



www.haydarya.com





ALCE SOME

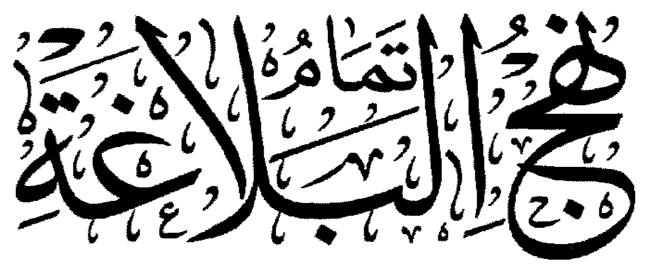

مِمَّا اخْتَارَهُ السَّيِّد الشَّريفُ الرَّضيُّ مِنْ كلام مَوْلاَنَا المِلاللوُّمِنينَ الإِمَامُ عَلَيُّ بْنُ أَبِي طَالِب عَلَيْهِ السَّلامُ

(النسخة المُسنَدة)

الجزءُ الثّاني

قيق وتتميم وتنسيق

السَّيِّد صَادِق المُوسَوي

راچعهوصحح تصوصه الدكتور فريد السيد قَّ)م بِتُوثِّيِقِّ الكِتَّابِ الشيخ محمد عساف

| تمام نهج البلاغة (النسخة المُسنَدة)     | الكتاب:      |
|-----------------------------------------|--------------|
| السيد صادق الموسوي                      | المحقق:      |
| المحقق                                  | الناشر:      |
| الأولى                                  | الطبعة:      |
| شهر رمضان المبارك/ ١٤٢٦ هجري            | تاريخ الطبع: |
| مناه مناه مناه مناه مناه مناه مناه مناه | الكمية:      |

جميع حقوق الطبع محفوظة ومسجلة للمحقق

لبنان \_ بيروت \_ طريق المطار \_ قرب كلية الهندسة مؤسِّة الأعلى طبوعًات ص ب ٧١٢٠ ا هاتف ٤٥٠٤٢١ و ٤٥٠٤٢٧ ایران ـقم ـ خیابان إرم ـ پاساژ قدس هاتف: ۸۲۲۶۶۷۷ و ۸۳۰۳۸۷

و المال الما

## خُطْنِةً لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامِنَ في توحيد الله تعالى ويذكر فيما عجيب خلق الظّاووس والهَمَجة

كب الدارجمن الرحميم

 (\*) اَلْحَمْدُ لِلهِ خَالِقِ الْعِبَادِ، وَسَاطِحِ الْمِهَادِ، وَمُسيلِ الْوِهَادِ، وَمُخْصِبِ النِّجَادِ.

لَيْسَ لِأَقَلِيَتِهِ ابْتِدَاءٌ، وَلاَ لِأَزَلِيَّتِهِ انْقِضَاءٌ '.

هُوَ الْأَوَّلُ لَمْ يَزَلْ، وَالْبَاقِي بِلاَ أَجَلٍ.

خَرَّتْ لَهُ الْجِبَاهُ، وَوَحَّدَنْهُ الشِّفَاهُ.

حَدَّ الْأَشْيَاءَ عِنْدَ خَلْقِهِ لَهَا إِبَانَةً لَهُ مِنْ شَبَهِهَا.

<sup>(\*)</sup> من: ٱلْحَمْدُ للهِ. إلى: وَلاَ يُقَالُ: فيمَا. ورد في خُطب الشريف الرضي تحت الرقم

١\_انْتِهَاءٌ. ورد في نسخة العام ٥٥٠ ص ٩٣ أ.

لاَ تُقَدِّرُهُ الْأَوْهَامُ بِالْحُدُودِ وَالْحَرَكَاتِ، وَلاَ بِالْجَوَارِحِ وَالْأَدَوَاتِ. لاَ يُقَالُ لَهُ: " مَتَى ؟ "، وَلاَ يُضْرَبُ لَهُ أَمَدٌ بِ " حَتَّى ". اَلظَّاهِرُ لاَ يُقَالُ: " فيمَا ؟ "، وَلاَ الظَّاهِرُ لاَ يُقَالُ: " فيمَا ؟ "، وَلاَ يَزَالُ " مَهْمَا "، وَلاَ مُمَازِجٌ مَعَ " مَا "، وَلاَ حَالٌ بِ " مَا "، وَلاَ حَالٌ بِ " مَا "، وَلاَ خِيَالٌ وَهُما ".

(\*) لا شَبَحٌ فَيَتَقَضَّى "، وَلا جِسمٌ فَيَتَجَزَّى، وَلا بِذي غَايَةٍ

<sup>(\*)</sup> من: لأ شَبِحٌ. إلى: فَيُحْوَى. ورد في خطب الشريف الرضي تحت الرقم ١٦٠. الله هُوَ الْأَوَّلُ بِلاَ بَدِيءَ مِمَّا ". ورد في التوحيد ص٧٧ الحديث٤٠. عن الفضل ابن الفضل بن العباس الكندي، عن محمد بن سهل العطار البغدادي، عن عبدالله ابن محمد البلوي، عن عمارة بن زيد، عن عبدالله (عبيد الله خ) بن العلاء، عن صالح بن سبيع، عن عمرو بن محمد بن صعصة بن صوحان، عن أبيه، عن مسلم ابن أوس، عن علي عليه السلام، وفي تيسير المطالب الباب ١٤ ص ١٤٦. عن السيد أبي طالب، عن أبي العباس احمد بن إبراهيم الحسني، عن أبي العباس الفضل بن العباس الكندي، عن محمد بن سهل بن ميمون العطار، عن عبد الله ابن محمد البلوي، عن عمارة بن زيد، عن عبدالله بن العلاء، عن صالح بن سبيع، السلام. وفي حلية الأولياء ج١ ص ٢٧ عن أبي بكر احمد بن محمد الحارث، عن الفضل بن الحباب الجمحي، عن مسدد، عن عبد الوارث بن سعيد، عن محمد بن العضل بن الحباب الجمحي، عن مسدد، عن عبد الوارث بن سعيد، عن محمد بن إسحاق، عن النعمان بن سعد، عن علي عليه السلام. باختلاف يسير.

٢ ـ ورد في المصادر السابقة. باختلاف يسير.

فَيُتَنَاهَى ، وَلاَ مَحْجُوبٌ فَيُحْوَى، وَلاَ مُحْدَثٌ فَيُتَصَرَّفُ، وَلاَ مُسْتَيْرٌ فَيُتَكَمَّرُفُ، وَلاَ مُسْتَيْرٌ فَيُتَكَمَّفُ.

كَانَ وَلاَ أَمَاكِنَ تَحْمِلُهُ أَكْنَافُهَا، وَلاَحَمَلَةَ تَرْفَعُهُ بِقُوَّتِهَا.

وَلاَكَانَ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ فَيُقَالُ: حَادِثٌ.

بَلْ جَلَّ أَنْ يُكَيَّفَ الْمُكَيِّفَ لِلْأَشْيَاءِ كَيْفَ كَانَ.

بَلْ لَمْ يَزَلْ بِلاَ مَكَانٍ، وَلاَ يَزُولُ لِاخْتِلاَفِ الْأَزْمَانِ، وَلاَ لِتَقَلَّبِ شَأْنٍ بَعْدَ شَأْنٍ.

الدورد في التوحيد ص ٧٧ الحديث ٤٣. عن الفضل بن الفضل بن العباس الكندي، عن محمد بن سهل العطار البغدادي، عن عبد الله بن محمد البلوي، عن عمرو ابن زيد، عن عبد الله (عبيد الله خ) بن العلاء، عن صالح بن سبيع، عن عمرو ابن محمد بن صعصة بن صوحان، عن أبيه، عن مسلم بن أوس، عن علي عليه السلام، وفي تيسير المطالب الباب ١٤ ص ١٤٦. عن السيد أبي طالب، عن أبي العباس الفضل بن العباس الكندي، العباس احمد بن إبراهيم الحسني، عن أبي العباس الفضل بن العباس الكندي، عن محمد بن سهل بن ميمون العطار، عن عبد الله بن محمد البلوي، عن عمارة ابن زيد، عن عبد الله بن العلاء، عن صالح بن سبيع، عن عمرو بن صعصة بن صوحان، عن أبيه المعتمر، عن علي عليه السلام. وفي بشارة المصطفى ص ٢٩٣. الطبري، عن أبيه والقاضي أبي احمد بن إبراهيم بن مطرف بن الحسن ص ٢٩٣. الطبري، عن أبيه والقاضي أبي احمد بن إبراهيم عن عبد الله بن إدريس المطرفي، عن الشيخ سعيد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن إدريس البغدادي، عن الثقة، عن طاووس بن كيسان اليماني، عن أعرابي جوهري، عن علي عليه السلام.

الْوتْرُ، الْوَتْرُ، اللهُتَعَالي عَنِ الْأَشْيَاءِ وَالضُّرُوبِ، الْوتْرُ، عَلاَمُ الْغُيُوبِ. عَلَى عَنِ الْأَشْيَاءِ وَالضُّرُوبِ، الْوِتْرُ، عَلاَمُ الْغُيُوبِ.

الْمَعْرُوفُ بِغَيْرِكَيْفِيَّةٍ، فَمَعَانِي الْخَلْقِ عَنْهُ مَنْفِيَّةٌ، وَسَرَائِرُهُمْ عَلَيْهِ غَيْرُ خَفِيَّةٍ.

وَلاَ تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ، وَلاَ تُحيطُ بِهِ الْأَفْكَارُ، وَلاَ تُقَدِّرُهُ الْعُقُولُ، وَلاَ تَقَعُ عَلَيْهِ الْأَوْهَامُ.

فَكُلُّ مَا قَدَّرَهُ عَقْلٌ أَوْ عُرِفَ لَهُ مِثْلٌ فَهُوَ مَحْدُودٌ.

وَكَيْفَ يُوصَفُ بِالْأَشْبَاحِ، وَيُنْعَتُ بِالْأَلْسُنِ الْفِصَاحِ، مَنْ لَمْ يَحْلُلْ فِي الْأَشْيَاءِ فَيُقَالَ: هُوَ فيهَا كَائِنٌ، وَلَمْ يَنْأَ عَنْهَا فَيُقَالَ: هُوَ عَنْهَا بَائِنٌ ؟! '.

١- ورد في غرر الحكم ج ٢ ص ٢٠٦ الحديث ٣١. مرسلاً. وفي التوحيد ص ١٧٧ الحديث ٢٣. عن الفضل بن الفضل بن العباس الكندي، عن محمد بن سهل العطار البغدادي، عن عبد الله (عبيد الله (عبيد الله (عبيد الله عن عبد الله (عبيد الله (عبيد الله عن أبيه، عن صالح بن سبيع، عن عمرو بن محمد بن صعصة بن صوحان، عن أبيه، عن مسلم بن أوس، عن علي عليه السلام. وفي حلية الأولياء ج ١ ص ٢٧. عن أبي بكر احمد بن محمد الحارث، عن الفضل بن الحباب الجمحي، عن مسدد، عن عبد الوارث بن سعيد، عن محمد إسحاق، عن النعمان بن سعد، عن علي عليه السلام. وفي تيسير المطالب الباب ١٤ ص ١٤٧. عن السيد أبي طالب، عن أبي العباس احمد بن إبراهيم الحسني، عن أبي العباس الفضل بن العباس الكندي، عن محمد بن سهل بن ميمون العطار، عن عبد الله بن محمد البلوي، عن عمارة بن زيد، عن عبد الله بن العباش بن العباء عن عبد الله بن محمد البلوي، عن عمارة بن وحان، عن غبد الله بن العباء عن علي عليه السلام. باختلاف يسير.

﴿ \* لَمْ يَقْرَبُ مِنَ الْأَشْيَاءِ بِالْيَصَاقِ، وَلَمْ يَبْعُدْ عَنْهَا بِافْتِرَاقٍ؛ بَلْ هُوَ فِي الْأَشْيَاءِ بِلاّ كَيْفِيَّةٍ، وَهُوَ أَقْرَبُ مِنْ حَبْلِ الْوَريدِ، وَأَبْعَدُ فِي الشَّبَهِ مِنْ كُلِّ بَعيدٍ ١.

وَلاَ يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْ عِبَادِهِ شُخُوصٌ لَحْظَةٍ، وَلاَ كُرُورٌ ' لَفْظَةٍ، وَلاَ ازْدِلاَفُ رَبْوَةٍ ٢، وَلاَ انْبِسَاطُ خُطْوَةٍ، في لَيْلٍ دَاجٍ، وَلاَ غَسَقٍ سَاجٍ، يَتَفَيَّأُ \* عَلَيْهِ الْقَمَرُ الْمُنيرُ، وَتَعْقُبُهُ \* الشَّمْسُ ذَاتُ النُّورِ، فِي

هــوَلاَ انْبِسَاط. ورد في المصدر السابق.

<sup>(\*)</sup> من: لَمْ يَقْرَبْ. إلى: بِاقْتِرَاقٍ. ومن: وَلاَ يَخْفَى. إلى: الأَمَاكِنِ. ورد في خُطب الرضي تحت الرقم ١٦٣.

١-ورد في التوحيد ص ٧٧ الحديث ٤٣. عن الفضل بن الفضل بن العباس الكندي، عن محمد بن سهل العطار البغدادي، عن عبد الله بن محمد البلوي، عن عمارة ابن زيد، عن عبد الله ( عبيد الله خ ) بن العلاء، عن صالح بن سبيع، عن عمرو ابن محمد بن صعصة بن صوحان، عن أبيه، عن مسلم بن أوس، عن علي عليه السلام، وفي حلية الأولياء ج ١ ص ٧٢. عن أبي بكر احمد بن محمد الحارث، عن الفضل بن الحباب الجمحي، عن مسدد، عن عبد الوارث بن سعيد، عن محمد إسحاق، عن النعمان بن سعد، عن علي عليه السلام. باختلاف يسير.

٢\_ **كُوْن.** ورد في نسخة نصيري ص ٩١. ونسخة العام ٥٥٠ ص ٩٣ آ.

٣\_ **رَتَوَقِ.** ورد في نسخة العطاردي ص ١٩٠. عن شرح الكيذري، وعن شرح الراوندي. وورد رَقَوَةٍ في حلية الأولياء. بالسند السابق.

٤\_ لا يَتَغَشَّى: ورد في المصدر السابق.

الْأُفُولِ وَالْكُرُورِ، وَتَقَلَّبِ الْأَزْمِنَةِ وَالدَّهُورِ، مِنْ إِقْبَالِ لَيْلٍ مُقْبِلٍ، وَإِذْبَارِ نَهَارٍ مُدْبِرٍ.

قَبْلَ كُلِّ غَايَةٍ وَمُدَّةٍ، وَكُلِّ إِحْصَاءٍ وَعِدَّةٍ.

تَعَالَى عَمَّا يَنْحَلُهُ الْمُحَدِّدُونَ ' مِنْ صِفَاتِ الْأَقْدَارِ، وَنِهَا يَاتِ الْأَقْدَارِ، وَنِهَا يَاتِ الْأَقْطَارِ، وَتَأَثَّلِ الْمَسَاكِنِ، وَتَمَكَّنِ الْأَمَاكِنِ.

(\*) وَالْحَمْدُ لِلهِ الْكَائِنِ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ كُرْسِيٍّ أَوْ عَرْشٌ، أَوْ سَمَاءً أَوْ أَرْضٌ، أَوْ جَانٌ أَوْ إِنْسٌ.

لا يُدْرَكُ بِوَهُم، وَلاَ يُقَدَّرُ بِفَهُمٍ؛ فَهُوَ الْعَالِمُ بِكُلِّ مَكَانٍ، وَكُلِّ حينٍ وَأُوانٍ، وَكُلِّ حينٍ وَأُوانٍ، وَكُلِّ نِهَا يَةٍ وَمُدَّةٍ ؟.

<sup>(\*)</sup>من: وَالْحَمْدُ. إلى: بِفَهْم. ورد في خُطب الشريف الرضي تحت الرقم ١٨٢.

<sup>1</sup>\_ تقليب. ورد في نسخة العام ١٩٠٠. ونسخة ابن المؤدب ص ١٤٠. ونسخة الآملي ص ١٣٠. ونسخة ابن أبي المحاسن ص ١٩٥. ونسخة الإسترابادي ص ٢٢٤. ونسخة ابن النقيب ص ١٤٥. ونسخة العطاردي ص ١٩٠. عن نسخة مكتبة ممتاز العلماء في لكهنو \_ الهند. وعن نسخة مكتبة جامعة عليكره \_ الهند.

٢\_ المَحْدُودُ ونَ. ورد في نسخة العام ٤٠٠ ص ١٩٨.

سـ ورد في حلية الأولياء ج ١ ص ٧٢. عن أبي بكر احمد بن محمد الحارث، عن الفضل بن الحباب الجمحي، عن مسدد، عن عبد الوارث بن سعيد، عن محمد إسحاق، عن النعمان بن سعد، عن علي عليه السلام.

﴿ \* فَ الْأَمَدُ الْخَلْقِهِ مَضْرُوبٌ، وَالْحَدُّ إِلَى غَيْرِهِ مَنْسُوبٌ.

لَمْ يَخْلُقِ الْأَشْيَاءَ مِنْ أَصُولٍ أَزَلِيَّةٍ ، وَلاَمِنْ أَوَائِلَ كَانَتْ مَعَهُ ؟ بَدِيَّةً ؛ بَلْ خَلَقَ مَا خَلَقَ فَ أَتْقَنَ خَلْقَهُ وَ \* أَقَامَ حَدَّهُ ، وَصَوَّرَ مَا صَوَّرَ مَا صَوَّرَ فَأَخْسَنَ صُورَتَهُ.

فَسُبْحَانَ مَنْ تَوَحَّدَ في عُلُوهِ، فَ "لَيْسَ لِشَيْءٍ مِنْهُ الْمَتِنَاعُ، وَلا لَهُ بِطَاعَةِ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ " انْتِفَاعٌ.

 <sup>(\*)</sup> من: فَالْحَدُّ لِخَلْقِهِ مَضْرُوبٌ وَإِلَى غَيْرِهِ مَنْشُوبٌ. إلى: صُورَتَه. ومن: لَيْسَ لِشَيءٍ.
 إلى: السُّفْلَى. ورد في خُطب الشريف الرضي تحت الرقم ١٦٣.

١- ورد في حلية الأولياء ج ١ ص ٧٢. عن أبي بكر احمد بن محمد الحارث، عن الفضل بن الحباب الجمحي، عن مسدد، عن عبد الوارث بن سعيد، عن محمد إسحاق، عن النعمان بن سعد، عن علي عليه السلام.

٢ ـ أُولِيَّةٍ. ورد في المصدر السابق.

٣-ورد في المصدر السابق. وفي تنبيه الخواطر (مجموعة ورام) ج ٢ ص ٨٨. مرسلاً عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام. وورد قَبْلهُ في التوحيد ص ٧٧ الحديث ٤٣. عن الفضل بن الفضل بن العباس الكندي، عن محمد بن سهل العطار البغدادي، عن عبد الله بن محمد البلوي، عن عمارة بن زيد، عن عبد الله (عبيد الله خ) بن العلاء، عن صالح بن سبيع، عن عمرو بن محمد بن صعصة بن صوحان، عن أبيه، عن مسلم بن أوس، عن علي عليه السلام. عصمد بن صعصة بن صوحان، عن أبيه، عن السند السابق. وورد فَأَقَامَ خَلُقَهُ في حلية الأولياء. بالسند السابق. وورد فَأَقَامَ خَلُقَهُ في حلية الأولياء.

٥\_ورد في التوحيد للصدوق بالسند السابق.

٦-ورد في المصدر السابق. وورد شيءٍ في نسخ نهج البلاغة.

عِلْمُهُ بِالْأَمْوَاتِ الْمَاضِينَ كَعِلْمِهِ بِالْأَحْيَاءِ الْبَاقِينَ \، وَعِلْمُهُ بِمَا فِي الْأَرْضِينَ السُّفْلَى.

مُدَبِّرٌ بَصيرٌ، عَالِمٌ بِالْأُمُورِ، حَيٌّ قَيُّومٌ.

إِجَابَتُهُ لِلدَّاعِينَ سَرِيعَةٌ، وَالْمَلاَئِكَةُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِينَ لَهُ مُطيعَةٌ '.

﴿ وَلاَ يَشْغَلُهُ سَائِلٌ، وَلاَ يَنْقُصُهُ نَائِلٌ.

وَلاَ يُنْظَرُ " بِعَيْنٍ، وَلاَ يُحَدُّ بِ ۗ أَيْنٍ "، وَلاَ يُوصَفُ بِالْأَزْوَاجِ، وَلاَ

(\*)من: وَلاَ يَشْغَلُهُ. إلى: لَهَوَاتٍ. ورد في خُطب الشريف الرضي تحت الرقم ١٦٣.

<sup>1-</sup> عِلْمُهُ بِالْأُمْوَاتِ البَائِدينَ كَعِلْمِهِ بِالْأَحْيَاءِ الْمُتَقَلَّبِين. ورد في التوحيد ص ١٧٧ الحديث ٤٣. عن الفضل بن الفضل بن العباس الكندي، عن محمد بن سهل العطار البغدادي، عن عبد الله بن محمد البلوي، عن عمارة بن زيد، عن عبد الله (عبيد الله خ) بن العلاء، عن صالح بن سبيع، عن عمرو بن محمد بن صعصة بن صوحان، عن أبيه، عن مسلم بن أوس، عن علي عليه السلام.

٢ ورد في المصدر السابق. وفي حلية الأولياء ج ١ ص ٧٧. عن أبي بكر احمد بن
 محمد الحارث، عن الفضل بن الحباب الجمحي، عن مسدد، عن عبد الوارث بن
 سعيد، عن محمد إسحاق، عن النعمان بن سعد، عن علي عليه السلام.

٣- يُبْصَرُ. ورد في نسخة الآملي ص ١٥٩. ونسخة ابن النقيب ص ١٠٧. وهامش نسخة نصيري ص ١٠٥. وهامش نسخة العام ٥٥٠ ص ١٠٧ ب. وناسخ التواريخ (مجلد أمير المؤمنين عليه السلام) ج ٤ ص ٢١٩. عن نسخة. ونسخة عبده ص ٣٨٩. ونسخة العطاردي ص ٢١٧. عن نسخة مكتبة ممتاز العلماء في لكهنو \_ الهند.

 $\langle \widehat{\mathbf{w}} \rangle$ 

يَخْلُقُ بِعِلاَجِ، وَلاَ يُدْرَكُ بِالْحَوَاسِ، وَلاَ يُقَاسُ بِالنَّاسِ.

اَلَّذي كَلَّمَ مُوسَى تَكْليماً، وَأَرَاهُ مِنْ آيَاتِهِ عَظيماً، بِلاَ جَوَارِحَ وَلاَ أَدَوَاتٍ، وَلاَ نُطْقِ أَولاً لَهَوَاتٍ.

سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَنْ تَكْييفِ الصِّفَاتِ.

فَمَنْ زَعَمَ أَنَّ إِلَهَ الْخَلْقِ مَحْدُودٌ فَقَدْ جَهِلَ الْخَالِقَ الْمَعْبُود، وَمَنْ ذَكَرَ أَنَّ الْأَمَاكِنَ بِهِ تُحيطُ لَزِمَتْهُ الْحَيْرَةُ وَالتَّخْليطُ '.

(\*) أَيُّهَا الْمَخْلُوقُ السَّوِيُّ، وَالْمُنْشَأُ الْمَرْعِيُّ، في ظُلُمَاتِ الْأَرْحَامِ، وَمُضَاعَفَاتِ الْأَسْتَارِ؛ بُدِئْتَ ﴿ مِنْ سُلاَلَةٍ مِنْ طينٍ ﴾ "، وَوُضِعْتَ ﴿ فِي قَرَارٍ مَكينٍ \* إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ ﴾ "، وَأَجَلٍ مَقْسُومٍ.

<sup>(\*)</sup> من: أَيُّهَا الْمَخْلُوقُ. إلى: أَبْعَدُ. ورد في خُطب الرضي تحت الرقم ١٦٣.

ا ... شفة ورد في التوحيد ص ١٧ الحديث ٤٣. عن الفضل بن الفضل بن العباس الكندي، عن محمد البلوي، عن الكندي، عن محمد بن سهل العطار البغدادي، عن عبد الله بن محمد البلوي، عن عمارة بن زيد، عن عبد الله (عبيد الله خ) بن العلاء، عن صالح بن سبيع، عن عمرو بن محمد بن صعصة بن صوحان، عن أبيه، عن مسلم بن أوس، عن علي عليه السلام. وفي حلية الأولياء ج ١ ص ٧٢. عن أبي بكر احمد بن محمد الحارث، عن الفضل بن الحباب الجمحي، عن مسدد، عن عبد الوارث بن سعيد، عن محمد إسحاق، عن النعمان بن سعد، عن عليه السلام.

٢\_ورد في المصدرين السابقين.

٣\_المؤمنون / ١٢.

٤\_المُرسلات / ٢١ و ٢٢.

تَمُورُ في بَطْنِ أُمِّكَ جَنيناً؛ لاَ تُحيرُ دُعَاءً، وَلاَ تَسْمَعُ نِدَاءً. ثُمَّ أُخْرِجْتَ مِنْ مَقَرِّكَ اللَّي دَارِلَمْ تَشْهَدْهَا، وَلَمْ تَعْرِفْ سُبُلَ مَنَافِعِهَا.

فَمَنْ هَدَاكَ لِإجْتِرَارِ الْغِذَاءِ مِنْ ثَدْيِ أُمِّكَ، وَعَرَّفَكَ عِنْدَ الْحَاجَةِ مَوَاضِعَ طَلِبَيْكُ ٢ وَإِرَادَيْكَ ؟!.

هَيْهَاتَ، إِنَّ مَنْ يَعْجَزُ عَنْ صِفَاتِ ذِي الْهَيْئَةِ وَالْأَذَوَاتِ، فَهُوَ عَنْ صِفَاتِ خَالِقِهِ أَعْجَزُ، وَمِنْ تَنَاوُلِهِ بِحُدُودِ الْمَخْلُوقينَ أَبْعَدُ.

 (\*) وَكَانَ مِنِ اقْتِدَارِ جَبَرُوتِهِ، وَبَديع لَطَائِفٍ " صَنْعَتِهِ، أَنْ جَعَلَ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ 1 الزَّاخِرِ، الْمُتَرَاكِمِ الْمُتَقَاصِفِ، يَبَساً جَامِداً؛ ثُمَّ

<sup>(\*)</sup> من: وَكَانَ. إلى: لِمَنْ يَخْشَى. ورد في خُطب الشريف الرضي تحت الرقم ٢١١.

١- عُقْرِك. ورد في ربيع الأبرارج ١ ص ٣٢٧ الحديث ٤٧. مرسلاً.

٢\_ طَلَبِكَ. ورد في نسخة ابن المؤدب ص ١٤١. ونسخة نصيري ص ٩١. ونسخة الآملي ص ١٣٨. ونسخة ابن أبي المحاسن ص ١٩٦. ونسخة الإسترابادي ص ٢٢٥. ونسخة عبده ٣٥٢. ونسخة الصالح ص ٢٣٤.

٣\_ لطيف. ورد في نسخة نصيري ص ١٣٧. ونسخة العام ٥٥٠ ص ١٣٩ أ.

٤\_ الْيَمِّ. ورد في نسخة العام ٤٠٠ ص ٢٩٥. ونسخة ابن المؤدب ص ٢٠٩. ونسخة الآملي ص ١٨٣. ونسخة العام ٥٥٠ ص ١٣٩ أ.

فَطَرَ مِنْهُ أَطْبَاقاً، فَفَتَقَهَا سَبْعَ سَمَاوَاتٍ بَعْدَ ارْتِتَا قِهَا؛ فَاسْتَمْسَكَتْ بِأَمْرِهِ، وَقَامَتْ عَلَى حَدِّهِ.

وَأَرْسَى أَرْضاً يَحْمِلُهَا الْأَخْضَرُ الْمُثْعَنْجِرُ، وَالْقَمْقَامُ الْمُسَخِّرُ؛ قَدْ ذَلَّ لِأَمْرِهِ، وَأَذْعَنَ لِهَيْبَتِهِ، وَوَقَفَ الْجَارِي مِنْهُ لِخَشْيَتِهِ.

وَجَبَلَ 'جَلاَميدَهَا وَنُشُوزَ مُتُونِهَا وَأَطُوادَهَا، فَأَرْسَاهَا في مَرَاسيهَا، وَأَلْزَمَهَا قَرَارَاتِهَا، فَمَضَتْ رُؤُوسُهَا فِي الْهَوَاءِ، وَرَسَتْ ' مُؤُوسُهَا فِي الْهَوَاءِ، وَرَسَتْ ' مُؤُوسُهَا فِي الْهَاءِ؛ فَأَنْهَدَ جِبَالَهَا عَنْ سُهُولِهَا، وَأَسَاخَ قَوَاعِدَهَا في أَصُولُهَا فِي الْمَاءِ؛ فَأَنْهَدَ جِبَالَهَا عَنْ سُهُولِهَا، وَأَسَاخَ قَوَاعِدَهَا في مُتُونِ أَقْطَارِهَا، وَمَوَاضِعِ أَنْصَابِهَا؛ فَأَشْهَقَ قِلالَهَا، وَأَطَالَ أَنْشَازَهَا؛ مُتُونِ أَقْطَارِهَا، وَمَوَاضِعِ أَنْصَابِهَا؛ فَأَشْهَقَ قِلالَهَا، وَأَطَالَ أَنْشَازَهَا؛ وَجَعَلَهَا لِلأَرْضِ عِمَاداً، وَأَرْزَهَا فيهَا أَوْتَاداً؛ فَسَكَنَتْ عَلَى حَرَكَتِهَا لِلأَرْضِ عِمَاداً، وَأَرْزَهَا فيهَا أَوْتَاداً؛ فَسَكَنَتْ عَلَى حَرَكَتِهَا"، مِنْ أَنْ تَميدَ بِأَهْلِهَا، أَوْ تَسيخَ بِحِمْلِهَا أَ، أَوْ تَزُولَ عَنْ حَرَكَتِهَا"، مِنْ أَنْ تَميدَ بِأَهْلِهَا، أَوْ تَسيخَ بِحِمْلِهَا أَا أَوْ تَرُولَ عَنْ

١\_جَلَكَ. ورد في نسخة العام ٤٠٠ ص ٢٩٥.

٢-رَسَبَتْ. ورد في نسخة العام ٤٠٠ ص ٢٩٥. ونسخة ابن المؤدب ص ٢٠٩.
 ونسخة نصيري ص ١٣٧.

٣\_ حَرَكُاتِهَا. ورد في نسخة الجيلاني ( الموجودة في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام في مدينة مشهد ).

٤\_ بِحَمَلَتِهَا. ورد في نسخة الإسترابادي ص ٣٤٢.

مَوَاضِعِهَا '.

فَسُبْحَانَ مَنْ أَمْسَكَهَا بَعْدَ مَوَجَانِ مِيَاهِهَا، وَأَجْمَدَهَا بَعْدَ رُطُوبَةِ أَكْنَافِهَا؛ فَجَعَلَهَا لِخَلْقِهِ مِهَاداً، وَبَسَطَهَا لَهُمْ فِرَاشاً؛ فَوْقَ بَحْرٍ لُجِّيِّ، رَاكِدٍ لاَ يَجْري، وَقَائِم لاَ يَسْري؛ تُكَرْكِرُهُ الرِّيَاحُ الْعَوَاصِفُ، وَتَمْخَضُهُ الْغَمَامُ الذَّوَارِفُ. ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ

[ ثُمَّ ] (\*) ابْتَدَعَهُمْ خَلْقاً عَجيباً مِنْ حَيَوَانٍ وَمَوَاتٍ، وَسَاكِنٍ وَذي حَرّكَاتٍ.

وَأَقَامَ مِنْ شَوَاهِدِ الْبَيِّنَاتِ، عَلَى لَطيفِ صَنْعَتِهِ، وَعَظيم قُدْرَتِهِ، مَا انْقَادَتْ لَهُ الْعُقُولُ مُعْتَرِفَةً بِهِ، وَمُسَلِّمَةً لَهُ، وَنَعَقَتْ في أَسْمَاعِنَا دَلاَئِلُهُ عَلَى وَحْدَانِيَّتِهِ؛ وَمَا ذَرَأَ مِنْ مُخْتَلَفِ صُورِ الْأَطْيَارِ الَّتِي أَسْكَنَهَا أَخَادِيدَ الْأَرْضِ، وَخُرُوقَ فِجَاجِهَا، وَرَوَاسِيَ أَعْلاَمِهَا،

<sup>(\*)</sup>من: إِبْتَدَعَهُمْ. إلى: الْأَبْرَارِ بِرَحْمَتِهِ (آخر الخطبة ). ورد في نُحطب الرضي تحت الرقم ١٦٥.

١\_**مَوْضِيعِهَا.** ورد في نسخة العطاردي ص ٢٤٧. ٢\_النازعات / ٢٦.

كَوَّنَهَا، بَعْدَ إِذْ لَمْ تَكُنْ، في عَجَائِبِ صُورٍ ظَاهِرَةٍ، وَرَكَّبَهَا في حِقَاقِ مَفَاصِلَ مُحْتَجِبَةٍ؛ وَمَنَعَ بَعْضَهَا بِعَبَالَةِ خَلْقِهِ أَنْ يَسْمُوَ فِي حِقَاقِ مَفَاصِلَ مُحْتَجِبَةٍ؛ وَمَنَعَ بَعْضَهَا بِعَبَالَةِ خَلْقِهِ أَنْ يَسْمُوَ فِي الْهَوَاءِ 'خُفُوفاً، وَجَعَلَهُ يَدِفُ دَفيفاً؛ وَنَشَقَهَا عَلَى اخْتِلاَفِهَا فِي الْهَوَاءِ 'خُفُوفاً، وَجَعَلَهُ يَدِفُ دَفيفاً؛ وَنَشَقَهَا عَلَى اخْتِلاَفِها فِي الْهَوَاءِ بَلَطيفِ قُدْرَتِهِ، وَدَقيقِ صَنْعَتِهِ.

فَمِنْهَا مَغْمُوسٌ في قَالَبِ لَوْنِ لاَ يَشُونُهُ غَيْرُ لَوْنِ مَا غُمِسَ فيهِ. وَمِنْهَا مَغْمُوسٌ في لَوْنِ صِبْغٍ قَدْ طُوِّقَ لَا يَخِلانِ مَا صُبِغَ بِهِ. وَمِنْ أَعْجَبِهَا خَلْقاً الطَّاوُوسُ؛ الَّذي أَقَامَهُ في أَحْكَمِ تَعْديدٍ"،

السّماع. ورد في نسخة الآملي ص ١٤٠. ونسخة ابن شذقم ص ٣١١. ومتن شرح ابن ميثم ج ٣ ص ٣٠٤. ونسخة العطاردي شرح ابن ميثم ج ٣ ص ٣٠٤. ونسخة ابن النقيب ص ١٤٨. ونسخة العطاردي ص ١٩٤. عن نسخة مكتبة ممتاز العلماء في لكنهو \_الهند. ومتن منهاج البراعة ج ١٠ ص ٣٠٠. ج ١٠ ص ٤١٠. ومتن مصادر نهج البلاغة ج ٢ ص ٣٩٠.
 ٢ - طرّق. ورد في نسخة الإسترابادي ص ٢٢٩. وورد فرق في نسخة.

٣\_ تَعْديل. ورد في نسخة ابن المؤدب ص ١٤٣. ونسخة نصيري ص ٩٣. ونسخة الآملي ص ١٤٠. ونسخة الإسترابادي ص الآملي ص ١٤٠. ونسخة ابن أبي المحاسن ص ١٩٩. ونسخة الإسترابادي ص ٢٢٩. ومتن منهاج البراعة ج ١٠ ص ٤٤. ونسخة عبده ص ٣٥٥. ونسخة الصالح ص ٢٣٦. ونسخة العطاردي ص ١٩٤.

وَنَضَّدَ أَلْوَانَهُ في أَحْسَنِ تَنْضيدٍ؛ بِجَنَاحٍ أَشْرَجَ قَصَبَهُ، وَذَنَبٍ أَطَالَ

إِذَا دَرَجَ إِلَى الْأُنْثَى نَشَرَهُ مِنْ طَيِّهِ، وَسَمَا بِهِ مُطِلاًّ ' عَلَى رَأْسِهِ، كَأَنَّهُ قِلْعُ دَارِيٍّ عَنَجَهُ نُوتِيُّهُ؛ يَخْتَالُ بِأَلْوَانِهِ، وَيَميسُ لِبِزَيَفَانِهِ؛ يُفْضي كَإِفْضَاءِ الدِّيَكَةِ، وَيَؤُرُّ بِمَلاَقِحِهِ أَرَّ الْفُحُولِ الْمُغْتَلِمَةِ لِلضِّرَابِ.

أُحيلُكَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى مُعَايَنَةٍ، لاَ كَمَنْ يُحيلُ عَلَى ضَعيفِ إِسْنَادِهِ".

وَلَوْكَانَ كَزَعْمِ مَنْ يَزْعُمُ أَنَّهُ يُلْقِحُ بِدَمْعَةٍ تَسْفَحُهَا \* مَدَامِعُهُ،

١\_ مُطْلِلًا. ورد في متن منهاج البراعة ج ١٠ ص ٤٢. ومتن بهج الصباغة ج ١٢ ص ١٦٠. ونسخة العطاردي ص ١٩٤.

٢- يَميشَ. ورد في نسخة العام ٤٠٠ ص ٢٠٢.

٣- ضعيفٍ إِسْنَادُهُ. ورد في نسخة الصالح ص ٢٣٦.

٤ - تُنْشِجُها. ورد في نسخة ابن المؤدب ص ١٤٤. ونسخة ابن شذقم ص ٣١٢. ومتن منهاج البراعة ج ١٠ ص ٤٢. وهامش نسخة العام ٥٥٠ ص ٩٥ ب. وورد **تَسُحَّهَا** في نسخة نصيري ص ٩٣. ونسخة العام ٥٥٠ ص ٩٥ ب. وورد تَنْسِجُهَا في نسخة العطاردي ص ١٩٤.



فَتَقِفُ في ضَفَّتَيْ الجُفُونِهِ، وَأَنَّ أَنْثَاهُ تَطْعَمُ ذَلِكَ، ثُمَّ تَبيضُ لآ مِنْ لِقَاحِ فَحْلٍ سِوَى الدَّمْعِ الْمُنْبَجِسِ '؛ لَمَا كَانَ ذَلِكَ بِأَعْجَبَ مِنْ مُطَاعَمَةِ الْعُرابِ.

تَخَالُ قَصَبَهُ مَدَارِيَ مِنْ فِضَّةٍ، وَمَا أُنْبِتَ عَلَيْهَا مِنْ عَجيبِ دَارَاتِهِ وَشُمُوسِهِ، خَالِصَ الْعِقْيَانِ، وَفِلَذَ " الزِّبَرْجَدِ.

فَإِنْ شَبَّهْتَهُ بِمَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ قُلْتَ: جَنِيٍّ جُنِيَ مِنْ زَهْرَةِ كُلِّ ع.

عشب قَلْ خَاهَيْتَهُ بِالْمَلابِسِ فَهُوَكَمَوْشِيِّ الْخُلَلِ، أَوْكَمُونِقِ عَصْبِ الْخُلَلِ، أَوْكَمُونِقِ عَصْبِ الْيَمَنِ.

وَإِنْ شَاكَلْتَهُ بِالْحُلِيِّ فَهُوَكَفُصُوصٍ ذَاتِ أَلْوَانٍ قَدْ نُطِّقَتْ

١\_فَتَقِفُ ضَفَّتَيْ. ورد في نسخة ابن المؤدب ص ١٤٤. ونسخة نصيري ص
 ٩٣. ونسخة الآملي ١٤٠. ونسخة ابن أبي المحاسن ص ١٩٩.

٢\_الْمُتَبَجِّسِ. ورد في نسخة الآملي ١٤٠. ومتن منهاج البراعة ج ١٠ ص ٤٢.
 وورد الْمُنْتَسِجُ في هامش نسخة العام ٥٥٠ ص ٩٠ ب.
 ٣\_فيلز. ورد في كتاب الطراز ج ١ ص ٢٢٤. مرسلاً.

## بِاللَّجَيْنِ ١ الْمُكَلَّلِ.

يَمْشي مَشْيَ الْمَرِ الْمُخْتَالِ، وَيَتَصَفَّحُ ذَنَبَهُ وَجَنَا حَيْهِ؛ فَيُقَهِّقِهُ ضَاحِكاً لِجَمَالِ سِرْبَالِهِ، وَأَصَابِيغ وِشَاحِهِ.

فَإِذَا رَمَى بِبَصَرِهِ إِلَى قَوَائِمِهِ زَقَا مُعْوِلاً، بِصَوْتٍ يَكَادُ يُبينُ عَنِ اسْتِغَاثَتِهِ، وَيَشْهَدُ بِصَادِقِ تَوَجُّعِهِ.

لِأَنَّ قَوَائِمَهُ حُمْشٌ كَقَوَائِمِ الدِّيكَةِ الْخِلاَسِيَّةِ، وَقَدْ نَجَمَتْ مِنْ ظُنْبُوبِ سَاقِهِ صيصِيَةً ' خَفِيَّةً.

وَلَهُ في مَوْضِعِ الْعُرْفِ قُنْزُعَةٌ خَضْرَاءُ مُوَشَّاةٌ؛ وَمَخْرَجُ عُنُقِهِ كَالْإِبْرِيقِ، وَمَغْرِزُهَا إِلَى حَيْثُ بَطْنُهُ "كَصِبْغِ الْوَسِمَةِ 'الْيَمَانِيَّةِ، أَوْ كَالْإِبْرِيقِ، وَمَغْرِزُهَا إِلَى حَيْثُ بَطْنُهُ "كَصِبْغِ الْوَسِمَةِ 'الْيَمَانِيَّةِ، أَوْ كَالْإِبْرِيقِ، وَمَغْرِزُهَا إِلَى حَيْثُ بَطْنُهُ "كَصِبْغِ الْوَسِمَةِ 'الْيَمَانِيَّةِ، أَوْ كَالْإِبْرِيقِ مُلْبَسَةٍ مِرْآةً ذَاتَ صِقَالٍ؛ وَكَأَنَّهُ مُتَلَقِّعٌ "بِمِعْجَرٍ أَسْحَمَ.

١\_فِي اللَّجَيْنِ. ورد في نسخة ابن المؤدب ص ١٤٤. ونسخة نصيري ص ٩٣. ونسخة العام ٥٥٠ ص ٩٥ ب.

٢\_ ضِئْضِتَةً ورد في نسخة الإسترابادي ص ٢٣٠.

سي جَنْبِ بَطْنِهِ. ورد في المصدر السابق.

٤\_ الْوَشْمَةِ. ورد في

٥- هُتَقَنِّعٌ. ورد في هامش نسخة نصيري ص ٩٣. ونسخة ابن النقيب ص ١٤٩.
 وهامش نسخة العام ٥٥٠ ص ٩٦ أ. ونسخة العطاردي ص ١٩٥. عن نسخة مكتبة ممتاز العلماء في لكنهو \_الهند.

إِلاَّ أَنَّهُ يُخَيَّلُ، لِكَثْرَةِ مَا يُهِ وَشِدَّةِ بَرِيقِهِ، أَنَّ الْخُضْرَةَ النَّاضِرَةَ مُمْتَزِجَةٌ بِهِ.

وَمَعَ فَتْقِ سَمْعِهِ خَطُّ كَمُسْتَدَقِّ الْقَلَمِ في لَوْنِ الْأَقْحُوانِ؛ أَبْيَضُ يَقَقُ، فَهُوَ بِبَيَاضِهِ في سَوَادِ مَا هُنَالِكَ يَأْتَلِقُ.

وَقَلَّ صِبْغٌ إِلاَّ وَقَدْ أَخَذَ مِنْهُ بِقِسْطِ، وَعَلاَهُ بِكَثْرَةِ صِقَالِهِ وَبَرِيقِهِ، وَقَلاَهُ بِكَثْرَةِ صِقَالِهِ وَبَرِيقِهِ، وَبَصِيصِ ديبَاجِهِ وَرَوْنَقِهِ؛ فَهُوَكَالْأَزَاهيرِ الْمَبْثُوثَةِ، لَمْ تُرَبِّهَا أَمْطَارُ رَبِيعٍ، وَلاَ شُمُوسُ قَيْظٍ.

وَقَدْ يَنْحَسِرُ مِنْ رِيشِهِ، وَيَعْرَى مِنْ لِبَاسِهِ، فَيَسْقُطُ تَتْرَى، وَيَنْبُتُ يَبَاعِاً، فَيَنْحَتُ مِنْ قَصِبِهِ انْحِتَاتَ أَوْرَاقِ الْأَغْصَانِ.

ثُمَّ يَتَلاَحَقُ نَامِياً حَتَّى يَعُودَ كَهَيْئَتِهِ قَبْلَ سُقُوطِهِ؛ لاَ يُخَالِفُ سَالِفَ اللَّهِ عَلَيْهِ مَكَانِهِ. سَالِفَ الْوَانِهِ، وَلاَ يَقَعُ لَوْنٌ في غَيْرِ مَكَانِهِ.

وَإِذَا تَصَفَّحْتَ شَعْرَةً مِنْ شَعَرَاتِ قَصَبِهِ أَرَثْكَ تَارَةً خُمْرَةً وَرْدِيَّةً، وَتَارَةً خُضْرَةً زَبَرْجَدِيَّةً، وَأَخْيَاناً صُفْرَةً عَسْجَدِيَّةً.

١- سَائِر. ورد في نسخة الآملي ١٤٢. ونسخة ابن أبي المحاسن ص ٢٠١. ونسخة ابن النقيب ص ١٥٠.

فَكَيْفَ تَصِلُ إِلَى صِفَةِ هَذَا عَمَائِقُ الْفِطَنِ، أَوْ تَبْلُغُهُ قَرَائِحُ الْعُقُولِ، أَوْ تَسْتَنْظِمُ وَصْفَهُ أَقْوَالُ الْوَاصِفِينَ؛ وَأَقَلَّ أَجْزَائِهِ قَدْ أَعْجَزَ الْأَوْهَامَ أَنْ تُدْرِكَهُ، وَالْأَلْسِنَةَ أَنْ تَصِفَهُ.

فَسُبْحَانَ الَّذي بَهَرَ الْعُقُولَ عَنْ وَصْفِ خَلْقِ جَلاَّهُ لِلْعُيُونِ، فَأَدْرَكَتْهُ مَحْدُوداً مُكَوَّناً، وَمُؤَلَّفاً مُلَوَّناً، وَأَعْجَزَ الْأَلْسُنَ عَنْ تَلْخيصِ صِفَتِهِ، وَقَعَدَ بِهَا عَنْ تَأْدِيَةِ نَعْتِهِ.

وَسُبْحَانَ مَنْ أَدْمَجَ قَوَائِمَ الذَّرَّةِ، وَالْهَمَجَةِ إِلَى مَا فَوْقِهِمَا مِنْ خَلْقِ الْحيتَانِ وَالْفِيَلَةِ، وَوَأَى ' عَلَى نَفْسِهِ أَنْ لاَ يَضْطَرِبَ شَبَحٌ مِمَّا أَوْلَجَ فيهِ الرُّوحَ إِلاَّ وَجَعَلَ الْحِمَامَ مَوْعِدَهُ، وَالْفَنَاءَ غَايَتَهُ.

 (\*) فَلَوْ رَمَيْتَ بِبَصَرِ قَلْبِكَ نَحْقِ مَا يُوصَفُ لَكَ مِنْهَا لَعَزَفَتْ نَفْسُكَ عَنْ بَدَائِعِ مَا أُخْرِجَ إِلَى الدُّنْيَا مِنْ شَهَوَاتِهَا وَلَذَّاتِهَا،

۱\_**وَآلَى.** ورد في نسخة العام ٥٥٠ ص ٩٦ ب.

<sup>(\*)</sup> يلاحظ انقطاع بين المقطعين يصرح به الشريف الرضي رضوان الله عليه بقوله: منها في صفة الجنة. لكننا لم نعثر على الفقرة الفاصلة في المصادر التي راجعناها رغم التفحص الدقيق. نسأل الله تعالى أن يوفقنا للعثور عليه، لنُلحقه بالطبعات



وَزَخَارِفِ مَنَاظِرِهَا، وَلَذَهِلَتْ بِالْفِكْرِ فِي اصْطِفَاقِ أَشْجَارٍ غُيِّ اصْطِفَاقِ أَشْجَارٍ غُيِّ الْمِسْكِ عَلَى سَوَاحِلِ أَنْهَارِهَا، وَفي غُيِّبَتْ عُرُوقُهَا في كُثْبَانِ الْمِسْكِ عَلَى سَوَاحِلِ أَنْهَارِهَا، وَطُلُوعِ تِلْكَ تَعْلَيْقِ كَبَائِسِ اللَّوْلُو الرَّطْبِ في عَسَاليجِهَا وَأَفْنَانِهَا، وَطُلُوعِ تِلْكَ الشِّمَارِ مُخْتَلِفَةً في غُلَفِ أَكْمَامِهَا، تُجْنَى مِنْ غَيْرِ تَكَلُّفٍ فَتَأْتي الشِّمَارِ مُخْتَلِفَةً في غُلَفِ أَكْمَامِهَا، تُجْنَى مِنْ غَيْرِ تَكَلُّفٍ فَتَأْتي عَلَى مُنْ عَيْرِ تَكَلُّفٍ فَتَأْتي عَلَى مُنْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَهَا في أَفْنِيَةِ قُصُورِهَا عَلَى مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُورِ الْمُرَوَّقَةِ. وَالْخُمُورِ الْمُرَوَّقَةِ.

فَلَوْ شَغَلْتَ قَلْبَكَ، أَيُّهَا الْمُسْتَمِعُ، بِالْوُصُولِ إِلَى مَا يَهْجُمُ عَلَيْكَ مِنْ يَلْكُ الْمَنَاظِرِ الْمُونِقَةِ، لَزَهَقَتْ نَفْسُكَ شَوْقاً إِلَيْهَا، وَلَتَحَمَّلْتَ مِنْ يَلْكُ الْمَنَاظِرِ الْمُونِقَةِ، لَزَهَقَتْ نَفْسُكَ شَوْقاً إِلَيْهَا، وَلَتَحَمَّلْتَ مِنْ مَجْلِسي هَذَا إِلَى مُجَاوَرَةِ أَهْلِ الْقُبُورِ اسْتِعْجَالاً بِهَا.

جَعَلَنَا اللهُ وَإِيَّاكُمْ مِمَّنْ يَسْعَى ' بِقَلْبِهِ إِلَى مَنَازِلِ الْأَبْرَارِ بِرَحْمَتِهِ.

### 

١\_اصطفاف. ورد في متن ابن أبي الحديدج ٩ ص ٢٧٨. وهامش مصادر نهج
 البلاغة ج ٢ ص ٣٩٨.

٢- سَعَى ورد في نسخة الآملي ١٤٣. ونسخة ابن أبي المحاسن ص ٢٠٢. ومتن
 منهاج البراعة ج ١٠ ص ٦٤. ونسخة عبده ص ٣٦١.

# d or (11, - 12, 2)

# خُطُّبُةُ لَهُ عُلَيْهُ السَّكِلِ السَّكِلِ الْمِنَ الْمُعَلِي السَّكِلِ الْمِنَ الْمُعَلِي فَي عظمة الله تعالى ويذكر فيها بديع خلقة الخفّاش والذرّة والجرادة

# ب الدارمن الرحمي

خَلَقَ الْخَلْقَ عَلَى غَيْرِ تَمْثيلٍ، وَلاَمَشُورَةِ مُشيرٍ، وَلاَمَعُونَةِ مُعينٍ؛ فَتَمَّ خَلْقُهُ بِأَمْرِهِ، وَأَذْعَنَ لِطَاعَتِهِ، فَأَجَابَ وَلَمْ يُدَافِعْ، وَانْقَادَ وَلَمْ يُنَازِعْ لَا .

 <sup>(\*)</sup> من: الْحَمْدُ اللهِ. إلى: وَلَمْ يُنَازِعْ. ورد في خُطب الشريف الرضي تحت الرقم ١٨٥.
 ١ ــ لَمْ يُمَانِعْ. ورد في نسخة الإسترابادي ص ٢٠٦.

(\*) وَأَنْشَأَ السَّحَابَ التِّقَالَ، فَأَهْطَلَ دَيْمَهَا، وَعَدَّدَ قِسَمَهَا؛ فَبَلَّ الْأَرْضَ بَعْدَ جُفُوفِهَا، وَأَخْرَجَ نَبْتَهَا بَعْدَ جُدُوبِهَا.

وَلَوْفَكَّرُوا في عَظيمِ الْقُدْرَةِ، وَجَسيمِ النِّعْمَةِ، لَرَجَعُوا إِلَى الطَّريقِ، وَخَافُوا عَذَابَ الْحَريقِ.

وَلَكِنَّ الْقُلُوبَ عَليلَةٌ، وَالْبَصَائِرَ ' مَدْخُولَةٌ.

فَالطَّيْرُ مُسَخَّرَةٌ لِأَمْرِهِ؛ أَحْصَى عَدَدَ الرّبشِ مِنْهَا وَالنَّفَسِ، وَأَرْسَى قَوَاتُهَا، وَأَحْصَى وَالْيَبَسِ؛ وَقَدَّرَ أَقْوَاتُهَا، وَأَحْصَى أَجْنَاسَهَا.

فَهَذَا غُرَابٌ، وَهَذَا عُقَابٌ، وَهَذَا حَمَامٌ، وَهَذَا خَمَامٌ، وَهَذَا نَعَامٌ. دَعَاكُلَّ طَائِرٍ بِاشِمِهِ، وَتَكَفَّلَ لَهُ لا بِرِزْقِهِ.

 <sup>(\*)</sup> من: وَأَنْشَأَ. إلى: جُدُوبِهَا. ومن: وَلَوْ فَكَرُوا. إلى: مُسْتَدِقَةً. ورد في خُطب الشريف الرضي تحت الرقم ١٨٥.

١- الائتصار. ورد في نسخة ابن المؤدب ص ١٦٧. ونسخة ابن النقيب ص ٢١١.
 وهامش نسخة العام ١١١ ب. ونسخة العطاردي ص ٢٧٤.

٢- كَفَلَ. ورد في نسخة العام ٤٠٠ ص ٢٣٩. ونسخة ابن المؤدب ص ١٦٩. وهامش نسخة نصيري ص ١٦١. وهامش نسخة العام ٥٥٠ ص ١١٣ أ. ونسخة الآملي ص ٢٠٦. ونسخة ابن أبي المحاسن ص ٢٣٨. ونسخة العطاردي ص ٢٧٦. ونسخة عبده ص ٤٠١. ونسخة الصالح ص ٢٧٢.



أُنْظُرُوا إِلَى النَّمْلَةِ في صِغَرِ جُثَّتِهَا، وَلَطَافَةِ هَيْئَتِهَا؛ لاَ تَكَادُ ثَنَالُ بِلَحْظِ الْبَصَرِ '، وَلاَ بِمُسْتَدْرَكِ الْفِكَرِ ؛ كَيْفَ دَبَّتْ عَلَى أَرْضِهَا، وَصُبَّتْ ' عَلَى رِزْقِهَا".

تَنْقُلُ الْحَبَّةَ إِلَى جُحْرِهَا، وَتُعِدُّهَا في مُسْتَقَرِّهَا.

تَجْمَعُ في حَرِّهَا لِبَرْدِهَا، وَفي وِرْدِهَا لِصَدرِهَا.

مَكْفُولَةٌ بِرِزْقِهَا، مَرْزُوقَةٌ بِوِفْقِهَا؛ لاَ يُغْفِلُهَا "الْمَنَّانُ، وَلاَ

۱\_ **النَّظرِ.** ورد في نسخة ابن النقيب ص ۲۱۱. وهامش نسخة العام ٥٥٠ ص ١١٢ أ.

٢\_ فَمنَّتُ. ورد في نسخة الجيلاني ( الموجودة في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام في مدينة مشهد ). وهامش نسخة الإسترابادي ص ٢٧٠. ونسخة ابن النقيب ص ٢١١. ونسخة العطاردي ص ٢٧٤. عن نسخة نصيري.

٣ ـ وَسَعَتْ في مَنَاكِبِهَا، وَطَلَبَتْ رِزْقَهَا. ورد في

٤٠٠ ورد في نسخة العام ٤٠٠ ص ٢٣٧. ونسخة ابن المؤدب ص ١٦٧. ونسخة ابن المؤدب ص ١٦٧. ونسخة نصيري ص ١١٠ ونسخة الآملي ص ٢٠٤. ونسخة ابن أبي المحاسن ص ٢٣٦. ونسخة الجيلاني. ونسخة العطاردي ص ٢٧٤. ونسخة عبده ص ٣٩٩.

٥- لاَ يَغْفُلُ عَنْهَا. ورد في شرح أصول الكافي للمازندراني ج٣ ص ١٦٥. في ذيل الحديث ٧.

يَحْرِمُهَا الدِّيَّانُ، وَلَوْ فِي الصَّفَا الْيَابِسِ، وَالْحَجَرِ الْجَامِسِ '.

وَلَوْ فَكَرْتَ في مَجَارِي أَكْلِهَا، وَفي عُلْوِهَا وَسُفْلِهَا، وَمَا فِي الْجَوْفِ عِلْوِهَا وَسُفْلِهَا، وَمَا فِي الْجَوْفِ مِنْ شَرَاسيفِ بَطْنِهَا، وَمَا فِي الرَّأْسِ مِنْ عَيْنِهَا وَأَذُنِهَا؛ لَتَجَوْفِ مِنْ شَرَاسيفِ بَطْنِهَا، وَمَا فِي الرَّأْسِ مِنْ عَيْنِهَا وَأَذُنِهَا؛ لَقَضَيْتَ مِنْ وَصْفِهَا تَعَباً.

فَتَعَالَى اللهُ الَّذي أَقَامَهَا عَلَى قَوَائِمِهَا، وَبَنَاهَا عَلَى دَعَائِمِهَا.

لَمْ يَشْرَكُهُ فِي فِطْرَتِهَا فَاطِرٌ، وَلَمْ يُعِنْهُ عَلَى خَلْقِهَا قَادِرٌ.

لاَ إِلَّهَ إِلاَّ هُوَ، لاَ مَعْبُودَ سِوَاهُ `.

وَلَوْ ضَرَبْتَ في مَذَاهِبِ فِكْرِكَ لِتَبْلُغَ غَايَاتِهِ "، مَا دَلَّتُكَ الدَّلاَلَةُ لِللَّعَلَى أَنَّ فَاطِرَ النَّمْلَةِ هُو فَاطِرُ النَّخْلَةِ ؛ لِدَقيقِ تَفْصيلِ كُلِّ النَّخْلَةِ ؛ لِدَقيقِ تَفْصيلِ كُلِّ مَنِيءٍ، وَغَامِضِ اخْتِلاَفِ كُلِّ حَيِّ.

١**ــالْحَامِسِ.** ورد في نسخة العام ٥٥٠ ص ١١٢ أ.

٢ــ ورد في

٣- غَايَاتِكَ. ورد في نسخة ابن النقيب ص ٢١١. ونسخة العطاردي ص ٢٧٤.
 باختلاف يسير.

٤- النّحْلُة. ورد في نسخة الآملي ص ٢٠٥. عن نسخة بخط الشريف الرضي. ونسخة الجيلاني (الموجودة في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام في مدينة مشهد). وهامش نسخة الإسترابادي ص ٢٧١.

وَمَا الْجَلِيلُ وَاللَّطِيفُ، وَالثَّقيلُ وَالْخَفيفُ، وَالْقَوِيُّ وَالضَّعيفُ، في خَلْقِهِ؛ إِلاَّ سَوَاءٌ.

وَكَذَلِكَ السَّمَاءُ وَالْهَوَاءُ وَالرِّيَاحُ وَالْمَاءُ.

فَانْظُرْ إِلَى الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ، وَالنَّبَاتِ وَالشَّجَرِ، وَالْمَاءِ وَالْحَجَرِ، وَاخْتِلافِ هَذَا اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَتَفَجُّرِ هَذِهِ الْبِحَارِ '، وَكَثْرَةِ هَذِهِ الْجِبَالِ، وَطُولِ هَذِهِ الْقِلاَلِ، وَتَفَرُّقِ هَذِهِ اللَّغَاتِ، وَالْأَلْسُنِ الْمُخْتَلِفَاتِ.

فَالْوَيْلُ لِمَنْ أَنْكَرَ الْمُقَدِّرَ، وَجَحَدَ الْمُدَبِّرَ .

زَعَمُوا أَنَّهُمْ كَالنَّبَاتِ مَا لَهُمْ زَارِعٌ، وَلاَ لِاخْتِلاَفِ صُورِهِمْ صَانِعٌ!. وَلَمْ يَلْجَئُوا إِلَى حُجَّةٍ فيمَا ادَّعَوْا، وَلاَ تَحْقيقٍ لِمَا أَوْعَوْا".

١\_الأَنْهَارِ. ورد في الإحتجاج للطبرسي ج ١ ص ٦٠٦. مرسلاً.

٢\_لِمَنْ جَحَدَ الْمُقَدِّرَ، وَأَنكُرَ الْمُدَبِّرَ. ورد في نسخة الجيلاني ( الموجودة في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام في مدينة مشهد ). ونسخة العام ٥٥٠ ص ١٩٢ ب. ونسخة العطاردي ص ٢٧٥. عن نسخة مكتبة جامعة عليكره \_الهند. ونسخة عبده ص ٤٠٠. ومتن بهج الصباغة ج ١٢ ص ٣٥٩.

٣\_**وَعَوْا.** ورد في نسخة العام ٤٠٠ ص ٢٣٨. ونسخة نصيري ص ١١٠. ونسخة ابن أبي المحاسن ص ٢٣٧. و نسخة العطاردي ص٢٧٥. وورد **دَعَوْا** في نسخة ابن أبي الحديد ج١٣ ص٥٦.

**⟨m**)

وَهَلْ يَكُونُ بِنَاءٌ مِنْ غَيْرِ بَانٍ، أَوْ جِنَايَةٌ مِنْ غَيْرِ جَانٍ ؟!.

وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ فِي الْجَرَادَةِ؛ إِذْ خَلَقَ لَهَا عَيْنَيْنِ حَمْرَاوَيْنِ، وَجَعَلَ لَهَا السَّمْعَ الْخَفِيَّ، وَفَتَحَ لَهَا وَأَسْرَجَ لَهَا حَدَقَتَيْنِ قَمْرَاوَيْنِ، وَجَعَلَ لَهَا السَّمْعَ الْخَفِيَّ، وَفَتَحَ لَهَا الْفَمَ الشَّوِيَّ، وَنَابَيْنِ بِهِمَا تَقْرِضُ، الْفَمَ السَّوِيَّ، وَنَابَيْنِ بِهِمَا تَقْرِضُ، وَمِنْجَلَيْنِ بِهِمَا تَقْرِضُ.

يَرْهَبُهَا الزُّرَّاعُ في زَرْعِهِمْ، وَلاَ يَسْتَطيعُونَ ذَبَهَا ، وَلَوْ أَجْلَبُوا بِحَمْعِهِمْ، حَتَّى تَرِدَ الْحَرْثَ في نَزَوَاتِهَا، وَتَقْضِيَ مِنْهُ شَهَوَاتِهَا؛ وَخَمْعِهِمْ، حَتَّى تَرِدَ الْحَرْثَ في نَزَوَاتِهَا، وَتَقْضِيَ مِنْهُ شَهَوَاتِهَا؛ وَخَمْعِهِمْ، كُنُّهُ لاَ يَكُونُ إِلاَّ إِصْبِعاً مُسْتَدِقَّةً.

(\*) وَمِنْ لَطَائِفِ صَنْعَتِهِ، وَعَجَائِبِ خِلْقَتِهِ، مَا أَرَانَا مِنْ غَوَامِضِ الْحِكْمَةِ في هَذِهِ الْخَفَافيشِ الَّتي يَقْبِضُهَا الضِّيَاءُ الْبَاسِطُ لِكُلِّ شَيْءٍ، وَيَبْسُطُهَا الظَّلاَمُ الْقَابِضُ لِكُلِّ حَيِّ.

وَكَيْفَ عَشِيَتْ أَعْيُنُهَا عَنْ أَنْ تَسْتَمِدَّ مِنَ الشَّمْسِ الْمُضيئَةِ نُوراً تَهْتَدي بِهِ في مَذَاهِبِهَا، وَتَتَّصِلَ لا بِعَلاَنِيَةِ بُرْهَانِ الشَّمْسِ إِلَى تَهْتَدي بِهِ في مَذَاهِبِهَا، وَتَتَّصِلَ لا بِعَلاَنِيَةِ بُرْهَانِ الشَّمْسِ إِلَى

 <sup>(\*)</sup>من: قِمِنْ لَطَائِفِ. إلى: خَلاَمِنْ غَيْرِهِ. ورد في نُحطب الرضي تحت الرقم ١٥٥.
 ١ ــ رَدَّ هَا. ورد في

٢\_ تَصِيلَ. ورد في نسخة ابن النقيب ص ١٣٤.

مَعَارِفِهَا، وَرَدَعَهَا بِتَلَأُلُو ضِيَائِهَا عَنِ الْمُضِيِّ في سُبُحَاتِ إِشْرَاقِهَا، وَأَكَنَّهَا فِي مَكَامِنِهَا ' عَنِ الذِّهَابِ فِي بُلَجِ ائْتِلاَقِهَا، فَهِيَ مُسْدَلَةٌ الْجُفُونِ بِالنَّهَارِ عَلَى أَحْدَاقِهَا '، وَجَاعِلَةُ اللَّيْلِ سِرَاجاً تَسْتَدِلُّ بِهِ فِي الْتِمَاسِ أَرْزَاقِهَا، فَلا يَرُدُّ أَبْصَارَهَا إِسْدَافُ ظُلْمَتِهِ، وَلاَ تَمْتَنِعُ مِنَ الْمُضِيِّ فيهِ لِغَسَقٍ دُجُنَّتِهِ.

فَإِذَا أَلْقَتِ الشَّمْسُ قِنَاعَهَا، وَبَدَتْ أَوْضَاحُ نَهَارِهَا، وَدَخَلَ إِشْرَاقُ نُورِهَا عَلَى الضِّبَابِ "في وِجَارِهَا، أَطْبَقَتِ الْأَجْفَانَ عَلَى مَآقيهَا، وَتَبَلَّغَتْ بِمَا أَكْتَسَبَتْ مِنَ الْمَعَاشِ في ' ظُلَّم لَيَاليهَا.

فَسُبْحَانَ مَنْ جَعَلَ اللَّيْلَ لَهَا نَهَاراً وَمَعَاشاً، وَالنَّهَارَ سَكَناً وَقَرَاراً؛ وَجَعَلَ لَهَا أَجْنِحَةً مِنْ لَحْمِهَا تَعْرُجُ بِهَا عِنْد الْحَاجَةِ إِلَى

١- مَكَا نَهَا. ورد في نسخة ابن النقيب ص ١٣٤.

٢\_ حِلْ اقِيهَا. ورد في نسخة العام ٤٠٠ ص ١٨٣. ونسخة ابن المؤدب ص ١٣٠. ونسخة نصيري ص ٨٤. ونسخة الآملي ص ١٢٦. ونسخة ابن أبي المحاسن ص ١٨٢. ونسخة الإسترابادي ص ٢٠٧. ونسّخة الصالح ص ٢١٧.

٣\_ **الضبّاع.** ورد في نسخة ابن النقيب ص ١٣٤.

<sup>&</sup>lt;u>٤\_ بِمَا أَكَتَسَبَتْ مِنْ فَيْءٍ.</u> ورد في متن شرح ابن ميثم ج ٣ ص ٢٥٣. ونسخة عبده ص ٣٣٣. ومتن بهج الصباغة ج ١٢ ص ٣٢٤. ومتن مصادر نهج البلاغة ج

الطَّيَرَانِ كَأُنَّهَا شَظَايَا الْآذَانِ، غَيْرَ ذَوَاتِ ريشٍ وَلاَ قَصَبٍ؛ إِلاَّ أَنَّكَ تَرَى مَوَاضِعَ الْعُرُوقِ بَيِّنَةً أَعْلاَماً.

لَهَا جَنَاحَانِ لَمَّا 'يَرِقًّا فَيَنْشَقًّا، وَلَمْ يَغْلُظًا فَيَثْقُلاً.

تَطيرُ وَوَلَدُهَا لاَصِقٌ بِهَا، لاَجِئُ إِلَيْهَا؛ يَقَعُ إِذَا وَقَعَتْ، وَيَرْتَفِعُ إِذَا ارْتَفَعُ إِذَا ارْتَفَعَ اللَّهُ اللَّهُ وَيَحْمِلَهُ لِلنَّهُ وَضِ إِذَا ارْتَفَعَتْ، لاَ يُفَارِقُهَا حَتَّى تَشْتَدَّ أَرْكَانُهُ، وَيَحْمِلَهُ لِلنَّهُ وضِ إِذَا ارْتَفَعَدُ، وَيَعْرِفَ مَذَاهِبَ عَيْشِهِ، وَمَصَالِحَ نَفْسِهِ.

فَسُبْحَانَ الْبَارِئِ لِكُلِّ شَيْءٍ عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ خَلاَ مِنْ غَيْرِهِ.
[وَ] ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي بَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْها، وَيُعَفِّرُ لَهُ خَدَاً وَوَجْها، وَيُلْقي إِلَيْهِ بِالطَّاعَةِ سِلْماً وَضَعْفاً، وَيُلْقي إِلَيْهِ بِالطَّاعَةِ سِلْماً وَضَعْفاً، وَيُعْظِى لَهُ الْقِيَادَ رَغْبَةً وَخَوْفاً.

## 

<sup>(\*)</sup> من: فَتَبَارَكَ الَّذي. إلى: وَخَوْفاً. ورد في خُطب الشريف الرضي تحت الرقم ١٨٥. ١\_ لَمْ، ورد في هامش نسخة الإسترابادي ص ٢٠٧. ومتن شرح ابن أبي الحديد (طبعة دار الأندلس) ج ٢ ص ٤٥٤.

٢ ـ يَعْنُو. ورد في نسخة عبده ص ٢٠١.

# خُطْبُةُ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامِنَ

في قدرة الله تعالى والحتّ على التقوى والعمل الصالح

# بب التداريمن الرحمي

 الْحَمْدُ اللهِ الْمَعْرُوفِ مِنْ غَيْرِ رُؤْيَةٍ، وَالْخَالِقِ مِنْ غَيْرِ رَوِيَّةٍ \ الَّذي لَمْ يَزَلْ قَائِماً دَائِماً، إِذْ لا سَمَاءٌ ذَاتُ أَبْرَاج، وَلا حُجُبٌ ذَاتُ أَرْتَاجٍ، وَلاَ لَيْلٌ دَاجٍ، وَلاَ بَحْرٌ سَاجٍ، وَلاَ جَبَلٌ ذُو فِجَاجٍ، وَلاَ فَجُّ ذُو اعْوِجَاجٍ، وَلاَ أَرْضٌ ذَاتُ مِهَادٍ، وَلاَ خَلْقٌ ذُو اعْتِمَادٍ. ذَلِكَ مُبْتَدِعُ الْخَلْقِ وَوَارِثُهُ، وَإِلَّهُ الْخَلْقِ وَرَازِقُهُ.

وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ دَائِبَانِ ٢ في مَرْضَاتِهِ، يُبْلِيَانِ كُلَّ جَديدٍ،

<sup>(\*)</sup> من: أَلْحَمْدُ. إلى: بَعيدٍ. ورد في نُحطب الرضي تحت الرقم ٩٠. وباختلاف يسير تحت الرقم ١٨٣.

١\_ مَنْصَبَةٍ. ورد في متون النهج في الخطبة ١٨٣. ويبدو من قرائن أن في الأمر اختلاف رواية.

٢\_ قائبتين. ورد في نسخة العطاري ص ٨٨. عن نسخة مكتبة ممتاز العلماء لكنهو ــالهند. وعن نسخة الكيذري. عن رواية.

**₹Y** 

### وَيُقَرِّبَانِ كُلَّ بَعِيدٍ.

(\*) خَلَقَ الْخَلاَئِقَ بِقُدْرَتِهِ، وَاسْتَعْبَدَ الْأَرْبَابِ بِعِزَّتِهِ، وَسَادَ الْعُظَمَاءَ بِجُودِهِ.

(\*) قَسَمَ أَرْزَاقَهُمْ، وَأَحْصَى آثَارَهُمْ وَأَعْمَالَهُمْ، وَعَدَدَ أَنْفَاسِهِمْ، وَوَحَائِنَةَ أَعْيُنِهِمْ، وَمَا تُخْفي صُدُورُهُمْ مِنَ الضَّميرِ، وَمُسْتَقَرَّهُمْ وَفَائِنَةَ أَعْيُنِهِمْ، وَمَا تُخْفي صُدُورُهُمْ مِنَ الضَّميرِ، وَمُسْتَقَرَّهُمْ وَمُسْتَقْدَعَهُمْ مِنَ الْأَرْحَامِ وَالظُّهُورِ، إِلَى أَنْ تَتَنَاهَى بِهِمُ الْغَايَاتُ. أَحْمَدُهُ إِلَى نَفْسِهِ كَمَا اسْتَحْمَدَ إِلَى خَلْقِهِ؛ (\*) وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ أَحْمَدُهُ إِلَى نَفْسِهِ كَمَا اسْتَحْمَدَ إِلَى خَلْقِهِ؛ (\*) وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ عَيْرَ مَعْدُولٍ بِهِ، وَلاَ مَشْكُولٍ فيهِ، وَلاَ مَكْفُورٍ دينُهُ، وَلاَ اللهُ عَيْرَ مَعْدُولٍ بِهِ، وَلاَ مَشْكُولٍ فيهِ، وَلاَ مَكْفُورٍ دينُهُ، وَلاَ مَحْدُودٍ تَكُوينُهُ؛ شَهَادَةَ مَنْ صَدَقَتْ نِيَّتُهُ، وَصَفَتْ دِخْلَتُهُ، وَخَلَصُ يَقِينُهُ، وَثَقُلَتْ مَوَاذِينُهُ.

 <sup>(\*)</sup> من: خَلَق. إلى: بِجُودِهِ. و: أَحْمَدُهُ إِلَى نَفْسِهِ كَمَا اسْتَحْمَدَ إلَى خَلْقِهِ. ورد في خُطب الشريف الرضي تحت الرقم ١٨٣.

<sup>(\*)</sup> من: قَسَمَ أَرْزَاقَهُمْ. إلى: الْغَايَاتُ. ورد في خُطب الرضي تحت الرقم ٩٠.

<sup>(\*)</sup> من: وَأَشْهَدُ. إلى: الْعَمَى. ورد في خُطب الشريف الرضي تحت الرقم ١٧٨.

١-عَدَّدَ أَنْفُسَهُمْ. ورد في نسخة العام ٤٠٠ ص ٨٥. ومتن شرح ابن أبي الحديد
 ( طبعة دار الأندلس ) ج ٦ ص ٣٩٤. وورد عَدَدَ أَنْفُسِهِمْ في نسخة الصالح ص ١٢٣.

وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، الْمُجْتَبَى مِنْ خَلاَ يُقِهِ، وَالْمُعْتَامُ لِشَرْحِ حَقَا يُقِهِ، وَالْمُخْتَصُّ بِعَقَائِلِ كَرَامَاتِهِ، وَالْمُصْطَفَى لِكَرَائِم 'رِسَالاَتِهِ، وَالْمُوضَحُ بِهِ أَشْرَاطُ الْهُدَى، وَالْمَجْلُقُ بِهِ غِرْبِيبُ الْعَمَى.

(\*) أَيُّهَا النَّاسُ؛ اتَّقُوا اللهَ الَّذي إِنْ قُلْتُمْ سَمِعَ، وَإِنْ أَضْمَرْتُمْ عَلِمَ. وَبَادِرُوا ۚ الْمَوْتَ الَّذِي إِنْ هَرَبْتُمْ أَدْرَكَكُمْ، وَإِنْ أَقَمْتُمْ أَخَذَكُمْ، وَإِنْ نَسيتُمُوهُ ذَكَرَكُمْ.

 (\*) فَإِنَّ تَقْوَى اللهِ مِفْتَاحُ سَدَادٍ، وَذَخيرَةُ مَعَادٍ، وَعِتْقٌ مِنْ كُلِّ مَلَكَةٍ، وَنَجَاةٌ مِنْ كُلِّ هَلَكَةٍ؛ بِهَا يَنْجَحُ الطَّالِبُ، وَيَنْجُو الْهَارِبُ،
 مَلَكَةٍ، وَنَجَاةٌ مِنْ كُلِّ هَلَكَةٍ؛ بِهَا يَنْجَحُ الطَّالِبُ، وَيَنْجُو الْهَارِبُ، وَتُنَالُ الرَّغَائِبُ.

فَاعْمَلُوا وَالْعَمَلُ يُرْفَعُ، وَالتَّوْبَةُ تَنْفَعُ، وَالدُّعَاءُ يُسْمَعُ، وَالْحَالُ

<sup>(\*)</sup>من: أَيُّهَا النَّاسُ، إلى: ذَكَرَكُمْ. ورد في حِكم الشريف الرضي تحت الرقم ٢٠٣.

<sup>(\*)</sup>من: فَإِنَّ. إلى: في مَنْزِكِ الزَّادِ. ورد في خُطب الشريف الرضي تحت الرقم ٢٣٠.

١\_لِمَكارِم. ورد في نسخة العام ٤٠٠ ص ٢٢٣. ونسخة ابن المؤدب ص ١٥٨. وهامش نَسخة الإسترابادي ص ٢٥٣.

٢\_ وَاحْذُرُوا. ورد في نثر الدرّ ج ١ ص٢٧٧. مرسلاً. وفي جواهر المطالب ص١٥٥.



هَادِئَةٌ، وَالْأَقْلاَمُ جَارِيَةٌ.

السلام) ج ٦ ص ٩٢. مرسلاً.

وَبَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ عُمُراً نَاكِساً، أَوْ مَرَضاً حَابِساً، أَوْ مَوْتاً خَالِساً. فَإِنَّ الْمَوْتَ هَادِمُ لَذَّا يَكُمْ، وَمُكَدِّرُ شَهَوَا يَكُمْ، وَمُبَاعِدُ طِيَّا يَكُمْ، وَمُفَرِّقُ وَمُفَرِّقُ مَهُوَا يَكُمْ، وَمُبَاعِدُ طِيَّا يَكُمْ، وَمُفَرِّقُ جَمَاعَا يَكُمْ.

زَائِرٌ غَيْرُ مَحْبُوبٍ، وَقِرْنُ غَيْرُ مَغْلُوبٍ، وَوَاتِرٌ غَيْرُ مَطْلُوبٍ؛ قَدْ أَعْلَقَتْكُمْ حَبَائِلُهُ، وَتَكَنَّفَتْكُمْ غَوَائِلُهُ، وَأَقْصَدَتْكُمْ مَعَابِلُهُ، وَعَظُمَتْ فيكُمْ سَطْوَتُهُ، وَتَتَابَعَتْ عَلَيْكُمْ عَدْوَتُهُ، وَقَلَّتْ عَنْكُمْ نَبُوتُهُ.

فَيُوشِكُ أَنْ تَغْشَاكُمْ دَوَاجِي ظُلَلِهِ، وَاحْتِدَامُ عِلَلِهِ، وَحَنَادِسُ غَمَرَاتِهِ، وَخَوَاهِي سَكَرَاتِهِ، وَأَلْيمُ إِرْهَاقِهِ، وَدُجُوُّ الطّبَاقِهِ،

١- طليّبَاتِكم، ورد في نسخة العام ٤٠٠ ص ٣١٩. ونسخة الإسترابادي ص ٣٧٠.
 ٢- ورد في غرر الحكم ج ١ ص ٢٤٦ الحديث ٢٣٣. مرسلاً. وفي عيون الحكم والمواعظ ص١٥٨. مرسلاً. وفي ناسخ التواريخ (مجلد أمير المؤمنين عليه

مر إِزْهَاقِهِ. ورد في نسخة العام ٤٠٠ ص ٣١٩. ونسخة عبده ص ٥٠٠. ونسخة العطاردي ص ٢٦٩.

٤- دُحُق ورد في نسخة ابن أبي المحاسن ص ٢٣١. ونسخة العطاردي ص ٢٦٩.
 من شرح الكيذري ومن شرح الراوندي.

وَجُشُوبَةُ مَذَاقِهِ.

فَكَأَنْ قَدْ أَتَاكُمْ بَغْتَةً فَأَسْكَتَ نَجِيّكُمْ، وَفَرَّقَ نَدِيّكُمْ، وَعَقَى آثَارَكُمْ، وَعَطَّلَ دِيَارَكُمْ، وَبَعَثَ وُرَّاثَكُمْ يَقْتَسِمُونَ تُرَاثَكُمْ: بَيْنَ حَميمٍ خَاصٍّ لَمْ يَنْفَعْ، وَقَرببٍ مَحْزُونٍ لَمْ يَمْنَعْ، وَآخَرَ شَامِتٍ لَمْ يَحْزَعْ. يَجْزَعْ.

فَعَلَيْكُمْ بِالْجِدِّ وَالْإِجْتِهَادِ، وَالتَّأَهُّبِ وَالْإِسْتِعْدَادِ، وَالتَّزَوُّدِ في مَنْزِلِ الزَّادِ، لِيَوْمِ تَقْدُمُونَ عَلَيْهِ عَلَى مَا تُقَدِّمُونَ، وَتَنْدَمُونَ عَلَى مَا تُقَدِّمُونَ، وَتَنْدَمُونَ عَلَى مَا تُخَلِّفُونَ، وَتُخْزَوْنَ بِمَا كُنْتُمْ تُسْلِفُونَ \. تُخَلِّفُونَ، وَتُجْزَوْنَ بِمَا كُنْتُمْ تُسْلِفُونَ \.

(\*) وَلاَ تَغُرَّنَكُمُ الدُّنْيَا \ كَمَا غَرَّتْ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، مِنَ الْأُمَمِ الْمُمَا فِي وَلاَ تَغُرَّنَكُمُ الدُّنِيا \ كَمَا غَرَّتُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، مِنَ الْأُمَمِ الْمُاضِيةِ، وَالْقُرُونِ الْخَالِيَةِ؛ الَّذِينَ احْتَلَبُوا دِرَّتَهَا، وَأَضَابُوا غِرَّتَهَا، وَأَخْلَقُوا خِذَتَهَا.
وَأَفْنَوْا عِدَّتَهَا، وَأَخْلَقُوا جِدَّتَهَا.

أَصْبَحَتْ مَسَاكِنُهُمْ أَجْدَاثاً، وَأَمْوَالُهُمْ ميرَاثاً.

 <sup>(\*)</sup> من: وَلاَ تَغُرَّنَكُمْ. إلى: لاَ يَرْكَدُ بَلاَؤُهَا. ورد في خُطب الرضي تحت الرقم ٢٣٠.
 ١-ورد في غرر الحكم ج ١ص ٢٨٤ الحديث ١٣٠. مرسلاً. وفي عيون الحكم والمواعظ ص ١٦٩. مرسلاً.

٢-الحقياة الدنيا. ورد في متن شرح ابن أبي الحديد ج١٣ ص ٥. ومنهاج البراعة
 ج ١٤ ص ٤١٠. ونسخة الصالح ص ٣٥٢. ونسخة فيض الإسلام ج ٤ ص ٧١٥.

لاَ يَعْرِفُونَ مَنْ أَتَاهُمْ، وَلاَ يَحْفِلُونَ مَنْ بَكَاهُمْ، وَلاَ يُجيبُونَ مَنْ دَعَاهُمْ.

فَاحْذَرُوا الدُّنْيَا فَإِنَّهَا غَرَّارَةٌ \ خَدُوعٌ، مُعْطِيَةٌ مَنُوعٌ، مُلْبِسَةٌ لَوَعٌ؛ لَأَيْدُوعٌ؛ لآ يَدُومُ رَخَاؤُهَا، وَلاَ يَنْقَضي عَنَاؤُهَا، وَلاَ يَرْكَدُ بَلاَؤُهَا.

(\*) أَيُّهَا النَّاسُ؛ إِنَّ الدُّنْيَا تَغُرُّ الْمُؤَمِّلَ لَهَا، وَالْمُخْلِدَ إِلَيْهَا '، وَلاَ تَنْفَسُ بِمَنْ نَافَسَ فيهَا، وَ " تَغْلِبُ مَنْ غَلَبَ عَلَيْهَا.

وَأَيْمُ اللهِ إِنَّهَا سَتُورِثُ غَداً أَقْوَاماً النَّدَامَةَ وَالْحَسْرَةَ، بِإِقْبَالِهِمْ عَلَى اللهِ إِنَّهَا اللهِ إِنَّهَا اللهِ إِنَّهَا اللهِ إِنَّهَا اللهِ اللهِ عَلَى أَهْلِ الدِّينِ وَالْفَضْلِ عَلَى أَهْلِ الدِّينِ وَالْفَضْلِ فيهَا عُلْماً وَعُدْوَاناً وَبَغْياً وَأَشِراً وَبَطَراً '.

 <sup>(\*)</sup> من: أَيُّهَا. إلى: غَلَبَ عَلَيْهَا. ورد في خُطب الشريف الرضي تحت الرقم ١٧٨.
 ﴿ مُمَّا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَا. ورد في خُطب الشريف الرضي تحت الرقم ١٧٨.

١- عُدَارَة. ورد في متن منهاج البراعة ج١٤ص ٤١٠. ونسخة عبده ص ٥٠١. ومتن بهج الصباغة ج ٣ ص ١٧٢. ونسخة المحالح ص ٢٦٩. ونسخة المحالح ص ٢٦٩.

٢- تَغُرُّ مَنْ أَمِلَهَا، وَتُخْلِفُ مَنْ رَجَاهَا. ورد في الكافي للكليني ج ٨ ص ٢٠ الحديث ٣٦٨ عن محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن محمد بن نعمان (أبي جعفر الأحول)، عن سلام بن المستنير، عن محمد الباقر، عن علي عليهما السلام.

٣**ــ بَلْ.** ورد في

٤\_ورد في الكافي. بالسند السابق.

(\*) وَأَيْمُ اللهِ، إِنَّهُ 'مَاكَانَ 'قَوْمٌ قَطَّ في غَضِّ ' نِعْمَةٍ مِنْ عَيْشٍ ' فَرَالَ عَنْهُمْ إِلاَ بِذُنُوبِ اجْتَرَحُوهَا، مِنْ بَعْدِ تَغْييرٍ مِنْ أَنْفُسِهِمْ،

وَتَحْويلٍ عَنْ طَاعَةِ اللهِ، وَقِلَّةِ مُحَافَظَةٍ، وَتَرْكِ مُرَاقَبَةِ اللهِ ـ جَل وَعَزَّ ـ،

وَتَهَاوُنٍ بِشُكْرِ نِعَمِ اللهِ.

لِأَنَّ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ \_ يَقُولُ في مُحْكَمِ كِتَابِهِ: ﴿ إِنَّ اللهُ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِقَوْمٍ سُوءً فَلاَ مَرَدً لَهُ وَمَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِقَوْمٍ سُوءً فَلاَ مَرَدً لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالً ﴾ ٥.

لِأَنَّ الله - تَعَالَى - لَيْسَ بِظَلاَّمِ لِلْعَبيدِ.

 <sup>(\*)</sup> من: وَأَيْمُ اللهِ. إلى: اجْتَرَخُوهَا. ومن: لأَنَّ اللهَ. إلى: النَّعَمُ. ورد في نُحطب الشريف الرضي تحت الرقم ١٧٨.

ا ـ ورد في الكافي للكليني ج ٨ ص ٢١٣ الحديث ٣٦٨. عن محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد بن نعمان ( أبي احمد بن محمد بن نعمان ( أبي جعفر الأحول )، عن سلام بن المستنير، عن محمد الباقر، عن علي عليهما السلام.

٢ عَاشَ. ورد في المصدر السابق.

<sup>-</sup> غضارة. ورد في المصدر السابق. وفي كنز الفوائد ص ٢٧١. مرسلاً. وفي غرر الحكم ج ٢ ص ٧٤٦ الحديث ١٧٦. مرسلاً. وورد خَفْضِ في المستطرف ج٢ ص ٦٩٦. مرسلاً. وفي ربيع الأبرار ج ١ ص ٤٦٣ الحديث ٧٩. مرسلاً.

٤- كَرَامَةِ نِعَمِ اللهِ فَي مَعَاشِ دُنْيَا، وَلاَ دَائِم تَقْوَى فَي طَاعَةِ اللهِ، وَالشَّهُ وَاللهِ اللهِ، وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

٥-الرعد / ١١. ووردت الفقرة في المصدر السابق.

وَلَوْ أَنَّ النَّاسَ 'حينَ تَنْزِلُ بِهِمُ النِّقَمُ، وَتَزُولُ عَنْهُمُ النِّعَمُ '، أَيْقَنُوا أَنَّ ذَلِكَ مِنَ اللهِ \_ جَلَّ ذِكْرُهُ \_ بِمَا كَسَبَتْ أَيْديهِمْ، فَأَقْلَعُوا وَتَابُوا، وَ ٣٠٠ فَزِعُوا إِلَى اللهِ رَبِّهِمْ بِصِدْقٍ مِنْ نِتاتِهِمْ، وَوَلَهٍ مِنْ قُلُوبِهِمْ، وَإِخْلاَصٍ مِنْ سَرَائِرِهِمْ، وَإِقْرَارٍ مِنْهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَإِسَاءَتِهِمْ؛ لَصَفَحَ لَهُمْ عَنْ كُلِّ ذَنْبٍ؛ وَإِذاً لَأَقَالَهُمْ كُلَّ عَثْرَةٍ أَ، وَلَرَدَّ عَلَيْهِمْ كُلُّ شَارِدٍ، وَأَصْلَحَ لَهُمْ كُلُّ فَاسِدٍ .

<sup>(\*)</sup> من: فَزِعُوا. إلى: مِنْ قُلُوبِهِم. ومن: وَلَرَدَّ عَلَيْهِمْ. إلى: فَاسِدٍ. ورد في خُطب الرضي تِحت الرقم ١٧٨.

١\_ أَهْلَ الْمَعَاصِي وَكَسَبَةَ الذَّنُوبِ. ورد في الكافي للكليني ج ٨ ص ٢١٣ الحديث ٣٦٨. عن محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن محمد بن نعمان ( أبي جعفر الأحول )، عن سلام بن المستنير، عن محمد الباقر، عن علي عليهما السلام.

٢\_إِذَا هُمْ حُذِّرُوا زَوَالَ نِعَمِ اللهِ، وَحُلُولَ نَقْمَتِهِ، وَتَحُويلِ عَافِيَتِهِ. ورد في المصدر السابق. وورد يَنْزِلُ بِهِمُ الْفَقْرُ وَيَزُولُ عَنْهُمُ الْغِنَى في المستطرف ج ص ٦٩. مرسلاً.

٣\_ورد في الكافي. بالسند السابق.

٤-ورد في إرشاد القلوب للديلمي ج ١ ص ١٤٩. باختلاف.
 ٥- كَرَامَةِ نِعْمَةٍ، ثُمَّ أَعَادَ لَهُمْ مِنْ صَلاَحِ أَمْرِهِمْ، وَمِمَّاكَانَ أَنْعَمَ بِهِ
 ٥- كَرَامَةِ نِعْمَةٍ، ثُمَّ أَعَادَ لَهُمْ مِنْ صَلاَحِ أَمْرِهِمْ، وَمِمَّاكَانَ أَنْعَمَ بِهِ
 عَلَيْهِمْ، كُلَّ مَا زَالَ عَنْهُمْ، وَأَفْسَدَ عَلَيْهِمْ. ورد في الكافي بالسند السابق.

 (\*) أَيُّهَا الْغَافِلُونَ غَيْرُ الْمَغْفُولِ عَنْهُمْ، وَالتَّارِكُونَ الْمَأْخُوذُ مِنْهُمْ؛ مَا لَى أَرَاكُمْ عَنِ اللهِ ذَاهِبِينَ، وَإِلَى غَيْرِهِ رَاغِبِينَ ؟!. كَأَنَّكُمْ نَعَمٌ أَرَاحَ لِهَا سَائِمٌ إِلَى مَرْعَى وَبِيءٍ، وَمَشْرَبٍ رَديءٍ ". وَإِنَّمَا هِيَ كَالْمَعْلُوفَةِ لِلْمُدَى، لاَ تَعْرِفُ مَاذَا يُرَادُ بِهَا إِذَا أُحْسِنَ إِلَيْهَا؛ تَحْسَبُ يَوْمَهَا دَهْرَهَا، وَشِبَعَهَا أَمْرَهَا.

 الله عَبَادَ الله عَنْ أَنْ الله عَنْ عَنْ عَنْ الله قَبْلِ أَنْ تُحَاسَبُوا، وَمَهِّدُوا لَهَا قَبْلَ أَنْ تُغْلَبُوا، وَتَزَوَّدُوا لِلرَّحيلِ قَبْلَ أَنْ تُزْعَجُوا ، وَتَنَقَّسُوا قَبْلَ ضيقِ الْخِنَاقِ، وَانْقَادُوا قَبْلَ عُنْفِ السِّيَاقِ؛ فَإِنَّمَا هُوَ مَوْقِفٌ عَدْلٌ، وَقَضَاءٌ حَقٌّ.

وَلَقَدْ أَبْلَغَ فِي الْإِعْذَارِ مَنْ تَقَدَّمَ فِي الْإِنْذَارِ ٥.

 <sup>(\*)</sup>من: أَيُّهَا. إلى: أَمْرَهَا. ورد في خُطبِ الشريف الرضي تحت الرقم ١٧٥.
 (\*)من: عِبَادَ. إلى: تُحَاسَبُوا. ومن: وَتَنَفَّسُوا. إلى: قَضَاءٌ حَقُّ. ورد في خُطب الشريف إلرضي تحت الرقم ٩٠.

١\_ **آيَّهَا النَّاسُ.** ورد في متن شرح ابن أبي الحديد ج ١٠ ص ١٠. ونسخة الصالح

٢**ــ رَاحَ.** ورد في نسخة العام ٤٠٠ ص ٢١٦.

٤ ـ ورد في الكشكول للبهائي ج ١ ص ١٤٦. مرسلاً.

٥\_ورد في المصدر السابق.

{**to**}

 (\*) وَاعْلَمُوا أَنَّ ' مَنْ لَمْ يُعَنْ ' عَلَى نَفْسِهِ حَتَّى يَكُونَ لَهُ مِنْهَا وَاعِظْ وَزَاجِرٌ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا زَاجِرٌ وَلاَ وَاعِظٌ، وَمَنْ لَمْ يَعْتَبِرْ بِغِيَرِ الدُّنْيَا وَصُرُوفِهَا لَمْ تَنْجَعْ فيهِ الْمَوَاعِظُ، وَمَنْ كَانَ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ زَاجِرٌ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ اللهَ \_ سُبْحَانَهُ \_ حَافِظً.

فَاتَّقُوا اللهَ، أَيُّهَا النَّاسُ، حَقَّ تُقَاتِهِ، وَاسْتَشْعِرُوا خَوْفَ اللهِ \_ جَلَّ ذِكْرُهُ ــ ، وَأَخْلِصُوا النَّفْسَ، وَتُوبُوا إِلَيْهِ مِنْ قَبيح مَا اسْتَفَرَّكُمُ الشَّيْطَانُ مِنْ قِتَالِ وَلِيِّ الْأَمْرِ وَأَهْلِ الْعِلْمِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ، وَمَا تَعَاوَنْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ تَفْرِيقِ الْجَمَاعَةِ، وَتَشْتيتِ الْأَمْرِ، وَفَسَادِ صَلاَح ذَاتِ الْبَيْنِ، إِنَّ اللهَ ﴿ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴾ "، إِنَّهُ قَريبٌ مُجيبٌ .

<sup>(\*)</sup>مِن: وَاعْلَمُوا. إلى: وَاعِظَ. ورد في خُطب الشريف الرضي تحت الرقم ٩٠.

١\_ **أناهً.** ورد في نسخة ابن المؤدب ص ٦١. ونسخة نصيري ص ٣٦. ونسخة الآملي ص ٦٠. ونسخة الإسترابادي ص ٩٥. ونسخة ابن أبي الحديد ج ٦ ص ٣٩٥. ونسخة عبده ص ٢١١. ونسخة الصالح ص ١٢٣. ونسخة العطاردي ص ٨٩.

٢\_ يُعِنْهُ اللَّهُ \_ سُبْحَانَهُ \_ . ورد في

٤\_ورد في الكافي للكليني ج ٨ ص ٢١٣ الحديث ٣٦٨. عن محمد بن يحيى، عِن احمد بن محمد بن عيسي، عن الحسن بن محبوب، عن محمد بن نعمان ( أبي جعفر الأحول )، عن سلام بن المستنير، عن محمد الباقر، عن علي عليهماً السلام. وفي غرر الحكم ج ٢ ص ٦٩٨ الحديث ١٢٨٢. مرسلاً. باختلاف.

## خُطُّبُةُ لَهُ عُلَيْهُ السُّكَالِمِنَ للمعروفة بالقاصعة في ذمّ إبليس على استكباره والتحذيرمن التعزّز والتكبّر

## ب إلدالرهم الرحمي

(\*) الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي لَبِسَ الْعِزَّ وَالْكِبْرِيَاءَ وَاخْتَارَهُمَا لِنَفْسِهِ دُونَ خَلْقِهِ، وَجَعَلَهُمَا حِميً وَحَرَماً عَلَى غَيْرِهِ، وَاصْطَفَاهُمَا لِجَلاَلِهِ، وَجَعَلَهُمَا حِميً وَحَرَماً عَلَى غَيْرِهِ، وَاصْطَفَاهُمَا لِجَلاَلِهِ، وَجَعَلَ اللَّعْنَةَ عَلَى مَنْ نَازَعَهُ فيهِمَا مِنْ عِبَادِهِ.

ثُمَّ اخْتَبَرَ بِذَلِكَ مَلاَئِكَتَهُ الْمُقَرَّبِينَ، لِيَمِيزَ الْمُتَوَاضِعِينَ مِنْهُمْ مِنَ الْمُتَكَبِّرِينَ ، فَقَالَ مسبْحَانَهُ وَهُوَ الْعَالِمُ بِمُضْمَرَاتِ الْقُلُوبِ مِنَ الْمُتَكَبِّرِينَ ، فَقَالَ مسبْحَانَهُ وَهُوَ الْعَالِمُ بِمُضْمَرَاتِ الْقُلُوبِ وَمَحْجُوبَاتِ الْغُيُوبِ: ﴿ إِنِّي خَالِقٌ بَشَراً مِنْ طينٍ \* فَإِذَا سَوَّبْتُهُ وَمَحْجُوبَاتِ الْغُيُوبِ: ﴿ إِنِّي خَالِقٌ بَشَراً مِنْ طينٍ \* فَإِذَا سَوَّبْتُهُ وَمَحْجُوبَاتِ الْغُيُوبِ: ﴿ إِنِّي خَالِقٌ بَشَراً مِنْ طينٍ \* فَإِذَا سَوَّبْتُهُ وَاللهُ سَاجِدينَ \* فَسَجَدَ الْمَلاَئِكَةُ وَاللهُ مَاجِدينَ \* فَسَجَدَ الْمَلاَئِكَةُ وَاللهُ مَاجِدينَ \* فَسَجَدَ الْمَلاَئِكَةُ

 <sup>(\*)</sup>من: أَلْحَمْدُ. إلى: مَعَانيهَا. ورد في خُطب الشريف الرضي تحت الرقم ١٩٢.
 ١\_المُسْتَكْبِرِينَ. ورد في نسخة ابن أبي المحاسن ص ٢٥٢. ونسخة الإسترابادي ص ٢٨٦.

 $\langle \widehat{\mathfrak{sv}} \rangle$ 

كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ \* إِلاَّ إِبْليسَ ﴾ '؛ اعْتَرَضَتْهُ الْحَمِيَّةُ، فَافْتَخَرَ عَلَى آدَمَ بِخَلْقِهِ، وَتَعَصَّبَ عَلَيْهِ لِأَصْلِهِ.

فَعَدُوُّ اللهِ إِمَّامُ الْمُتَعَصِّبِينَ، وَسَلَفُ الْمُسْتَكْبِرِينَ؛ الَّذي وَضَعَ أَسَاسَ الْعَصَبِيَّةِ، وَنَازَعَ اللهَ رِدَاءَ الْجَبْرِيَّةِ، وَادَّرَعَ لِبَاسَ التَّعَزُّزِ، وَخَلَعَ قِنَاعَ ' التَّذَلُّلِ.

أَلاَ تَرَوْنَ كَيْفَ صَغَّرَهُ اللَّهُ بِتَكَبُّرِهِ، وَوَضَعَهُ بِتَرَفَّعِهِ؛ فَجَعَلَهُ فِي الدُّنْيَا مَدْحُوراً، وَأَعَدَّ لَهُ فِي الْآخِرَةِ سَعيراً.

وَلَوْ أَرَادَ اللَّهُ ـ سُبْحَانَهُ ـ أَنْ يَخْلُقَ آدَمَ مِنْ نُورِ يَخْطَفُ الْأَبْصَارَ ضِيَاؤُهُ، وَيَبْهَرُ الْعُقُولَ رُوَاؤُهُ، وَطيبٍ يَأْخُذُ الْأَنْفَاسَ عَرْفُهُ، لَفَعَلَ؛ وَلَوْ فَعَلَ لَظَلَّتِ الْأَعْنَاقُ لَهُ " خَاضِعَةً، وَلَخَفَّتِ الْبَلْوَى فيهِ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ.

١\_سورة ص / ٧١\_٧٣.

٢\_رِدَاءَ. ورد في ربيع الأبرار ج ١ ص ٣٣٢ الحديث ٦٩. مرسلاً.

٣\_لَّهُ الْآعْنَاقَ. ورد في نسخة ابن المؤدب ص ١٨١. ونسخة نصيري ص ١١٧. ونسخة الإسترابادي ص ٢٩٠. ونسخة عبده ص ٤٢٠. ونسخة الصالح ص ٢٨٦. ونسخة العطاردي ص ٢٨٨.

وَلَكِنَّ الله لَه مُبْحَانَهُ \_ يَبْتَلي خَلْقَهُ بِبَعْضِ مَا يَجْهَلُونَ أَصْلَهُ، تَمْييزاً بِالْإِخْتِبَارِ لَهُمْ، وَنَفْياً لِلْإِسْتِكْبَارِ عَنْهُمْ، وَإِبْعَاداً لِلْخُيَلاَءِ

فَاعْتَبِرُوا بِمَاكَانَ مِنْ فِعْلِ اللهِ بِإِبْليسَ؛ إِذْ أَحْبَطَ عَمَلَهُ الطُّويلَ، وَجُهْدَهُ الْجَهِيدَ '، وَكَانَ قَدْ عَبَدَ الله ـ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ' ـ سِتَّةَ آلاًفِ سَنَةٍ، لاَ يُدْرَى أَمِنْ سِنِيِّ الدُّنْيَا أَمْ مِنْ سِنِيِّ الْآخِرَةِ، عَلَى كِبْرِ سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ.

فَمَنْ ذَا بَعْدَ إِبْليسَ يَسْلَمُ عَلَى اللهِ بِمِثْلِ مَعْصِيَتِهِ ؟.

كَلاَّ، مَاكَانَ اللهُ ـ سُبْحَانَهُ ـ لِيُدْخِلَ إِلَى " الْجَنَّةَ بَشَراً بِأَمْرٍ أَخْرَجَ بِهِ مِنْهَا مَلَكاً.

إِنَّ حُكْمَهُ في أَهْلِ السَّمَاءِ وَأَهْلِ الْأَرْضِ لَوَاحِدٌ؛ وَمَا بَيْنَ اللهِ

١\_ **الجَميل.** ورد في ميزان الحكمة ج ٢ ص ١٤٥٠ الفصل ٢٠٠٥. وفي ج ٣ ص ١٨١٠ الفصل ٢٥١٠. عن نسخة لنهج البلاغة. ونحن لم نورد الكلمة في المتن، رغم تناسبها مع الجملة التي قبلها، لأننا لم نجدها في نسخة معتبرة للنهج.

٢ - تَعَالَى وَتَقدَس. ورد في نسخة الإسترابادي ص ٢٩٠. ٣-ورد في ربيع الأبرارج ١ ص ٣٣٣ الحديث ٦٩. مرسلاً.

وَبَيْنَ أَحَدِ مِنْ خَلْقِهِ هَوَادَةٌ في إِبَاحَةِ حِمىً حَرَّمَهُ عَلَى الْعَالَمينَ. فَاحْذَرُوا، عِبَادَ اللهِ، عَدُقَ اللهِ إِبْليسَ أَنْ يُعْدِيَكُمْ بِدَائِهِ، وَأَنْ يَسْتَفِرَّكُمْ بِنِدَائِهِ، وَأَنْ يُجْلِبَ عَلَيْكُمْ بِخَيْلِهِ وَرَجِلِهِ.

فَلَعَمْرِي لَقَدْ فَقَقَ لَكُمْ سَهْمَ الْوَعِيدِ، وَأَغْرَقَ إِلَيْكُمْ لِبِالنَّرْعِ الشَّدِيدِ، وَرَمَاكُمْ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ، وَقَالَ: ﴿ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي الشَّدِيدِ، وَرَمَاكُمْ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ، وَقَالَ: ﴿ رَبِّ بِمَا أَغُويْتَنِي الشَّرِينِ وَلَأَغُويَنَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ ".

قَذْفاً بِغَيْبٍ بَعيدٍ، وَرَجْماً بِظَنِّ مُصيبٍ .

صَدَّقَهُ بِهِ أَبْنَاءُ الْحَمِيَّةِ، وَإِخْوَانُ الْعَصَبِيَّةِ، وَفُرْسَانُ الْكِبْرِ وَالْجَاهِلِيَّةِ.

١\_ورد في غرر الحكم للآمدي ج ١ ص ١٤٥ الحديث ٤٨. مرسلاً.

٢- لكم، ورد في نسخة العام ٤٠٠ ص ٢٥٤. ونسخة ابن المؤدب ص ١٨١. ونسخة نصيري ص ١١٨. ونسخة الآملي ص ٢١٨. ونسخة ابن أبي المحاسن ص ٢٥٣. ونسخة الإسترابادي ص ٢٩١. ونسخة العام ٥٥٠ ص ١٢٠ أ. ومتن منهاج البراعة ج ١١ ص ٢٨١. ونسخة عبده ص ٢٤٠. ونسخة العطاردي ص ٢٨٩.

٤- غير شصيب. ورد في هامش نسخة ابن المؤدب ص ١٨١. وهامش نسخة نصيري ص ١٨١. ونسخة الآملي ص ٢١٨. ونسخة ابن أبي المحاسن ص ٢٥٣. ونسخة الإسترابادي ص ٢٩١. ونسخة الصالح ص ٢٨٧. ونسخة العطاردي ص ٢٨٩.

حَتَّى إِذَا انْقَادَتْ لَهُ الْجَامِحَةُ مِنْكُمْ، وَاسْتَحْكَمَتِ الطَّمَاعِيَةُ مِنْهُ فيكُمْ، فَنَجَمَتْ فيهِ الْحَالُ مِنَ السِّرِّ الْخَفِيِّ إِلَى الْأَمْرِ الْجَلِيِّ؛ اسْتَفْحَلَ سُلْطَانُهُ عَلَيْكُمْ، وَدَلَفَ بِجُنُودِهِ نَحْوَكُمْ، فَأَقْحَمُوكُمْ وَلَجَاتِ الذُّلِّ، وَأَحَلُّوكُمْ وَرَطَاتِ الْفَتْل '، وَأَوْطَؤُوكُمْ إِثْخَانَ الْجِرَاحَةِ؛ طَعْناً في عُيُونِكُمْ، وَحَزّاً في حُلُوقِكُمْ، وَدَقّاً لِمَنَاخِرِكُمْ، وَقَصْداً لِمَقَاتِلِكُم، وَسَوْقاً بِخَزَائِم الْقَهْرِ إِلَى النَّارِ الْمُعَدَّةِ لَكُمْ؛ فَأَصْبَحَ أَعْظَمَ في دينِكُمْ جَرْحاً، وَأَوْرَى في دُنْيَاكُمْ قَدْحاً، مِنَ الَّذينَ أَصْبَحْتُمْ لَهُمْ مُنَاصِبِينَ، وَعَلَيْهِمْ مُتَأَلِّبِينَ.

فَاجْعَلُوا عَلَيْهِ حَدَّكُمْ، وَلَهُ جِدَّكُمْ؛ فَلَعَمْرُ اللهِ لَقَدْ فَخَرَ عَلَى أَصْلِكُمْ، وَوَقَعَ في حَسَبِكُمْ، وَدَفَعَ في نَسَبِكُمْ، وَأَجْلَبَ بِخَيْلِهِ عَلَيْكُمْ، وَقَصَدَ بِرَجِلِهِ سَبِيلَكُمْ، يَقْتَنِصُونَكُمْ بِكُلِّ مَكَانٍ، وَيَضْرِبُونَ مِنْكُمْ كُلَّ بَنَانٍ؛ وَلاَ تَمْتَنِعُونَ بِحيلَةٍ، وَلاَ تَدْفَعُونَ بِعزيمَةٍ، في حَوْمَةِ ذُلُّ، وَحَلْقَةِ ضيقٍ، وَعَرْضَةِ مَوْتٍ، وَجَوْلَةِ بَلاَءٍ.

فَأَطْفِئُوا مَا كَمَنَ في قُلُوبِكُمْ مِنْ نيرَانِ الْعَصَبِيَّةِ، وَأَحْقَادِ

١\_ **القَل.** ورد في نسخة نصيري ص ١١٨. ونسخة العام ٥٥٠ ص ١٢٠ أ.

الْجَاهِلِيَّةِ؛ فَإِنَّمَا تِلْكَ الْحَمِيَّةُ تَكُونُ فِي الْمُسْلِمِ مِنْ خَطَرَاتِ الشَّيْطَانِ وَنَخَوَاتِهِ، وَنَزَغَاتِهِ وَنَفَثَاتِهِ.

وَاعْتَمِدُوا ' وَضْعَ التَّذَلُّلِ عَلَى رُؤُوسِكُمْ، وَإِلْقَاءَ التَّعَزُّزِ تَحْتَ أَقْدَامِكُمْ، وَخَلْعَ التَّكَبُّرِ عَنْ أَعْنَاقِكُمْ.

وَاتَّخِذُوا التَّوَاضُعَ مَسْلَحَةً بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ عَدُوِّكُمْ إِبْليسَ وَجُنُودِهِ؛ فَإِنَّ لَهُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ جُنُوداً وَأَعْوَاناً، وَرَجْلاً وَفُرْسَاناً.

وَلاَ تَكُونُوا كَالْمُتَكَبِّرِ عَلَى ابْنِ أُمِّهِ مِنْ غَيْرِ مَا فَضْلِ جَعَلَهُ اللَّهُ فيه، سِوى مَا أَلْحَقَتِ الْعَظَمَةُ بِنَفْسِهِ مِنْ عَدَاوَةِ الْحَسَدِ وَالْحَسَبِ، وَأَوْقَدَتِ الْحَمِيَّةُ فِي قَلْبِهِ مِنْ نَارِ الْغَضَبِ، وَنَفَخَ الشَّيْطَانُ في أَنْفِهِ مِنْ ربِحِ الْكِبْرِ، الَّذي أَعْقَبَهُ اللهُ \_سُبْحَانَهُ \_بِهِ النَّدَامَةَ، وَأَلَزَمَهُ آثَامَ الْقَاتِلِينَ ٢ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

أَلاَ وَقَدْ أَمْعَنْتُمْ فِي الْغَيِّ "، وَأَفْسَدْتُمْ فِي الْأَرْضِ، مُصَارَحَةً لِلهِ

١\_**اغِتَّهـذُوا.** ورد في نسخة العام ٤٠٠ ص ٢٥٥.

٢\_ **القائِلين.** ورد في المصدر السابق. ونسخة ابن أبي المحاسن ص ٢٥٥.

٣\_**البّغي.** ورد في المصدرين السابقين. ونسخة ابن المؤدب ص ١٨٢. ونسخة نصيرتي ص١١٨. ونسخة الآملي ص ٢١٩. وناسخ التواريخ ( مجلد أمير المؤمنين عليه السلام ) ج٤ ص ١٨٠. عن نسخة. ومتن منهاج البراعة ج١١ص٢٩٨. ونسخة عبده ص ٤٢٢.

بِالْمُنَاصَبَةِ، وَمُبَارَزَةً لِلْمُؤْمِنينَ بِالْمُحَارَبَةِ.

فَاللهَ اللهَ في كِبْرِ الْحَمِيَّةِ، وَفَخْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَإِنَّهُ مَلاَقِحُ الشَّنَآنِ، وَمَنَافِخُ الشَّيْطَانِ؛ الَّتِي خَدَعَ بِهَا الْأُمَّمَ الْمَاضِيَةَ، وَالْقُرُونَ الْخَالِيَةَ، حَتَّى أَعْنَقُوا في حَنَادِسِ جَهَالَتِهِ، وَمَهَاوِي ضَلاَلَتِهِ، ذُلُلاً عَنْ 'سِيَاقِهِ، سُلُساً في قِيَادِهِ، أَمْراً تَشَابَهَتِ الْقُلُوبُ فيهِ، وَتَتَابَعَتِ الْقُرُونُ عَلَيْهِ، وَكِبْراً تَضَايَقَتِ الصُّدُورُ بِهِ.

أَلا فَالْحَذَرَ الْحَذَرَ مِنْ طَاعَةِ سَادَاتِكُمْ وَكُبَرَائِكُمُ، الَّذِينَ تَكَبَّرُوا عَلَى حَسبِهِم، وَتَرَفَّعُوا فَوْقَ نَسبِهِم، وَأَلْقَوُا الْهَجينَةَ ' عَلَى رَبِّهِم، وَجَاحَدُوا اللهَ عَلَى مَا صَنَعَ بِهِمْ؛ مُكَابَرَةً لِقَضَائِهِ، وَمُغَالَبَةً لِآلاَئِهِ؛ فَإِنَّهُمْ قَوَاعِدُ أَسَاسِ الْعَصَبِيَّةِ، وَدَعَائِمُ أَرْكَانِ الْفِتْنَةِ، وَسُيُوفُ اعْتِزَاءِ "الْجَاهِلِيَّةِ.

ا\_عَلَى. ورد في هامش نسخة ابن النقيب ص ٢٢٥.

٢\_ **الْهُجْنَةُ.** ورد في هامش نسخة ابن المؤدب ص١٨٣. ونسخة نصيري ص ١١٩. ونسخة العام ٥٥٠ ص ١٢١ أ. وهامش نسخة الآملي ص ٢١٩. وهامش نسخة الإسترابادي ص ٢٩٤. وناسخ التواريخ ( مجلد أمير المؤمنين عليه السلام ) ج ٤ ص ۱۸۰. عن نسخة.

٣\_ **إغزّاء.** ورد في هامش نسخة ابن النقيب ص ٢٢٥.

فَاتَّقُوا الله - سُبْحَانَه - 'وَلاَ تَكُونُوا لِنِعَمِهِ عَلَيْكُمْ أَضْدَاداً، وَلاَ لِفَضْلِهِ عِنْدَكُمْ حُسَّاداً؛ وَلاَ تُطيعُوا الْأَدْعِيَاءَ الَّذِينَ شَرِبْتُمْ بِصَفْوِكُمْ لِفَضْلِهِ عِنْدَكُمْ حُسَّاداً؛ وَلاَ تُطيعُوا الْأَدْعِيَاءَ الَّذِينَ شَرِبْتُمْ بِصَفْوِكُمْ كَدَرَهُمْ، وَخَدَرُهُمْ، وَخَدَرُهُمْ، وَخَدَرُهُمْ، وَخَدَرُهُمْ، وَخَدَرُهُمْ الْعُقُوقِ. وَهُمْ أَسَاسُ الْفُسُوقِ، وَأَحْلاَسُ الْعُقُوقِ.

إِتَّخَذَهُمْ إِبْليسُ مَطَايَا ضَلاَكٍ، وَجُنْداً بِهِمْ يَصُولُ عَلَى النَّاسِ، وَتَرَاجِمَةً يَنْطِقُ عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ، اِسْتِرَاقاً لِعُقُولِكُمْ، وَدُخُولاً في عُيُونِكُمْ، وَنَفْتاً لَعُهُ وَلَكُمْ، وَمُؤطئ عُيُونِكُمْ، وَنَفْتاً لَفي أَسْمَاعِكُمْ، فَجَعَلَكُمْ مَرْمَى نَبْلِهِ، وَمَوْطئ قَدُمِهِ، وَمَأْخَذَ يَدِهِ.

فَاعْتَبِرُوا بِمَا أَصَابَ الْأَمَمَ الْمُسْتَكْبِرِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ، مِنْ بَأْسِ اللهِ وَصَوْلاَتِهِ، وَوَقَائِعِهِ وَمَثُلاَتِهِ؛ وَاتَّعِظُوا بِمَثَاوِي خُدُودِ هِمْ، وَمَصَارِع جُنُوبِهِمْ.

<sup>1</sup>\_ورد في غرر الحكم للآمدي ج ٢ ص ١٨٠٤ الحديث ٨٣. مرسلاً.
٢\_ قَناً مثل الثناء إلاّ أنه في الخير والشرّ جميعاً والثناء في الخير خاصة. ورد في .
وورد نَثاً في هامش نسخة نصيري ص ١١٩. ونسخة ابن أبي المحاسن ص
٢٥٦. ونسخة العطاردي ص ٢٩١ عن شرح السرخسي، وورد نَثاً في هامش
نسخة الإسترابادي ص ٢٩٥. ونسخة ابن النقيب ص ٢٢٥. ونسخة العطاردي ص

وَاسْتَعيذُوا بِاللهِ مِنْ لَوَاقِح الْكِبْرِ، كَمَا تَسْتَعيذُونَهُ ' مِنْ طَوَارِقِ الدَّهْرِ، وَاسْتَعِدُّوا لِمُجَاهَدَتِهِ حَسَبَ الطَّاقَةِ \.

فَلَوْ رَخَّصَ اللهُ - سُبْحَانَهُ - "فِي الْكِبْرِ لِأَحَدٍ مِنْ عِبَادِهِ لَرَخَّصَ فيهِ لِخَاصَّةِ أَنْبِيَائِهِ وَأَوْلِيَائِهِ؛ وَلَكِنَّهُ \_سُبْحَانَهُ \_كَرَّهَ إِلَيْهِمُ التَّكَابُرُ '، وَرَضِيَ لَهُمُ التَّوَاضُعَ، فَأَلْصَقُوا بِالْأَرْضِ خُدُودَهُمْ، وَعَفَّرُوا فِي التُّرَابِ وُجُوهَهُمْ، وَخَفَضُوا أَجْنِحَتَهُمْ لِلْمُؤْمِنينَ، وَكَانُوا أَقْوَاماً ° مُسْتَضْعَفينَ.

١\_ تَسْتَعيذُونَ بِهِ. ورد في نسخة العام ٤٠٠ ص ٢٥٧. ونسخة الإسترابادي ص ٢٩٥. ونسخة ابن النقيب ص ٢٢٦.

٢-ورد في غررالحكم ج ١ص١٣٨ الحديث ٨٧. مرسلاً. وفي عيون الحكم والمواعظ ص ۸۸ . مرسلاً.

س ورد في غرر الحكم ج ٢ص٦٠٦ الحديث ٣٤. مرسلاً. وفي عيون الحكم والمواعظ ص ٤١٧. مرسلاً. وفي الحكم والمواعظ ص ٤١٧. مرسلاً. وفي ناسخ التواريخ (مجلد أمير المؤمنين عليه السلام) ج ٦

٤\_ **التَّكَاثَرَ.** ورد في نسخة ابن المؤدب ص ١٨٣. وهامش نسخة نصيري ص ١١٩. وهامش نسخة العام ٥٥٠ ص ١٢١ ب. وورد **التَّكَبُّرَ** في هامش نسخة ابن النقيب ص ٢٢٦.

هــــ **قۇما.** ورد في نسخة نصيري ص ١١٩. وناسخ التواريخ ( مجلد أمير المؤمنين عليه السلام) ج ٤ ص ١٨٢. عن نسخة. ونسخة الصالح ص ٢٩٠.

قَدِ اخْتَبَرَهُمُ اللهُ بِالْمَخْمَصَةِ، وَابْتَلاَهُمْ بِالْمَجْهَدَةِ، وَامْتَحَنَهُمْ بِالْمَجْهَدةِ، وَامْتَحَنَهُمْ بِالْمَخَاوِفِ، وَمَخَضَهُمْ لَبِالْمَكَارِةِ.

فَلاَ تَعْتَبِرُوا الرِّضَا وَالسَّخَطَ بِالْمَالِ وَالْوَلَدِ، جَهْلاً بِمَوَاقِعِ الْفِتْنَةِ وَالْإِخْتِبَارِ، في مَوَاضِعِ الْغِنَى وَالْإِفْتِقَارِ '، فَقَدْ قَالَ ـ سُبْحَانَهُ وَالْإِخْتِبَارِ، في مَوَاضِعِ الْغِنَى وَالْإِفْتِقَارِ '، فَقَدْ قَالَ ـ سُبْحَانَهُ وَالْإِخْتِبَارِ، في مَوَاضِعِ الْغِنَى وَالْإِفْتِقَارِ '، فَقَدْ قَالَ ـ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ـ: ﴿ أَيَحْسَبُونَ أَنَ مَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنينَ \* نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لاَ يَشْعُرُونَ ﴾ ".

فَإِنَّ اللهِ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - يَخْتَبِرُ عِبَادَهُ الْمُسْتَكْبِرِينَ في أَنْفُسِهِمْ بِأَوْلِيَائِهِ الْمُسْتَضْعَفِينَ في أَعْيُنِهِمْ.

وَلَقَدْ دَخَلَ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ وَمَعَهُ أَخُوهُ هَارُونُ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ عَلَى فِرْعَوْنَ وَعَلَيْهِمَا مَدَارِعُ الصُّوفِ، وَبِأَيْديهِمَا الْعِصِيُّ، فَشَرَطَا

1\_ مَحَصَهُمْ. ورد في هامش نسخة ابن المؤدب ص ١٩٥. ومتن شرح ابن أبي الحديد ج ١٣ ص ١٥١. ونسخة الإسترابادي ص ٢٩٥. ونسخة ابن النقيب ص ٢٢٦. ونسخة العطاردي ص ٢٩١. عن شرح السرخسي. وورد مَحَضَهُمْ في نسخة نصيري ص ١١٩. وهامش نسخة العام ٥٠٠ ص ١٢١ ب. ونسخة العطاردي ص ٢٩٢.

٢- الْإِقْتَارِ. ورد في نسخة العام ٥٥٠ ص ١٢١ ب.
 ٣- المؤمنون / ٥٥ و ٥٦.

ح الخطبة ١١>

105 1 25

لَهُ، إِنْ أَسْلَمَ، بَقَاءَ مُلْكِهِ وَدَوَامَ عِزِّهِ '.

فَقَالَ: أَلاَ تَعْجَبُونَ مِنْ هَذَيْنِ؛ يَشْرِطَانِ لَي دَوَامَ الْعِزِّ وَبَقَاءَ الْمُلْكِ، وَهُمَا بِمَا تَرَوْنَ مِنْ حَالِ الْفَقْرِ وَالذَّلِّ. فَهَلاَّ أُلْقِيَ عَلَيْهِمَا الْمُلْكِ، وَهُمَا بِمَا تَرَوْنَ مِنْ حَالِ الْفَقْرِ وَالذَّلِّ. فَهَلاَّ أُلْقِي عَلَيْهِمَا أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ ؟.

إِعْظَاماً لِلذَّهَبِ وَجَمْعِهِ، وَاحْتِقَاراً للصُّوفِ وَلُبْسِهِ.

وَلَوْ أَرَادَ اللهُ \_ سُبْحَانَهُ \_ ' بِأَنْبِيَائِهِ، حَيْثُ بَعَثَهُمْ، أَنْ يَفْتَحَ لَهُمْ كُنُوزَ الذُّهْبَانِ، وَمَعَادِنَ الْعِقْيَانِ ، وَمَغَارِسَ الْجِنَانِ؛ وَأَنْ يَحْشُرَ كُنُوزَ الذُّهْبَانِ، وَمَعَادِنَ الْعِقْيَانِ ، وَمَغَارِسَ الْجِنَانِ؛ وَأَنْ يَحْشُرَ مَعَهُمْ طُيُورَ الشَمَاءِ، وَوُحُوشَ الْأَرْضِ ، لَفَعَلَ.

١\_ سُلَطَانِهِ. ورد في هامش نسخة ابن النقيب ص ٢٢٦.

٢\_ **يَشْتَرِطَانِ.** ورد في نسخة العام ٤٠٠ ص ٢٥٨.

٣\_ أَسْوِرَةً. ورد في نسخة ابن النقيب ص ٢٢٦.

٤\_جَلَّ ثَنَاقُهُ. ورد في الكافي للكليني ج ٤ ص ١٩٨ الحديث ٢. مرسلاً.

٥ ـ الْبُلْدَانِ. ورد في المصدر السابق.

٦\_ طَيْرَ السَّمَاءِ، وَوَحْشَ الْأَرْضِ. ورد في نسخة العام ٤٠٠ ص ٢٥٨. وفي هامش نسخة ابن النقيب ص ٢٢٧. وفي نسخة العام ٥٥٠ ص ١٢٢ أ. باختلاف يسير. وورد وُحُوشَ الْأَرْضينَ في نسخة ابن المؤدب ص ١٨٤.

وَلَوْ فَعَلَ لَسَقَطَ الْبَلاَّءُ، وَبَطَلَ الْجَزَاءُ، وَاضْمَحَلَّ الْأَنْبَاءُ \؛ وَلَمَا وَجَبَ لِلْقَابِلِينَ أَجُورُ الْمُبْتَلِينَ، وَلاَ اسْتَحَقَّ الْمُؤْمِنُونَ ثَوَابَ الْمُحْسِنينَ، وَلاَ لَزِمَتِ الْأَسْمَاءُ أَهَالِيهَا عَلَى ' مَعَانيهَا ". وَكَذَلِكَ لَوْ أَنْزَلَ اللهُ ﴿ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا

خَاضِعينَ ﴾ أ، وَلَوْ فَعَلَ لَسَقَطَ الْبَلْوَى عَنِ النَّاسِ أَجْمَعينَ ".

 (\*) وَلَكِنَّ اللهِ ـ سُبْحَانَهُ ـ جَعَلَ رُسُلَهُ أُولِي قُوَّةٍ في عَزَائِم نِيّاتِــــ هِمْ، وَضَعَفَةً فيمَا تَرَى الْأَعْيُنُ مِنْ حَالاَتِهِمْ، مَعَ قَنَاعَةٍ تَمْلَأُ الْقُلُوبَ وَالْعُيُونَ غِنيَّ، وَخَصَاصَةٍ تَمْلَأُ الْأَبْصَارَ وَالْأَسْمَاعَ أَذىّ.

وَلَوْكَانِتِ الْأَنْبِيَاءُ أَهْلَ قُوَّةٍ لاَ تُرَامُ، وَعِزَّةٍ لاَ تُضَامُ، وَمُلْكٍ تُمَدُّ

 <sup>(\*)</sup> من: وَلَكِنَّ اللهُ. إلى: لِعَفْوِهِ. ورد في خُطب الشريف الرضي تحت الرقم ١٩٢.
 ١\_اضْمَحَلُ الْأَبْنَاءُ. ورد في نسخة. وورد الْإبْتِلاَءُ في الكافي للكليني ج ٤ ص ۱۹۸ الحديث ۲. مرسلاً.

٢\_ ورد في المصدر السابق.

٣\_ عَلَى مَعَنَى مُبينِ. ورد في المصدر السابق.

٤ ـ الشعراء / ٤.

٥\_ورد في الكافي.

٦\_ورد في المصدر السابق.

٧ ــ تَمْتَد. ورد في نسخة نصيري ص١٢٠. وهامش نسخة ابن النقيب ص ٢٢٧. ونسخة عبده ص ٤٢٦. ونسخة العطاردي ص ٢٩٣.

نَحْوَهُ أَعْنَاقُ الرِّجَالِ، وَتُشَدُّ إِلَيْهِ عُقَدُ الرِّحَالِ؛ لَكَانَ ذَلِكَ أَهْوَنَ عَلَى الْخَلْقِ فِي الْإعْتِبَارِ '، وَأَبْعَدَ لَهُمْ فِي ' الْإسْتِكْبَارِ"، وَلَآمَنُوا عَنْ رَهْبَةٍ قَاهِرَةٍ لَهُمْ، أَوْ رَغْبَةٍ مَائِلَةٍ بِهِمْ، فَكَانَتِ النِّيَّاتُ مُشْتَرَكَةً، وَالْحَسَنَاتُ مُقْتَسَمَةً.

وَلَكِنَّ اللَّهَ \_ سُبْحَانَهُ \_ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ الْإِتِّبَاعُ لِرُسُلِهِ، وَالتَّصْديقُ بِكُتُبِهِ، وَالْخُشُوعُ لِوَجْهِهِ، وَالْإِسْتِكَانَةُ لِأَمْرِهِ، وَالْإِسْتِسْلاَمُ لِطَاعَتِهِ، أُمُوراً لَهُ خَاصَّةً، لاَ تَشُوبُهَا مِنْ غَيْرِهَا شَائِبَةً.

وَكُلَّمَا كَانَتِ الْبَلْوَى وَالْإِخْتِبَارُ أَعْظَمَ كَانَتِ الْمَثُوبَةُ وَالْجَزَاءُ

أَلاَ تَرَوْنَ أَنَّ اللهَ \_ سُبْحَانَهُ \_ الْحَتَبَرَ الْأَوَّلِينَ مِنْ لَدُنْ آدَمَ صَلَوَات اللهِ عَلَيْهِ ۚ إِلَى الْآخِرِينَ مِنْ هَذَا الْعَالَمِ بِأَحْجَارٍ لاَ تَضُرُّ وَلاَ تَنْفَعُ، وَلاَ

١\_ الإُخْتِبَارِ. ورد في الكافي للكليني ج ٤ ص ١٩٨ الحديث ٢. مرسلاً.

٢\_ **مِنَ.** ورد في نسخة ابن المؤدب ص١٨٥. ونسخة نصيري ص ١٢٠. ونسخة الآملي ص ٢٢١. ونسخة العطاردي ص ٢٩٣.

٣\_الْإِسْتِكَثَارِ. ورد في

٤ عَلَيْهِ السَّلاَمُ. ورد في نسخة نصيري ص ١٢٠. ونسخة الإسترابادي ص ٢٩٨. ونسخة ابني النقيب ص ٢٢٧. ونسخة العام ٥٥٠ ص ١٢٢ ب. وورد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكِ وَسَلَّمَ في نسخة ابن أبي المحاسن ص ٢٥٨.

تُبْصِرُ وَلاَ تَسْمَعُ؛ فَجَعَلَهَا بَيْتَهُ الْحَرَامَ الَّذي جَعَلَهُ لِلنَّاسِ قِيَاماً.

ثُمَّ وَضَعَهُ بِأَوْعَرِ بِقَاعِ الْأَرْضِ حَجَراً، وَأَقَلَّ نَتَايُقٍ الدُّنيَا مَدَراً، وَأَضْيَقِ بُطُونِ الْأَوْدِيَةِ قُطْراً، وَأَغْلَظِ مَحَالً الْمُسْلِمينَ مِيَاهاً '.

بَيْنَ جِبَالٍ خَشِنَةٍ، وَرِمَالٍ دَمِثَةٍ، وَعُيُونٍ وَشِلَةٍ، وَقُرى مُنْقَطِعةٍ، وَأَثَرٍ مِنْ مَوَاضِعِ قَطْرِ السَّمَاءِ دَاثِرٍ ؟ لاَ يَزْكُو بِهَا خُفُّ وَلاَ حَافِرٌ وَلاَ

ثُمَّ أَمَرَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلامُ وَوُلْدَهُ أَنْ يَثْنُوا أَعْطَافَهُمْ لَنَحْوَهُ، فَصَارَ مَثَابَةً لِمُنْتَجَعِ أَسْفَارِهِمْ، وَغَايَةً لِمُنْقَى رِحَالِهِمْ.

تَهُوي إِلَيْهِ ثِمَارُ الْأَفْئِدَةِ مِنْ مَفَاوِزِ قِفَارٍ سَحيقَةٍ، وَمَهَاوي فِجَاجِ عَميقَةٍ، وَجَزَائِرِ بِحَارٍ مُنْقَطِعَةٍ.

حَتَّى يَهُزُّوا مَنَاكِبَهُمْ ذُلُلاً، يُهَلِّلُونَ لِلهِ حَوْلَهُ، وَيَرْمُلُونَ عَلَى

١\_**فَتَائِق.** ورد في هامش نسخة ابن النقيب ص ٢٢٧.

٢\_ورد في الكافي للكليني ج ٤ ص ١٩٩. مرسلاً.

٣ ورد في المصدر السابق.

عُــــ أَغْطًا فَهُمْ. ورد في نسخة العام ٤٠٠ ص ٢٦٠.

ه ـ يَزُمُلُونَ. ورد في المصدر السابق.



أَقْدَامِهِمْ شُعْثاً غُبْراً لَهُ.

قَدْ نَبَذُوا الْقُنَعَ وَ السَّرَابِيلَ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، وَشَوَّهُوا بِإِعْفَاءِ الشُّعُورِ مَحَاسِنَ خَلْقِهِمْ؛ اِبْتِلاَءً عَظیماً، وَامْتِحَاناً شَدیداً، وَاخْتِبَاراً مُبیناً '، وَتَمْحیصاً بَلیغاً.

جَعَلَهُ الله - تَعَالَى - سَبَباً لِرَحْمَتِهِ، وَعِلَّةً لِمَغْفِرَتِهِ ، وَوُصْلَةً ٤ إِلَى جَنَّتِهِ.

وَلَوْ أَرَادَ اللهُ - سُبْحَانَهُ - أَنْ يَضَعَ بَيْتَهُ الْحَرَامَ، وَمَشَاعِرَهُ الْعِظَامَ، بَيْنَ جَنَّاتٍ وَأَنْهَارٍ، وَسَهْلٍ وَقَرَارٍ، جَمِّ الْأَشْجَارِ، ذَانِي الثِّمَارِ، مُلْتَفِّ الْبُنَى، مُتَّصِلِ الْقُرَى؛ بَيْنَ بُرَّةٍ سَمْرَاءَ، وَرَوْضَةٍ خَضْرَاءَ، وَأَرْبَافٍ مُحْدِقَةٍ، وَعِرَاصٍ مُغْدِقَةٍ، وَزُرُوعٍ " نَاضِرَةٍ، وَطُرُقٍ وَأَرْبَافٍ مُحْدِقَةٍ، وَعِرَاصٍ مُغْدِقَةٍ، وَزُرُوعٍ " نَاضِرَةٍ، وَطُرُقٍ

١\_ورد في الكافي للكليني ج ٤ ص ١٩٩. مرسلاً.

٢\_ مُهينا. ورد في نسخة العام ٤٠٠ ص ٢٦٠.

٣\_ورد في الكافي.

٤ ـ و سيلة. ورد في المصدر السابق.

٥**- رُبُوعٍ.** ورد في نسخة ابن النقيب ص ٢٢٨. ونسخة العام ٥٥٠ ص ١٢٣ أ. وورد رِيَاضٍ في نسخة عبده ص ٤٢٨. ونسخة الصالح ص ٢٩٣.

عَامِرَةٍ، وَحَدَائِقَ كَثيرَةٍ \؛ لكَانَ قَدْ صَغُرَ \ قَدْرُ الْجَزَاءِ عَلَى حَسبِ ضَعْفِ الْبَلاَءِ.

وَلَوْكَانَ الْإِسَاسُ الْمَحْمُولُ عَلَيْهَا، وَالْأَحْجَارُ الْمَرْفُوعُ بِهَا، مِنْ زُمُرُدَةٍ خَضْرَاءَ، وَنُورٍ وَضِيَاءٍ، لَخَفَّفَ ذَلِكَ زُمُرُدَةٍ خَضْرَاءَ، وَنُورٍ وَضِيَاءٍ، لَخَفَّفَ ذَلِكَ مُصَارَعَةً الشَّكِ فِي الصُّدُورِ، وَلَوَضَعَ مُجَاهَدةَ إِبْليسَ عَنِ الْقُلُوبِ، وَلَوَضَعَ مُجَاهَدةَ إِبْليسَ عَنِ الْقُلُوبِ، وَلَنَفَى مُعْتَلَجَ الرَّيْبِ مِنَ النَّاسِ.

وَلَكِنَّ اللهِ مَسْبُحَانَهُ مِ يَخْتَبِرُ عِبَادَهُ بِأَنْوَاعِ الشَّدَائِدِ، وَيَتَعَبَّدُهُمْ فِأَلُوانِ الْمَجَاهِدِ، وَيَبْتَليهِمْ بِضُرُوبِ الْمَكَارِهِ، إِخْرَاجاً لِلتَّكَبُّرِ مِنْ قُلُوبِهِمْ، وَإِسْكَاناً لِلتَّذَلُّلِ في نُفُوسِهِمْ.

وَلِيَجْعَلَ ذَلِكَ أَبْوَاباً فُتُحاً إِلَى فَضْلِهِ، وَأَسْبَاباً ذُلُلاً لِعَفْوِهِ؛ كَمَا

١ ـ ورد في الكافي للكليني ج ٤ ص ١٩٩. مرسلاً.

٢\_ صَغْر. ورد في نسخة العام ٤٠٠ ص ٢٦٠. ونسخة نصيري ص ١٢١. ونسخة الآملي ص ٢٢٣. ونسخة الإسترابادي ص ٢٩٦. ونسخة العطاردي ص ٢٩٤. ونسخة العطاردي ص ٢٩٤.

<sup>&</sup>quot;مُضَّارَعَةً. ورد في نسخة العام ٤٠٠ ص ٢٦١. ونسخة ابن المؤدب ص ١٨٦. ونسخة ابن المؤدب ص ١٨٦. ونسخة ابن أبي ونسخة نصيري ص ١٢١. وهامش نسخة الآملي ص ٢٢٣. ونسخة ابن أبي المحاسن ص ٢٦٠. وورد مُسَارَعَةً في نسخة عبده ص ٤٢٨.

قَالَ: ﴿ أَلَّم \* أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لاَ يُفْتَنُونَ \* وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ

 (\*) فَالله الله عِبَادَ الله في عَاجِل [مَغَبَّة] الْبَغْي، وَآجِل وَخَامَة الظَّلْمِ، وَسُوءِ عَاقِبَةِ الْكِبْرِ؛ فَإِنَّهَا مَصْيَدَةُ إِبْليسَ الْعُظْمَى، وَمَكيدَتُهُ الْكُبْرَى، الَّتي تُسَاوِرُ قُلُوبَ الرِّجَالِ مُسَاوَرَةَ السُّمُومِ الْقَاتِلَةِ.

فَمَا تُكْدي أَبَداً، وَلاَ تُشْوي أَحَداً؛ لاَ عَالِماً لِعِلْمِهِ، وَلاَ مُقِلاًّ في

وَعَنْ ذَلِكَ مَا حَرَسَ اللهُ عِبَادَهُ الْمُؤْمِنينَ بِالصَّلاّةِ وَالزَّكَاةِ"، وَمُجَاهَدَةِ الصِّيَامِ فِي الْأَيَّامِ الْمَفْرُوضَاتِ، تَسْكيناً لِأَطْرَافِهِمْ،

<sup>(\*)</sup> من: فَالله الله في عَاجِلِ. إلى: عَرْفَهُ. ورد في خُطب الرضي تحت الرقم ١٩٢. ١\_العنكبوت / ٢ \_ ٤. ووردت الفقرة في الكافي للكليني ج ٤ ص ٢٠٠. مرسلاً.

٢ ـ ورد في عيون الحكم والمواعظ ص ٣٥٨. مرسلاً.

م بِالصَّلْوَاتِ وَالزَّكُوَاتِ. ورد في نسخة العام ٤٠٠ ص ٢٦١. ونسخة ابن المؤدب ص ١٨٦. ونسخة نصيري ص ١٢١. ونسخة الآملي ص ٢٢٣. ونسخة عبده ص ٤٢٩. ونسخة الصالح ص ٢٩٤. ونسخة العطاردي ص ٢٩٥.

وَتَخْشيعاً لِأَبْصَارِهِمْ، وَتَذْليلاً لِنُفُوسِهِمْ، وَتَخْفيضاً \ لِقُلُوبِهِمْ، وَتَخْفيضاً \ لِقُلُوبِهِمْ، وَإِذْهَاباً لِلنُحُيَلاَءِ عَنْهُمْ.

وَلِمَا في ذَلِكَ مِنْ تَعْفيرِ عِتَاقِ الْوُجُوهِ بِالتَّرَابِ تَوَاضُعاً، وَلِحُوقِ الْبُطُونِ وَإِلْصَاقِ كَرَائِمِ الْجَوَارِحِ بِالْأَرْضِ تَصَاعُراً، وَلُحُوقِ الْبُطُونِ وَإِلْمُتُونِ مِنَ الصِّبَامِ تَذَلَّلاً، مَعَ مَا فِي الزَّكَاةِ مِنْ صَرْفِ ثَمَرَاتِ الْأَرْضِ وَغَيْرِ ذَلِكَ إِلَى أَهْلِ الْمَسْكَنَةِ وَالْقُقَرَاءِ.

أُنْظُرُوا ﴿ إِلَى مَا فِي هَذِهِ الْأَفْعَالِ " مِنْ قَمْعِ نَوَاجِمِ الْفَخْرِ، وَقَدْعِ " طَوَالِع الْكِبْرِ.

وَلَقَدْ نَظَرْتُ فَمَا وَجَدْتُ أَحَداً مِنَ الْعَالَمينَ يَتَعَصَّبُ لِشَيْءٍ

١- تَخْضيعاً. ورد في ميزان الحكمة ج ٢ ص ١٦٩٥ الفصل ٢٣٥٢ الحديث
 ١٠٦٢١. وفي ج ٢ ص ٢٦٥٧. عن نسخة لنهج البلاغة. ولأننا لم نعثر عليها في نسخة معتبرة لم نضعها في المتن.

٢ عَنَا قِيقٍ. ورد في نسخة العام ٤٠٠ ص ٢٦١. ونسخة ابن النقيب ص ٢٢٩.

٣\_ الْتِصَاقِ. ورد في أكثر نسخ النهج.

٤\_ **فَانْظُرُوا.** ورد في نسخة نصيري ص ١٢١. ونسخة العام ٥٥٠ ص ١٢٣ ب.

ه\_ا**لْأَحْوَالِ.** ورد في نسخة العطاردي ص ٢٩٥. عن نسخة مكتبة ممتاز العلماء في لكهنو \_الهند.

٦\_قَلْع. ورد في هامش نسخة الإسترابادي ص ٣٠٠.

مِنَ الْأَشْيَاءِ إِلاَّ عَنْ عِلَّةٍ تَحْتَمِلُ ' تَمْوِيهَ الْجُهَلاَءِ، أَوْ حُجَّةٍ تَليطُ بِعُقُولِ السُّفَهَاءِ، غَيْرَكُمْ؛ فَإِنَّكُمْ تَتَعَصَّبُونَ لِأَمْرٍ مَا يُعْرَفُ لَهُ سَبَبٌ

ح الخطبة ١١>

أَمَّا إِبْليسُ فَتَعَصَّبَ عَلَى آدَمَ لِأَصْلِهِ، وَطَعَنَ عَلَيْهِ في خِلْقَتِهِ ١، فَقَالَ: أَنَا نَارِيٌّ وَأَنْتَ طينِيٌّ.

وَأَمَّا الْأَغْنِيَاءُ مِنْ مُتْرَفَةِ الْأُمَم، فَتَعَصَّبُوا لِآثَارِ مَوَاقِع النِّعَم، فَقَالُوا: ﴿ نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالاً وَأَوْلاَداً وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴾ ".

فَإِنْ كَانَ لاَ بُدَّ مِنَ الْعَصِيتَةِ، فَلْيَكُنْ تَعَصُّبُكُمْ لِمَكَارِمِ الْأَخْلاَقِ ، وَمَحَامِدِ الْأَفْعَالِ، وَمَحَاسِنِ الْأُمُورِ، الَّتِي تَفَاضَلَتْ فيهَا الْمُجَدَاءُ وَالنُّجَدَاءُ، مِنْ بُيُوتَاتِ الْعَرَبِ، وَيَعَاسيبِ الْقَبَائِلِ؛ بِالْأَخْلاَقِ

۱- **تَحْمِل.** ورد في هامش نسخة العام ٥٥٠ ص ١٢٣ ب.

٢- خَلَقِهِ. ورد في المصدر السابق.

٣\_ سورة سبأ / ٣٥.

٤\_ **الخِصَالِ.** ورد في نسخة ابن المؤدب ص ١٨٧. ونسخة نصيري ص ١٢١. ونسخة الآملي ص ٢٢٤. وناسخ التواريخ ( مجلد أمير المؤمنين عليه السلام ) ج ٤ ص ١٨٩. عن نسخة. ونسخة عبده ص ٤٣٠. ونسخة الصالح ص ٢٩٥. ونسخة العطاردي ص ٢٩٦. وورد **الْخِلاَلِ** في هامش نسخة الآملي ص ٢٢٤.

الرَّغيبَةِ، وَالْأَحْلامِ الْعَظيمَةِ، وَالْأَخْطَارِ الْجَليلَةِ، وَالْآثَارِ الْمَحْمُودَةِ. فَتَعَصَّبُوا لِحِلاَلِ الْحَمْدِ '؛ مِنَ الْحِفْظِ لِلْجِوَارِ، وَالْوَفَاءِ بِالذِّمَامِ، وَالطَّاعَةِ لِلْبِرِّ، وَالْمَعْصِيةِ لِلْكِبْرِ، وَالْأَخْذِ بِالْفَصْلِ، وَالْكَفِّ عَنِ وَالطَّاعَةِ لِلْبِرِّ، وَالْمَعْصِيةِ لِلْكِبْرِ، وَالْأَخْذِ بِالْفَصْلِ، وَالْكَفِّ عَنِ الْبَعْيِ، وَالْإِعْظَامِ لِلْقَتْلِ، وَالْإِنْصَافِ لِلْخَلْقِ، وَالْكَظْمِ لِلْغَيْظِ، وَالْجَيْنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ. وَاجْتِنَابِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ.

وَاحْذَرُوا مَا نَزَلَ بِالْأُمَمِ قَبْلَكُمْ مِنَ الْمَثُلاَتِ، بِسُوءِ الْأَفْعَالِ، وَاحْذَرُوا أَنْ وَذَميمِ الْأَعْمَالِ؛ فَتَذَكَّرُوا فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ أَحْوَالَهُمْ، وَاحْذَرُوا أَنْ تَكُونُوا أَمْثَالَهُمْ.

فَإِذَا تَفَكَّرْتُمْ في تَفَاوُتِ حَالَيْهِمْ، فَالْزَمُواكُلَّ أَمْرٍ لَزِمَتِ الْعِزَّةُ بِهِ عَالَيْهِمْ، وَمُدَّتِ الْعَافِيَةُ بِهِ عَلَيْهِمْ، وَمُدَّتِ الْعَافِيَةُ بِهِ عَلَيْهِمْ، بِهِ حَالَهُمْ '، وَزَاحَتِ الْأَعْدَاءُ لَهُ عَنْهُمْ، وَمُدَّتِ الْعَافِيَةُ بِهِ " عَلَيْهِمْ،

١- المُجدِ. ورد في ناسخ التواريخ ( مجلد أمير المؤمنين عليه السلام ) ج ٦ ص
 ١٠١. مرسلاً.

٢- شَاأَنَهُم، ورد في نسخة نصيري ص ١٢٢. ونسخة عبده ص ٤٣١. ونسخة الصالح ص ٢٩٦.
 الصالح ص ٢٩٦. ونسخة فيض الإسلام ج ٤ ص ٧٩٢.

م فيغ ورد في نسخة العام ٤٠٠ ص ٢٦٣. ونسخة أبن المؤدب ص ١٨٧. ونسخة نصيري ص ١٢٢. ونسخة الآملي ص ٢٢٥. ونسخة ابن أبي المحاسن ص ٢٦٢. ونسخة ابن أبي المحاسن ص ٢٦٣. ونسخة الإسترابادي ص ٣٠٠. ونسخة ابن شذقم ص ٤٠٦. ونسخة ابن النقيب ص ٣٠٠ ونسخة العام ٥٠٠ ص ١٢٤. ونسخة العطاردي ص ٢٩٦.

وَانْقَادَتِ النَّعْمَةُ لَهُ مَعَهُمْ، وَوَصَلَتِ الْكَرَامَةُ عَلَيْهِ حَبْلَهُمْ؛ مِنَ الْإِجْتِنَابِ لِلْفُرْقَةِ، وَاللَّرُومِ لِلْأُلْفَةِ، وَالتَّحَاضِ عَلَيْهَا، وَالتَّوَاصي الْإجْتِنَابِ لِلْفُرْقَةِ، وَاللَّرُومِ لِلْأُلْفَةِ، وَالتَّحَاضِ عَلَيْهَا، وَالتَّوَاصي بِهَا؛ وَاجْتَنِبُواكُلَّ أَهْرِكَسَرَ فِقْرَتَهُمْ، وَأَوْهَنَ مُنَّتَهُمْ، مِنْ تَضَاغُنِ لِهَا؛ وَاجْتَنِبُواكُلَّ أَهْرِكَسَرَ فِقْرَتَهُمْ، وَأَوْهَنَ مُنَّتَهُمْ، مِنْ تَضَاغُنِ الْقُلُوبِ، وَتَشَاحُنِ الطَّدُورِ، وَتَدَابُرِ النَّفُوسِ، وَتَخَاذُلِ الْأَيْدي. وَتَدَابُر النَّفُوسِ، وَتَخَاذُلِ الْأَيْدي. وَتَدَابُر النَّفُوسِ، وَتَخَاذُلِ الْأَيْدي. وَتَدَابُر النَّهُ وَينينَ قَبْلَكُمْ، كَيْفَ كَانُوا في حَالِ التَّمْحيصِ وَالْبَلاَءِ.

أَلَمْ يَكُونُوا أَثْقَلَ الْخَلاَئِقِ أَعْبَاءً، وَأَجْهَدَ الْعِبَادِ بَلاَءً، وَأَضْيَقَ أَهْلِ الدُّنْيَا حَالاً ؟.

إِتَّخَذَنْهُمُ الْفَرَاعِنَةُ عَبيداً، فَسَامُوهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، وَجَرَّعُوهُمْ الْفَرَادِ، وَجَرَّعُوهُمْ جُرَعَ الْمُرَادِ؛ فَلَمْ تَبْرَحِ الْحَالُ بِهِمْ في ذُلِّ الْهَلَكَةِ وَقَهْرِ الْغَلَبَةِ؛ لآ يَجِدُونَ حيلةً فِي امْتِنَاعِ، وَلا سَبيلاً إِلَى دِفَاعِ.

حَتَّى إِذَا رَأَى اللهُ ـ سُبْحَانَهُ ـ جِدَّ الصَّبْرِ مِنْهُمْ عَلَى الْأَذَى في مَحَبَّتِهِ ، وَالْإحْتِمَالِ لِلْمَكْرُوهِ مِنْ خَوْفِهِ، جَعَلَ لَهُمْ مِنْ مَضَايِقِ مَحَبَّتِهِ ، وَالْإحْتِمَالِ لِلْمَكْرُوهِ مِنْ خَوْفِهِ، جَعَلَ لَهُمْ مِنْ مَضَايِقِ الْبَلاَءِ فَرَجاً، فَأَبْدَلَهُمُ الْعِزَّ مَكَانَ الذَّلِ، وَالْأَمْنَ مَكَانَ الْخَوْفِ، الْبَلاَءِ فَرَجاً، فَأَبْدَلَهُمُ الْعِزَّ مَكَانَ الذَّلِّ، وَالْأَمْنَ مَكَانَ الْخَوْفِ،

١\_ هيڅنتيه. ورد في هامش نسخة ابن النقيب ص ٢٣١.

 $\langle \widehat{\mathbf{v}} \rangle$ 

فَصَارُوا مُلُوكاً حُكَّاماً، وَأَيْمَّةً أَعْلاَماً.

وَقَدْ بَلَغَتِ الْكَرَامَةُ مِنَ اللهِ لَهُمْ مَا لَمْ تَذْهَبِ الْآمَالُ إِلَيْهِ بِهِمْ. فَانْظُرُ واكَيْفَ كَانُوا حَيْثُ كَانَتِ الْأَمْلاَءُ مُجْتَمِعَةً، وَالْأَهْوَاءُ مُؤْتَلِفَةً '، وَالْقُلُوبُ مُعْتَدِلَةً، وَالْأَيْدي مُتَرَادِفَةً '، وَالشّيُونُ مُتَنَاصِرَةً، وَالْبَصَائِرُ نَافِذَةً '، وَالْعَزَائِمُ وَاحِدَةً ؟.

أَلَمْ يَكُونُوا أَرْبَاباً في أَقْطَارِ الْأَرْضِينَ، وَمُلُوكاً عَلَى رِقَابِ الْعَالَمينَ ؟.

وَانْظُرُوا إِلَى مَا صَارُوا إِلَيْهِ في آخِرِ أَمُورِهِمْ، حينَ وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ، وَتَشَعَّبُوا مُخْتَلِفينَ، وَتَشَعَّبُوا مُخْتَلِفينَ، وَتَشَعَّبُوا مُخْتَلِفينَ، وَتَشَعَّبُوا مُخْتَلِفينَ، وَتَفَرَّقُوا مُتَحَارِبِينَ؛ قَدْ خَلَعَ اللهُ عَنْهُمْ لِبَاسَ كَرَامَتِهِ، وَسَلَبَهُمْ غَضَارَةً

١\_ تَبْلغ. ورد في هامش نسخة الإسترابادي ص ٣٠٣. ونسخة عبده ص ٤٣٢.

٢\_ مُتَّقِيَّقَةً. ورد في هامش نسخة ابن النقيب ص ٢٣١. ومنن منهاج البراعة ج ١١
 ص ٣٥٤. ومنن بهج الصباغة ج ١١ ص ١١٤. ونسخة عبده ص ٤٣٢.

ع\_ **نَاقِدَةً.** ورد في نسخة ابن النقيب ص ٢٣١.

نِعْمَتِهِ، وَبَقَّى قَصَصَ أَخْبَارِهِمْ فيكُمْ، عِبْرَةً لِلْمُعْتَبِرِينَ مِنْكُمْ.

فَاعْتَبِرُوا بِحَالِ وُلْدِ إِسْمَاعِيلَ، وَبَني إِسْحَاقَ، وَبَني إِسْرَائيلَ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ، فَمَا أَشَدَّ اعْتِدَالَ الْأَحْوَالِ، وَأَقْرَبَ اشْتِبَاهَ الْأَمْثَالِ! عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ، فَمَا أَشَدَّ اعْتِدَالَ الْأَحْوَالِ، وَأَقْرَبَ اشْتِبَاهَ الْأَمْثَالِ! تَأَمَّلُوا أَمْرَهُمْ في حَالِ تَشَتُّتِهِمْ وَتَفَرُّقِهِمْ، لَيَالِيَ كَانَتِ الْأَكَاسِرَةُ وَالْقَيَاصِرَةُ أَرْبَاباً لَهُمْ، يَحْتَازُونَهُمْ عَنْ ريفِ الْآفَاقِ، وَبَحْرِ الْعِرَاقِ، وَبَحْرِ الْعِرَاقِ، وَخُصْرَةِ الدُّنْيَا، إِلَى مَنَابِتِ الشّيحِ، وَمَهَافِي الرّيحِ، وَنَكَدِ وَخُصْرَةِ الدُّنْيَا، إِلَى مَنَابِتِ الشّيحِ، وَمَهَافِي الرّيحِ، وَنَكَدِ الْمُعَاشِ؛ فَتَرَكُوهُمْ عَالَةً مَسَاكِينَ، إِخْوَانَ دَبَرٍ وَوَبَرٍ؛ أَذَلَّ الْأُمَمِ الْمَعَاشِ؛ فَتَرَكُوهُمْ عَالَةً مَسَاكِينَ، إِخْوَانَ دَبَرٍ وَوَبَرٍ؛ أَذَلَّ الْأُمَمِ وَلَا إِلَى ظِلَ أُلُقَةٍ يَعْتَمِمُونَ بِهَا، وَلاَ إِلَى ظِلِّ أُلُقَةٍ يَعْتَمِدُونَ عَلَى عِزِّهَا.

فَالْأَحْوَالُ مُضْطَرِبَةٌ، وَالْأَيْدي مُخْتَلِفَةٌ، وَالْكَثْرَةُ لَا مُتَفَرِّقَةٌ لَا في بَلاَءِ أَزْلٍ، وَأَطْبَاقِ جَهْلٍ؛ مِنْ بَنَاتٍ مَوْؤُدَةٍ، وَأَصْنَامٍ مَعْبُودَةٍ، وَأَرْحَامٍ مَعْبُودَةٍ، وَأَرْحَامٍ مَقْطُوعَةٍ، وَغَارَاتٍ مَشْنُونَةٍ.

١ــ مَهَابٌ. ورد في هامش نسخة ابن المؤدب ص ١٨٩. ونسخة ابن أبي المحاسن
 ص ٢٦٣. ونسخة الإسترابادي ص ٣٠٤.

٢\_[الّـ] جَمّاعَةُ. ورد في أعلام النبوة ص ٢٢٠. مرسلاً.

٣- مُفْتَرِقَةً. ورد في هامش نسخة العام ٥٥٠ ص ١٢٥ أ.

فَانْظَرُوا إِلَى مَوَاقِع نِعَم اللهِ ـ سُبْحَانَهُ ـ عَلَيْهِمْ ' حينَ ' بَعَثَ إِلَيْهِمْ رَسُولاً، فَعَقَدَ بِمِلَّتِهِ طَاعَتَهُمْ، وَجَمَعَ عَلَى دَعْوَتِهِ أَلْفَتَهُمْ؛ كَيْفَ نَشَرَتِ النِّعْمَةُ عَلَيْهِمْ جَنَاحَ كَرَامَتِهَا، وَأَسَالَتْ لَهُمْ جَدَاوِلَ نَعيمِهَا، وَالْتَقَتِ "الْمِلَّةُ بِهِمْ في عَوَائِدِ بَرَكَيْهَا، فَأَصْبَحُوا في نِعْمَتِهَا غَرِقينَ، وَفي خُضْرَةِ عَيْشِهَا فَكِهينَ.

قَدْ تَرَبَّعَتِ الْأُمُورُ بِهِمْ في ظِلِّ سُلْطَانٍ قَاهِرٍ، وَآوَتْهُمُ الْحَالُ إِلَى كَنَفِ عِزِّ غَالِبٍ، وَتَعَطَّفَتِ الْأُمُورُ عَلَيْهِمْ في ذُرَى مُلْكٍ ثَابِتٍ؛ فَهُمْ حُكَّامٌ عَلَى الْعَالَمينَ، وَمُلُوكٌ في أَطْرَافِ الْأَرْضينَ؛ يَمْلِكُونَ الْأُمُورَ عَلَى مَنْ كَانَ يَمْلِكُهَا عَلَيْهِمْ، وَيُمْضُونَ الْأَحْكَامَ فيمَنْ كَانَ يُمْضيهَا فيهِمْ. لاَ تُغْمَزُ لَهُمْ قَنَاةٌ، وَلاَ تُقْرَعُ لَهُمْ صَفَاةٌ.

أَلاَ وَإِنَّكُمْ قَدْ نَفَضْتُمْ أَيْدِيَكُمْ مِنْ حَبْلِ الطَّاعَةِ، وَثَلَمْتُمْ حِصْنَ اللهِ الْمَضْرُوبِ عَلَيْكُمْ بِأَحْكَامِ الْجَاهِلِيَّةِ؛ فَإِنَّ الله ـ سُبْحَانَهُ ـ قَدِ

١\_عِنْدَ هُمْ. ورد في هامش نسخة الإسترابادي ص ٢٠٠٤.

٢\_حَيْثُ. ورد في أعلام النبوة ص ٢٢٠. مرسلاً. ٣\_ التَقَتِ. ورد في هامش نسخة ابن المؤدب ص ١٨٩. ونسخة نصيري ص ١٢٣.

ونسخة الإسترابادي ص ٣٠٥. وهامش نسخة ابن النقيب ص ٢٣٢.



امْتَنَّ عَلَى جَمَاعَةِ هَذِهِ الْأُمَّةِ؛ فيمَا عَقَدَ بَيْنَهُمْ مِنْ حَبْلِ هَذِهِ الْأَلْفَةِ الَّتِي يَتَنَقَّلُونَ في ظِلِّهَا ١، وَيَأْوُونَ إِلَى كَنَفِهَا، بِنِعْمَةٍ لاَ يَعْرِفُ أَحَدُ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ لَهَا قيمَةً لِأَنَّهَا أَرْجَحُ مِنْ كُلِّ ثَمَنٍ، وَأَجَلُّ مِنْ

وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ صِرْتُمْ بَعْد الْهِجْرَةِ أَعْرَاباً، وَبَعْدَ الْمُوَالاَةِ أَحْزَاباً؛ مَا تَتَعَلَّقُونَ مِنَ الْإِسْلامِ إِلاَّ بِاسْمِهِ ، وَلاَ تَعْرِفُونَ مِنَ الْإِيمَانِ إِلاَّ "

تَقُولُونَ: النَّارَ وَلاَ الْعَارَ!.

كَأَنَّكُمْ تُريدُونَ أَنْ تُكْفِئُوا الْإِسْلاَمَ عَلَى وَجْهِهِ، انْتِهَاكاً لِحَريمِهِ ، وَنَقْضاً لِميثَاقِهِ الَّذي وَضَعَهُ اللهُ لَكُمْ حَرَماً في أَرْضِهِ، وَأَمْناً بَيْنَ خَلْقِهِ.

١\_ **يَتَقَلَّبُونَ في طَيِّهَا.** ورد في نسخة العطاردي ص٢٩٩. عن نسخة مكتبة ممتاز العلماء في لكهنو ـ الهند.

٢\_ تَعْقِلُونَ مِنَ الْإِسْلاَمِ إِلاَّ اسْمَهُ. ورد في نسخة ابن شذقم ص ٤١١.

٣ــ **غَيْرَ.** ورد في نسخة نصيري ص ١٢٣.

٤- **لِحُرْهَتِيهِ.** ورد في نسخة العام ٥٥٠ ص ١٢٥ ب.

وَإِنَّكُمْ إِنْ لَجَأْتُمْ إِلَى غَيْرِهِ حَارَبَكُمْ أَهْلُ الْكُفْرِ، ثُمَّ لاَجِبْرَائيلَ وَلاَميكَائيلَ وَلاَميكَائيلَ، وَلاَمُهَاجِرينَ وَلاَ أَنْصَارَ يَنْصُرُونَكُمْ، إِلاَّ الْمُقَارَعَةَ ولاَمين ولاَ أَنْصَارَ يَنْصُرُونَكُمْ، إِلاَّ الْمُقَارَعَةَ بِالسَّيْفِ حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ بَيْنَكُمْ.

وَإِنَّ عِنْدَكُمُ الْأَمْثَالَ مِنْ بَأْسِ اللهِ \_ تَعَالَى \_ وَقَوَارِعِهِ، وَأَيَّامِهِ وَوَقَائِعِهِ. وَوَقَائِعِهِ.

فَلاَ تَسْتَبْطِئُوا وَعيدَهُ جَهْلاً بِأَخْذِهِ، وَتَهَاوُناً بِبَطْشِهِ، وَيَأْساً مِنْ أَسِهِ. فَإِلَّا اللهُ مَنْ أُسِهِ.

فَإِنَّ اللهِ \_ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى \_ لَمْ يَلْعَنِ الْقَرُونَ الْمَاضِيَةَ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ إِلاَّ لِتَرْكِهِمُ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ. أَيْديكُمْ إِلاَّ لِتَرْكِهِمُ الْأَمْرِ بِالْمَعْاصِي، وَالْحُكَمَاءَ لِتَرْكِ التَّنَاهي. فَلَعَنَ السُّفَهَاءَ لِرُكُوبِ الْمَعَاصِي، وَالْحُكَمَاءَ لِيَرْكِ التَّنَاهي. أَلا وَقَدْ قَطَّعْتُمْ لَ قَيْدَ الْإِسْلامِ، وَعَطَّلْتُمْ حُدُودَهُ، وَأَمَتُمْ أَحْكَامَهُ.

١- النُحُلَمَاع. ورد في نسخة ابن المؤدب ص ١٩٠. ونسخة نصيري ص ١٢٤. ونسخة ابن أبي المحاسن ص ٢٦٥. ونسخة عبده ونسخة ابن أبي المحاسن ص ٢٦٥. ونسخة الإسترابادي ص ٢٩٦. ونسخة عبده ص ٤٣٥. ونسخة العطاردي ص ٢٩٩.

١٩٠٠ قطعتم. ورد في نسخة العام ٤٠٠ ص ٢٦٧. ونسخة ابن المؤدب ص ١٩٠٠ ونسخة الآملي ص ٢٢٨. ونسخة ابن أبي المحاسن ص ٢٦٥. ونسخة الإسترابادي ص ٣٠٧. وناسخ التواريخ (مجلد أمير المؤمنين عليه السلام) ج ٤ ص ١٩٧. عن نسخة. ونسخة عبده ص ٤٣٦. ونسخة الصالح ص ٢٩٩.

أَلاَ وَقَدْ أَمَرَنِيَ اللهُ رَبِّي لِقِتَالِ أَهْلِ الْبَغْي وَالنَّكْثِ وَالْفَسَادِ فِي

فَأَمَّا النَّاكِتُونَ فَقَدْ قَاتَلْتُ.

وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَقَدْ جَاهَدْتُ.

وَأَمَّا الْمَارِقَةُ فَقَدْ دَوَّخْتُ.

وَأَمَّا شَيْطَانُ الرَّدْهَةِ ' فَقَدْ كُفيتُهُ بِصَعْقَةٍ "سُمِعَتْ لَهَا وَجْبَةُ ' قَلْبِهِ، وَرَجَّةُ صَدْرِهِ.

وَبَقِيَتْ بَقِيَّةٌ مِنْ أَهْلِ الْبَغْيِ؛ وَلَئِنْ أَذِنَ اللَّهُ فِي الْكَرَّةِ عَلَيْهِمْ لَأُديلَنَّ مِنْهُمْ، إِلاَّ مَا يَتَشَذَّرُ في أَطْرَافِ الْأَرْضِ ۚ تَشَذُّراً .

١\_ ورد في ناسخ التواريخ ( مجلد أمير المؤمنين عليه السلام ) ج ٦ ص ١١. مرسلاً. ٢\_ **الرِّدَةِ.** ورد في نسخة نصيري ص ١٢٤. ونسخة العام ٥٥٠ ص ١٢٦ أ.

٣ بِصَيْحَةٍ. ورد في تاج العروس ج ٩ ص ٣٨٨. مرسلاً.

٤\_ و جيب. ورد في المصدر السابق.

٥\_ **البِلاَدِ.** ورد في هامش نسخة ابن النقيب ص ٢٣٣. ونسخة ابن أبي الحديد ج ١٢ ص ١٨٣. ونسخة عبده ص ٤٣٦. ونسخة الصالح ص٣٠٠. ونسخة فيض الإسلام ج ٤ ص ٨٠٢

٦ \_ يَتَشَدُّذُ مِنْ ... تَشَذُداً. ورد في هامش نسخة ابن النقيب ص ٢٣٣.

**⟨vr**⟩

أَنَا وَضَعْتُ فِي الصِّغَرِ بِكَلاَكِلِ الْعَرَبِ، وَكَسَرْتُ نَوَاجِمَ قُرُونِ رَبِيعَةَ وَمُضَرَ، وَوَطِئتُ [رُؤُوسَ] جَبَابِرَةَ قُرَيْشٍ '.

وَقَدْ عَلِمْتُمْ مَوْضِعي مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِالْقَرَابَةِ الْقَريبَةِ، وَالْمَنْزِلَةِ الْخَصيصَةِ.

وَضَعَني الْمُصْطَفَى "في حِجْرِهِ وَأَنَا وَلَدٌ ، يَضُمُّني إِلَى صَدْرِهِ، وَيَعْنَي الْمُصْطَفَى "في حِجْرِهِ وَأَنَا وَلَدٌ ، يَضُمُّني عَرْفَهُ، وَيُقَبِّلُني وَيَكْنُفُني في فِرَاشِهِ، وَيُعِمِّني جَسَدَهُ، وَيُشِمُّني عَرْفَهُ، وَيُقَبِّلُني فَي فِرَاشِهِ، وَأَلْعَقُ أَصَابِعَهُ؛ حَتَّى ""كَانَ فَأَمُضُ رِيقَ حِكْمَتِهِ؛ وَآكُلُ في قِصْعَتِهِ، وَأَلْعَقُ أَصَابِعَهُ؛ حَتَّى ""كَانَ يَمْضَعُ الشَّيْءَ ثُمَّ يُلْقِمُنيهِ.

<sup>(\*)</sup> من: كَانَ يَمْضَغُ. إلى: مِنْ قُرَيْشٍ. ورد في نُحطب الرضي تحت الرقم ١٩٢. سَرَوْسَرَ،

١\_ بِكُلْكُلِ. ورد في هامش نسخة ابن النقيب ص ٢٣٣.

٢ ورد في المصابيح ص ١٣٧ الحديث ٣٠. عن علي بن الحسين البجلي، بإسناده
 إلى جعفر الصادق، عن أبيه، عن جده، عن أبيه الحسين الشهيد، عن علي عليه
 وعليهم السلام.

٣ ورد في المصدر السابق.

٤- وليلً. ورد في نسخة العام ٠٠٠ ص ٢٦٧. ونسخة ابن المؤدب ص ١٩٠. ونسخة نصيري ص ١٦٤. ونسخة الآملي ص ٢٦٨. ونسخة ابن أبي المحاسن ص ٢٦٦. ونسخة الإسترابادي ص ٣٠٧. ونسخة ابن النقيب ص ٢٣٣. وناسخ التواريخ (مجلد أمير المؤمنين عليه السلام) ج ٤ ص ١٩٨. عن نسخة. ونسخة العطاردي ص ٣٠٠.
٥- ورد في المصابيح. بالسند السابق.

وَمَا وَجَدَ لِي كَذْبَةً فِي قَوْلٍ، وَلاَ خَطْلَةً فِي فِعْلٍ.

وَلَقَدْ قَرَنَ اللَّهُ بِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِنْ لَدُنْ أَنْ كَانَ فَطيماً أَعْظَمَ ' مَلَكٍ مِنْ مَلاَ يُكَتِهِ؛ يَسْلُكُ بِهِ طَرِيقَ الْمَكَارِمِ، وَمَحَاسِنَ أَخْلاَقِ الْعَالَمِ، لَيْلَهُ وَنَهَارَهُ.

وَلَقَدْ كُنْتُ أَتَّبِعُهُ اتِّبَاعَ الْفَصيلِ أَثَرَ أُمِّهِ؛ يَرْفَعُ لي في كُلِّ يَوْمٍ عَلَماً مِنْ أَخْلاَقِهِ، وَيَأْمُرُني بِالْإِقْتِدَاءِ بِهِ.

وَلَقَدْ كَانَ يُجَاوِرُ في كُلِّ سَنَةٍ بِحِرَاءَ، فَأَرَاهُ وَلاَ يَرَاهُ غَيْري.

وَلَمْ يَجْمَعْ بَيْتٌ وَاحِدٌ يَوْمَئِذٍ فِي الْإِسْلاَمِ غَيْرَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَخَدِيجَةَ وَأَنَا ثَالِثُهُمَا؛ أَرَى نُورَ الْوَحْي وَالرِّسالَةِ، وَأَشُمُّ ريحَ النُّبُوَّةِ.

وَلَقَدْ سَمِعْتُ رَنَّةَ الشَّيْطَانِ حينَ نَزَلَ الْوَحْيُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ؛ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ مَا هَذِهِ الرَّنَّةُ ؟.

<sup>.</sup> أكرَمَ. ورد في المصابيح ص ١٣٧ الحديث ٣٠. عن علي بن الحسين البجلي، بإسناده إلى جعفر الصادق، عن أبيه، عن جده، عن أبيه الحسين الشهيد، عن على عليه وعليهم السلام.

فَقَالَ: هَذَا الشَّيْطَانُ قَدْ أَيِسَ مِنْ عِبَادَتِهِ؛ إِنَّكَ تَسْمَعُ مَا أَسْمَعُ، وتترى مَا أَرَى، إِلاَّ أَنَّكَ لَسْتَ بِنبِيِّ، وَلَكِنَّكَ لَوزيرٌ، وَإِنَّكَ لَعَلَى خَيْرٍ. وَلَقَدْكُنْتُ مَعَهُ اصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَتَاهُ الْمَلْأُ مِنْ قُرَيْشٍ أَبُو جَهْلٍ بْنُ هُشَام، وَهُشَامُ بْنُ الْمُغيرَةِ وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ وَسُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍ وِ وَشَيْبَةٌ وَعُتْبَةٌ '، (\*) فَقَالُوا لَهُ: يَا مُحَمَّدُ؛ إِنَّكَ قَدِ ادَّعَيْتَ أَمْراً " عَظيماً، لَمْ يَدَّعِهِ آبَاؤُكَ وَلاَ أَحَدٌ مِنْ بَيْتِكَ ، وَنَحْنُ نَسْأَلُكَ أَمْراً إِنْ أَنْتَ أَجَبْتَنَا إِلَيْهِ وَأَرَبْتَنَاهُ " عَلِمْنَا أَنَّكَ نَبِيٌّ وَرَسُولٌ، وَإِنْ أَنْتَ ۚ لَمْ تَفْعَلْ ذَلِكَ ۚ عَلِمْنَا أَنَّكَ سَاحِرٌ كَذَّا**بٌ**.

<sup>(\*)</sup> من: فَقَالُوا لَهُ. إلى: يَعْنُونَني. ورد في نُحطب الشريف الرضي تحت الرقم ١٩٢.

١\_مَعَ رَسُولِ اللهِ. ورد في أعلام النبوة ص ٢٢٠. مرسلاً.

٢\_ ورد في المصابيح ص ١٤١ الحديث ٣٠. عن علي بن الحسين البجلي، بإسناده إلى جعفر الصادق، عن أبيه، عن جده، عن أبيه الحسين الشهيد، عن علي عليه وعليهم السلام.

٣ ورد في المصدر السابق.

٤\_ اهل بَيْتِك. ورد في نسخة نصيري ص ١٢٤.

٥ جِئْتَنَا بِهِ وَأَرَيْتَنَا إِيَّاهُ. ورد في الهداية الكبرى ص ٥٦. الحسين بن حمدان الخصيبي، عن أبي بكر القصار، عن سيف بن عميرة، عن بكر بن محمد، عن جعفر الصادق عليه السلام.

٦\_ورد في المصدر السابق.

٧ ـ ورد في المصدر السابق.

فَقَالَ لَهُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ:

وَمَا تَسْأَلُونَ، [وَ] مَا حَاجَتُكُمْ ' ؟.

قَالُوا: تَدْعُولَنَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ حَتَّى تَنْقَلِعَ بِعُرُوقِهَا وَتَقِفَ بَيْنَ

فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ:

(إِنَّ اللهُ 'عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ ﴾ ".

فَإِنْ فَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ ذَلِكَ، أَتُؤْمِنُونَ وَتَشْهَدُونَ بِالْحَقِّ ؟.

قَالَ: فَإِنِّي سَأُرِيكُمْ مَا تَطْلُبُونَ، وَإِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكُمْ لاَ تُجيبُونَ وَلاَ تُؤْمِنُونَ وَ \* لاَ تَفيئُونَ إِلَى خَيْرٍ، وَأَنَّ فيكُمْ مَنْ يُطْرَحُ فِي \* الْقَليبِ،

١\_ورد في الهداية الكبرى ص ٥٦. الحسين بن حمدان الخصيبي، عن أبي بكر القصار، عن سيف بن عميرة، عن بكر بن محمد، عن جعفر الصادق عليه

٢- رَيِّي. ورد في المصابيح ص ١٤١ الحديث ٣٠. عن علي بن الحسين البجلي، بإسناده إلى جعفر الصادق، عن أبيه، عن جده، عن أبيه الحسين الشهيد، عن على عليه وعليهم السلام.

٣\_ آيات قرآنية كثيرة وردت بهذه العبارة.

٤ ورد في الهداية الكبرى. والمصابيح. بالسندين السابقين. باختلاف.

٥ ـ يُذبَحُ عَلى. ورد في الهداية الكبرى. بالسند السابق.

وَمَنْ يُحَرِّبُ الْأَحْزَاب، وَلَكِنَّ رَبِّي بِي رَحيمٌ \

ثُمَّ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وسَلَّمَ لِلشَّجَرَةِ ':

فَوَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ نَبِّياً، مَا اسْتَتَمَّ كَلاَمُهُ حَتَّى 'انْقَلَعَتِ الشَّجَرَةُ بِعُرُوقِهَا، وَجَاءَتْ وَلَهَا دَوِيٌّ شَديدٌ، وَقَصْفُ كَقَصْفِ وَأَلِمُ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَقَالُهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

١ــورد في الهداية الكبرى ص ٥٦. الحسين بن حمدان الخصيبي، عن أبي بكر
 القصار، عن سيف بن عميرة، عن بكر بن محمد، عن جعفر الصادق عليه
 السلام.

٢ ـ ورد في المصدر السابق.

٣ـــورد في أعلام النبوة ص ٢٢٠. مرسلاً.

٤\_ورد في الهداية الكبرى. بالسند السابق.

ه\_قَصيفٌ كَقَصيفٍ. ورد في هامش نسخة ابن النقيب ص ٢٣٥.

٦- مَرْفُوعَةً. ورد في البرهان في تفسير القرآن ج ٦ ص ٤٦٧ الحديث ٨. عن نسخة من إعلام الورى. مرسلاً.

وآلِهِ وَسَلَّمَ، وَبِبَعْضِ أَغْصَانِهَا عَلَى مَنْكِبي، وَكُنْتُ عَنْ يَمينِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

> فَلَمَّا نَظَرَ الْقَوْمُ إِلَى ذَلِكَ قَالُوا، عُلُوّاً وَاسْتِكْبَاراً: فَمُرْهَا فَلْيَأْتِكَ نِصْفُهَا، وَيَبْقَى نِصْفُهَا.

فَأَمَرَهَا بِذَلِكَ. فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ نِصْفُهَا كَأَعْجَلِ إِقْبَالٍ وَأَشَّدِّهِ دَوِيّاً؛ فَكَادَتْ تَلْتَفُّ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

فَقَالُوا، كُفْراً وَعُتُواً: فَمُرْ هَذَا النِّصْفَ فَلْيَرْجِعْ إِلَى نِصْفِهِ كَمَا

فَأَمَرَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَرَجَع.

فَقُلْتُ أَنَا: لاَ إِلَّهَ إِلاَّ اللهُ؛ إِنِّي أَوَّلُ مْؤْمِنِ بِكَ يَا رَسُولَ اللهِ، وَأَوَّلُ مَنْ أَقَرَّ ' بِأَنَّ الشَّجَرَةَ فَعَلَتْ مَا فَعَلَتْ بِأَمْرِ اللهِ ـ تَعَالَى ـ تَصْديقاً لِنُبُوِّتِكَ، وَإِجْلاَلاً لِكَلِمَتِكَ.

فَقَالَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ: بَلْ سَاحِرٌ كَذَّابٌ؛ عَجيبُ السِّحْرِ خَفيفٌ فيهِ.

١ - أَهَنَ. ورد في نسخة ابن النقيب ص ٢٣٥. وناسخ التواريخ ( مجلد أميرالمؤمنين عليه السلام) ج ٤ ص ٢٠١. عن نسخة.

(V1)

# وَهَلْ يُصَدِّ قُكَ فِي أَمْرِكَ إِلاَّ مِثْلُ هَذَا !. يَعْنُونَني.

وَلَمْ يَكُنْ فيهِمْ أَشَدَّ تَكُذيباً مِنْ أَبِي جَهْلٍ وَابْنِ حَرْبٍ وَهُشَامِ ابْنِ

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: قَدْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّكُمْ لاَ تُؤْمِنُونَ بِمَا أُرِيكُمْ، وَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي لَسْتُ سَاحِراً وَلاَ كَذَّاباً وَلاَ مَجْنُوناً.

فَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَا مُحَمَّدُ؛ مَا وَجَدَ رَبُّكَ مَنْ يَبْعَثُهُ غَيْرَكَ ؟.

فَغَضِبَ [رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ] مِنْ كَلاَمِهِمْ وَقَالَ لَهُمْ: وَاللَّهِ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ؛ قَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّهُ مَا مِنْكُمْ أَحَدٌ يَتَقَدَّمُني في شَرَفٍ، وَأَنِّي إِلَى خَيْرِ مَكْرُمَةٍ، وَأَنَّ آبَائِي قَدْ عَلِمْتُمْ مَنْ هُمْ.

فَسَكَتَ الْقَوْمُ، وَانْصَرَفُوا وَفي قُلُوبِهِمْ أَحَرُّ مِنَ الْجَمْرِ مِمَّا سَمِعُوا مِنَ الْكَلاَمِ، وَ[مِمَّا] أَرَاهُمْ مِنَ الْعَجَائِبِ الَّتي لَمْ يَسْتَطيعُوا أَنْ يَأْتُوا

وَلَقَدْكُنْتُ مَعَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ يَوْمَ قَالَ: يَأْتِينِي تِسْعَةُ نَفَرٍ مِنْ حَضْرَمَوْتٍ، فَيُشلِمُ سِتَّةٌ مِنْهُمْ وَلاَيُسْلِمُ ثَلاَثَةٌ.

فَوَقَعَ فِي قُلُوبِ كَثيرِ مِنْ كَلاَمِهِ مَا وَقَعَ.

فَقُلْتُ: أَنَا أُصَدِّقُ اللهَ وَرَسُولَهُ، هُوَكَمَا قُلْتَ يَا رَسُولَ اللهِ.

فَقَالَ لِي: أَنْتَ الصِّدّيقُ الْأَكْبَرُ، وَيَعْسُوبُ الْمُؤْمِنينَ وَإِمَامُهُم، تَرَى مَا أَرَى، وَتَعْلَمُ مَا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَاناً، وَكَذَلِكَ خَلَقَكَ اللهُ، وَنَزَعَ مِنْكَ الشَّكَّ وَالضَّلاَلَ؛ وَأَنْتَ الْهَادي الثَّاني وَالْوَزيرُ

ح الخطبة ١١>

فَلَمَّا أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَقَعَدَ في مَجْلِسِهِ، وَأَنَا عَنْ يَمينِهِ، إِذْ أَقْبَلَ تِسْعَةُ رَهْطٍ مِنْ حَضْرَمَوْتَ حَتَّى دَنَوْا مِنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمُوا، فَرَدَّ عَلَيْهِمُ السَّلاَمَ. فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ، إِعْرِضْ عَلَيْنَا الْإِسْلاَمَ.

فَعَرَضَهُ عَلَيْهِمْ. فَأَسْلَمَ مِنْهُمْ سِتَّةٌ، وَلَمْ يُسْلِمْ ثَلاَثَةٌ.

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِلثَّلاَّ ثَةِ:

أَمَّا أَنْتَ يَا فُلاَنٌّ، فَسَتَمُوتُ بِصَاعِقَةٍ مِنَ السَّمَاءِ.

وَأَمَّا أَنْتَ يَا فُلاَنِّ، فَيَضْرِبُكَ أَفْعَى في مَوْضِع كَذَا

وَأَمَّا أَنْتَ يَا فُلاَنٌ، فَإِنَّكَ تَخْرُجُ في طَلَبِ مَاشِيَةٍ وَإِبِلِ لَكَ فَيَلْقَاكَ نَاسٌ مِنْ كَذَا فَيَقْتُلُونَكَ.

فَوَقَعَ فِي قُلُوبِ نَاسٍ مِنْ ذَلِكَ مَا وَقَعَ.

فَقُلْتُ أَنَا: صَدَقْتَ يَا رَسُولَ اللهِ؛ لاَ يَتَقَدَّمُونَ وَلاَ يَتَأَخِّرُونَ عَمَّا قُلْتَ. فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: صَدَّقَ اللهُ قَوْلَكَ يَا عَلِيُّ، وَلاَ زِلْتَ صَدُوقاً.

فَمَاكَانَ حَتَّى أَقْبَلَ السِّتَةُ الَّذِينَ أَسْلَمُوا فَوقَفُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّم. فَقَالَ لَهُمْ: مَا فَعَلَ أَصْحَابُكُمُ الثَّلاَثَةُ الَّذِينَ تَوَلَّوْا عَنِ الْإِسْلاَم ؟.

فَقَالُوا: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيّاً مَا جَاوَزُوا مَا قُلْتَ، وَكُلُّ مَاتَ بِمَا قُلْتَ. وَكُلُّ مَاتَ بِمَا قُلْتَ. وَإِنَّا جِئْنَاكَ لِنُجَدِّدَ الْإِسْلاَمَ، وَنَشْهَدَ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ، وَأَنَّكَ الْأَمِينُ عَلَى الْأَحْيَاءِ وَالْأَمْواتِ.

وَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَوْماً وَأَنَا عِنْدَهُ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ؛ يَأْتيكُمْ غَداً يَسْعَهُ رَهْطٍ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْجَبَلِ، يَعْني حِرَاءَ، فَيُسْلِمُ سَبْعَةٌ وَيَرْجِعُ إِثْنَانِ كَافِرَيْنِ، يَأْكُلُ أَحَدَهُمَ السَّبُعُ، وَالْآخَرُ يَعَضَّهُ بَعِيرُهُ فَيُورِثُهُ حُمْرَةً آكِلَةً، فَيَمُوتُ وَيَلْحَقُ بِصَاحِبِهِ فِي النَّارِ. فَاخَذَتْ قُرَيْشٌ تَهْزَأُ.

فَلَمَّا أَصْبَحُوا أَقْبَلِ النَّفَرُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، فَأَسْلَمَ سَبْعَةٌ، وَنَزَلَ بِالْكَافِرِيْنِ مَا قَالَ.

فَقَالَ أَهْلُ مَكَّةَ: إِنَّ مُحَمَّداً لَهُ مَنْ يَخْدُمُهُ مِنَ الْجِنِّ. هَؤُلاَءِكَانُوا أَحْسَنَهُمْ قَوْلاً. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: سَاحِرٌكَذَّابٌ مَجْنُونٌ.

فَصَعَدْتُ الْجَبَلَ وَنَادَيْتُ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَّهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً

فَأَرَادُوا قَتْلَي، فَأَيَّدَنِيَ اللهُ بَمَلَكٍ كَرِيمٍ دَفَعَهُمْ عَنِّي.

وَكُنْتُ صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أَقْبَلَ أَبُو جَهْلٍ لَعَنَهُ اللهُ وَهُوَ يَقُولُ: أَلَسْتَ تَزْعُمُ أَنَّكَ نَبِيٌّ مُرْسَلٌ، وَأَنَّكَ تَعْلَمُ الْغَيْبَ، وَأَنَّ رَبَّكَ يُخْبِرُكَ بِمَا نَفْعَلُهُ. فَهَلْ تُخْبِرُني بِشَيْءٍ فَعَلْتُهُ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ بَشَرٌ ؟.

فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: لَأُخْبِرَنَّكَ بِمَا فَعَلْتَ وَلَمْ يَكُنْ

اَلذَّهَبُ الَّذي دَفَنْتَهُ في بَيْتِكَ في مَوْضِعِ كَذَا، وَنِكَاحُكَ السَّوْدَاءَ؛ هَلَ كَانَ مَا قُلْتُ ؟.

فَقَالَ: مَا دَفَنْتُ ذَهَباً، وَلاَ نَكَحْتُ سَوْدَاءَ.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: لَئِنْ لَمْ تُقِرَّ دَعَوْتُ اللهَ أَنْ يَذْهَبَ مَالُكَ الَّذي دَفَنْتَهُ، وَلَأُرْسِلَنَّ إِلَى السَّوْدَاءِ حَتَّى أَسْأَلَهَا

فَتُخْبِرَ بِالْحَقِّ.

فَقَالَ أَبُوجَهْلٍ لَعَنَهُ اللهُ: قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ مَعَكَ رَجُلاً مِنَ الْجِنِّ يُخْبِرُكَ بِجَميعِ مَا نَفْعَلُهُ؛ وَأَمَّا أَنَّكَ تُريدُ أَنْ نَقُولَ أَنَّكَ نَبِيٌّ وَرَسُولٌ. فَلَسْتَ هُنَاكَ أَبِداً.

فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: وَلِمَ يَا لُكُعُ ؟.

أَلَسْتُ أَكْرَمَكُمْ حَسَباً، وَأَطْوَلَكُمْ قَصَباً، وَأَفْضَلَكُمْ نَسَباً، وَخَيْرَكُمْ أَلَسْتُ أَكْرَمَكُمْ خَيْرُ قَبيلَةٍ ؟.

أَتَجْزَعُ أَنْ تَقُولَ أَنِّي نَبِيٌّ ؟.

وَاللهِ لَأَقْتُلَنَّ وَلَأَقْتُلَنَّ شَيْبَة، وَلَأَقْتُلَنَّ عُتْبَة، وَلَأَقْتُلَنَّ عُتْبَة، وَلَأَقْتُلَنَّ الْوَليدَ بْنَ عُتْبَة، وَلَأَقْطَعَنَ دَابِرَكُمْ وَدَابِرَ مَخْزُوم؛ عُتْبَة، وَلَأَوْطِئَنَ الْخَيْلَ بِلاَدَكُمْ، وَلَآتُحذَنَّ مَكَّة عُنْوة لاَ تَمْنَعُونِي شَيْناً شِئْتُمْ أَمْ وَلَأُوطِئَنَ الْخَيْلَ بِلاَدَكُمْ، وَلَآتُحذَنَّ مَكَّة عُنْوة لاَ تَمْنَعُونِي شَيْناً شِئْتُمْ أَمْ وَلَأُوطِئَنَ الْخُيْلَ بِلاَدَكُمْ، وَلاَنْحُذَنَّ مَكَّة عُنْوة لاَ تَمْنَعُونِي شَيْناً شِئْتُمْ أَمْ أَمْ وَلَاتُحيلَ بِلاَدَكُمْ، وَلاَتُحذَنَّ مَكَّة عُنْوة لاَ تَمْنَعُونِي شَيْناً شِئْتُمْ أَمْ أَمْ وَلَيْعَادِينِي قَوْمٌ مِنْ قُرَيْشٍ أَبِيتُهُمْ، وَلَتُديلَنَ لِيَ الدُّنْيَا شَرْقُهَا وَغَرْبُهَا؛ وَلَيْعَادِينِي قَوْمٌ مِنْ قُرَيْشٍ يَكُونُونَ مِنْ طُلَقَايَ وَطُلَقَاءِ هَذَا وَذُرِيَّتِي يُمَتِّعُهُمُ اللهُ إِلَى حينٍ، وَالْعَاقِبَة يَلْكُونُونَ مِنْ طُلَقَايَ وَطُلَقَاءِ هَذَا وَذُرِيَّتِي يُمَتِّعُهُمُ اللهُ إِلَى حينٍ، وَالْعَاقِبَة بِالنَّصْرِ لِرَجُلِ مِنْ ذُرِّيَّتِي.

فَتَوَلَّى عَنَّا أَبُوجَهْلٍ عَلَيْهِ اللَّعْنَةُ وَهُوَكَالْمُسْتَهْزِئِ؛ فَفَعَلَ اللهُ بِهِمْ ذَلِكَ. ثُمَّ الذِّنْبُ الَّذي كَلَّمَ أَبَا الْأَشْعَثِ بْنَ قَيْسٍ الْخُزَاعِيَّ، إِذْ أَتَى غَنَمِهِ، فَطَرَدَهُ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ؛ فَلَمَّا كَانَتِ الرَّابِعَةُ قَالَ: مَا رَأَيْتُ ذِئْباً أَصْفَقَ

فَقَالَ لَهُ الذِّئْبُ: بَلْ أَصْفَقُ وَجْهاً مِنِّي مَنْ تَوَلَّى عَنْ رَجُلِ لَيْسَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَفْضَلَ مِنْهُ، وَلاَ أَنْوَرَنُوراً، وَلاَ أَتَّمَّ بَصِيرَةً؛ يَمْلِكُ شَرْقَهَا وَغَرْبَهَا، يَقُولُ: لاَ إِلَّهَ إِلاَّ اللهُ، فَيَتْرُكُونَهُ.

مَنْ أَصْفَقُ وَجْهاً؛ أَنَا أَمْ أَنْتَ الَّذي تَتَوَلَّى عَنْ هَذَا الرَّجُلِ الْكَريم رَسُولِ رَبِّ الْعَالَمينَ.

قَالَ الْخُزَاعِيُّ: وَيْلَكَ، مَا تَقُولُ ؟.

قَالَ الذِّئْبُ: بَلِ الْوَيْلُ لِمَنْ يَصْلَى جَهَنَّمَ غَداً، وَيَشْقَى فِي النُّشُورِ أَبَداً، وَلاَ يَدْخَلُ في دينِ مُحَمَّدٍ.

فَقَالَ الْخُزَاعِيُّ: حَسْبي. حَسْبي. مَنْ يَحْفَظُ عَلَيَّ غَنَمي لِأَنْطَلِقَ إِلَيْهِ، وَأُؤْمِنَ بِهِ، وَأَقُولَ الْكَلِمَةَ ؟.

قَالَ لَهُ الذِّئْبُ: أَنَا أَحْفَظُ غَنَمَكَ حَتَّى تَذْهَبَ إِلَيْهِ وَتَرْجِعَ.

فَقَالَ الْخُزَاعِيُّ: فَمِنْ لِي بِذَلِكَ ؟.

فَقَالَ الذِّنْبُ: اللهُ \_ تَعَالَى \_ لَكَ.

فَجَاءَ الْخُزَاعِيُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَعْدُو، وَقَالَ: اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، آمَنْتُ وَصَدَّقْتُ. ثُمَّ أَخْبَرَهُ بِكَلاَمِ الذَّنْبِ، وَأَنَا مَعَهُ أَسْمَعُ مِنْهُ ذَلِكَ.

فَأَخَذَ أَبُو الْأَشْعَثِ سَخْلَةً مِنْ غَنَمِهِ وَذَبَحَهَا لِلذِّنْبِ، وَقَالَ: أَنْتَ الَّذي أَعْتَقْتَني مِنَ النَّارِ.

فَلَمْ أَسْتَقِرَّ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَيَّامِ إِلاَّ وَذَلِكَ الذِّنْبُ بَيْنَ يَدَيَّ يَقُولُ: يَا أَبَا الْحَسَنِ؛ قُلْتُ لِلْخُزَاعِيِّ كَذَا وَكَذَا.

[ وَهَذِهِ ] بَقَرَةُ آلِ ذُرَيْحٍ صَاحَتْ في أَوَّلِ مَا أَتَاهُ الْوَحْيُ بِلِسَانِ الْآدَمِينَ صِيَاحاً عَالِياً.

وَقَدِ اجْتَمَعَ الْقَوْمُ لِيَوْمِ عيدِهِمْ؛ فَجَاءَتْ تَعْدُو حَتَّى وَقَفَتْ عَلَى الْجَمْعِ وَهِي تَقُولُ: يَا آلَ ذُرَيْحٍ؛ أَمْرٌ نَجيحٌ، وصَائِحٌ يَصيحُ، بِصَوْتٍ الْجَمْعِ وَهِي تَقُولُ: يَا آلَ ذُرَيْحٍ؛ أَمْرٌ نَجيحٌ، وصَائِحٌ يَصيحُ، بِصَوْتٍ فَصيحٍ، مِنْ بَطْنِ هَذَا الْقَبيلِ؛ هَاشِمٍ، وَمَا هَاشِمٌ، هَشَمَ الشَّريدَ لِيَوْمِ فَصيحٍ، جَاءَهُ الْوَحْيُ الْمُبينُ، كَلاَمُ رَبِّ الْعَالَمينَ، فَجَاءَ بلاَ إِلَّهَ إِلاَّ عَصيبٍ، جَاءَهُ الْوَحْيُ الْمُبينُ، كَلاَمُ رَبِّ الْعَالَمينَ، فَجَاءَ بلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مُحَمَّدٍ رَسُولُ اللهِ؛ يَعْلِبُ الْقَبيلَ، وَيَمْسَحُ الضَّليلَ، وَيُؤذِّنُ بِأَذَانِ إِبْرَاهِيمَ الْخَليلِ، بُعِثَ بِالذَّبْحِ وَالذَّبِحِ، وَالْمُلْكِ الْفَسيحِ. هَا هُوذَا إِبْرَاهيمَ الْخَليلِ، بُعِثَ بِالذَّبْحِ وَالذَّبِحِ، وَالْمُلْكِ الْفَسيحِ. هَا هُوذَا

عَجِّلُوا بِقَوْلَ: لاَ إِلَّهَ إِلاَّ اللهُ تَدْخُلُوا جَنَّةَ الْمَأْوَى.

فَوَاللهِ مَا شَعَرْنَا إِلاَّ بِآلِ ذُرَيْحٍ قَدْ أَقْبَلُوا حَتَّى وَقَفُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَأَسْلَمُوا عَلَى يَدَيْهِ، فَكَانُوا أَوَّلَ الْعَرَبِ إِسْلاَماً. مَمَّا الْبَقَرَةُ [الَّتِي] كَانَتْ في نَخْلِ بَني سَالِمْ فَلَمَّا بَصُرَتْ بِرَسُولِ اللهِ أَمَّا البَّقَرَةُ [الَّتِي] كَانَتْ في نَخْلِ بَني سَالِمْ فَلَمَّا بَصُرَتْ بِرَسُولِ اللهِ أَمَّا الْبَقَرَةُ [الَّتِي] كَانَتْ في نَخْلِ بَني سَالِمْ فَلَمَّا بَصُرَتْ بِرَسُولِ اللهِ وَسَلَّمَ]، وَكُنْتُ مَعَهُ، أَقْبَلَتْ تَعْدُو وَتَلُوذُ بِهِ. فَقَالَت: يَا بَني سَالِم؛ جَاءَكُمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ مَعَ الْوَزيرِ الصَّادِقِ، فَقَالَت: يَا بَني سَالِم؛ جَاءَكُمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ مَعَ الْوَزيرِ الصَّادِقِ، جَاءَكُمُ أَلِيّهِ؛ فَإِنَّهُ قَاضِي اللهِ في أَرْضِهِ، وَرَسُولُهُ إِلَى خَلْقِهِ.

ثُمَّ قَالَتِ الْبَقَرَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِنِّي وَضَعْتُ لِهَوُلاَهِ اثْنَيْ عَشَرَ بَطْناً، وَاسْتَغْنَوْا بِي، فَأَكُلُوا مِنْ زَبَدي، وَشَرِبُوا مِنْ لَبَني، وَلَمْ يَتُرُكُوا لِي نَسْلي، وَهُمُ الْآنَ يُريدُونَ ذَبْحي؛ وَأَنْتَ الْأَمينُ عَلَى وَحْيِهِ، الصَّادِقُ بِقَوْلِ لاَ إِلَّهَ إِلاَّ اللهِ.

فَآمَنَ بَنُوسَالِمٍ، وَقَالُوا: وَالَّذي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيّاً مَا نُريدُ مَعَهَا بَعْدَ يَوْمِنَا هَذَا وَزيرُكَ. يَوْمِنَا هَذَا وَزيرُكَ.

وَأَمَّا الْجَمَلُ فَإِنَّهُ أَقْبَلَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَضَرَب بِجِرَانِهِ الْأَرْضَ، وَرَغَا، وَبَكَى كَالسَّاجِدِ الْمُتَذَلِّلِ الطَّالِبِ

الرَّاغِبِ السَّائِلِ.

فَقَالَ الْقَوْمُ: سَجَدَ لَكَ هَذَا الْجَمَلُ، فَنَحْنُ أَحَقُّ بِالسُّجُودِ مِنْهُ.

فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّم: بَلِ السُّجُدُ واللهِ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ . إِنَّ هَذَا الْجَمَلَ جَاءَنِي يَشْكُو أَرْبَابَهُ. وَلَوْ أَمَرْتُ أَحَداً أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدِ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ يَسْجُدَ لِزَوْجِهَا.

فَبَعَثَني مَعَ الْجَمَلِ لِأُنْصِفَهُ. إِذْ أَقْبَلَ صَاحِبُهُ أَعْرَابِيُّ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: مَا بَالُ هَذَا الْبَعيرِ يَشْكُو

قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ مَا يَقُولُ ؟.

قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: يَقُولُ: إِنْتَجَعْتُمْ عَلَيْهِ صَغيراً وَعَمِلْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى صَارَ عَوْداً كَبيراً، ثُمَّ إِنَّكُمْ أَرَدْتُمْ نَحْرَهُ.

قَالَ: وَالَّذي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ وَالنُّبُوَّةِ وَاصْطَفَاكَ بِالرِّسَالَةِ مَا كَذَبَكَ، وَلَقَدْ قَالَ الْحَقَّ.

فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: يَا أَعْرَابِيُّ؛ إِخْتَرْ مِنِّي وَاحِدَةً مِنْ ثَلاَث:

إِمَّا أَنْ تَهَبَهُ لِي. وَإِمَّا أَنْ تَبِيعَهُ مِنِّي. وَإِمَّا أَنْ تَجْعَلَهُ سَائِبَةً لِلهِ – عَزَّ

### وَجَلَّ ــ.

فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ قَدْ وَهَبْتُهُ لَكَ.

فَقَالَ: وَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي جَعَلْتُهُ سَائِبَةً لِللهِ \_ تَعَالَى \_.

فَكَانَ ذَلِكَ الْجَمَلُ يَأْتِي أَعْلاَفَ النَّاسِ فَيَعْتَلِفُ مِنْهَا فَلاَ يَمْنَعُونَهُ.

فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللهِ [صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ] مَاتَ، فَأَمَرْتُ بدَفْنِهِ كَيْلاَ تَأْكُلَهُ السِّبَاعُ.

وَأَتَى رَجُلٌ يَسْتَجِيبُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ عَاقِلاً أَديباً، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ؛ إِلاَمَ تَدْعُو ؟.

قَالَ: إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

قَالَ: وَأَيْنَ اللهُ يَا مُحَمَّدُ ؟.

قَالَ: هُوَ بِكُلِّ مَكَانٍ مَوْجُودٌ، وَلَيْسَ في شَيْءٍ مِنْهَا بِمَحْدُودٍ.

قَالَ: فَكَيْفَ هُوَ ؟.

قَالَ: لاَ يُقَالُ لَهُ: كَيْفَ وَلاَ أَيْنَ؛ لِأَنَّهُ \_ تَبَارَكَ وَتَعَالَى \_ خَلَقَ الْكَيْفَ وَالْأَيْنَ.

قَال: فَمِنْ أَيْنَ جَاءَ ؟.

قَالَ: إِنَّمَا يُقَالُ: مِنْ أَيْنَ جَاءَ لِلزَّائِلِ مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ، وَرَبُّنَا \_ تَعَالَى \_ لاَ يَزُولُ.

قَالَ: يَا مُحَمَّدُ؛ إِنَّكَ لَتَصِفُ أَمْراً عَظيماً بِلاَكَيْفَ، فَكَيْفَ لِي أَنْ أَعْلَمَ أَنَّهُ أَرْسَلَكَ ؟.

فَلَمْ يَبْقَ بِحَضْرَتِنَا يَوْمَئِذٍ حَجَرٌ وَلاَ مَدَرٌ وَلاَ شَجَرٌ إِلاَّ قَالَ مِنْ مَكَانِهِ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَّهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ.

فَقَالَ الرَّجُلُ: وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَّهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ وَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: قَدْ سَمَّيْتُكَ عَبْدَ اللهِ. فَقَالَ: مَنْ هَذَا ؟.

قَالَ: هَذَا خَيْرُ أَهْلَي، وَأَقْرَبُ الْخَلْقِ إِلَيَّ، لَحْمُهُ مِنْ لَحْمِي، وَدَهُهُ مِنْ دَمِي، وَدُهُهُ مِنْ دَمِي، وَرُوجُهُ مِنْ رُوحي، وَهُوَ وَزيري في حَيَاتي وَبَعْدَ وَفَاتي كَمَا كَانَ هَارُونُ مِنْ مُوسَى إِلاَّ أَنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدي. فَاسْمَعْ لَهُ وَأَطِعْ تَكُنْ عَلَى الْحَقِّ.

وَخَلَّفَني رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ في تَبُوكٍ؛ فَتَكَلَّمَ نَاسٌ بِمَا في صُدُورِهِمْ، وَقَالُوا: خَلَّفَهُ إِذْ أَبْغَضَهُ. فَلَحِقْتُ بِرَسُولِ اللهِ وَأَخْبَرْتُهُ. فَقَالَ لِي فِي مَلَإِ مِنْهُمْ: يَا عَلِيُّ؛ إِنَّ اللهَ أَمَرني أَنْ أُوَّا حِيكَ، وَأَنْ أُقَرِبَكَ وَلاَ أَجْفُوكَ، وَأَدْنِيَكَ وَلاَ أُقْصِيَكَ؛ وَأَمَرني رَبِي أَنْ أُقيمَكَ وَلِيّاً مِنْ بَعْدي؛ وَسَأَلْتُهُ أَنْ يُشْرِكَكَ فِي الشَّفَاعَةِ مَعي.

ثُمَّ سَارَ بِمَنْ مَعَهُ، فَشَكَوُا الْعَطَشَ. فَقَالَ: أُطْلُبُوا الْمَاءَ. [فَطَلَبُوا] فَلَمْ سَارَ بِمَنْ مَعَهُ، فَشَكُوا الْعَطَشَ. فَقَالُ: أُطْلُبُوا الْمَاءَ. [فَطَلَبُوا] فَلَمْ يُصِيبُوا شَيْئاً، حَتَّى خَافُوا عَلَى أَنْفُسِهِمُ، وَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ؛ أُدْعُ لَنَا رَبُّولَ اللهِ؛ أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ.

فَنَزَلَ جِبْرَئِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ؛ اِبْحَثْ بِيَدِكَ الصَّعيدَ، وَضَعْ قَدَمَيْكَ وَإِصْبَعَيْكَ المُسَبِّحَتَيْنِ، وَسَمِّ.

فَفَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَانْبَجَسَ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ الْمَاءُ، فَشَرِبُوا وَرَوَوْا وَسَقَوْا دَوَابَّهُمْ وَحَمَلُوا مِنْهُ.

فَأَعْطِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَا أَعْطِيَ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ [عَلَيْهِ السَّلامُ]. فَازْدَادَ الْمُؤْمِنُونَ إِيمَاناً.

وَمَوْضِعُ الْمَاءِ الْيَوْمَ مَعْرُوفٌ؛ وَقَدِ اغْتَسَلْتُ مِنْهُ يَوْمَئِذٍ.

ثُمَّ إِنَّ خَليلي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ لي: سَتُقَاتِلُ قُرَيْشاً؛ إِنَّهَا لاَ تُحِبُّكَ أَبَداً؛ وَإِنَّ لَكَ أَنْصَاراً نُجَبَاءَ خِيَرَةً، ذُبْلُ الشِّفَاهِ، صُفْرُ الْوُجُوهِ، لاَ تُحِبُّكَ أَبَداً؛ وَإِنَّ لَكَ أَنْصَاراً نُجَبَاءَ خِيَرَةً، ذُبْلُ الشِّفَاهِ، صُفْرُ الْوُجُوهِ، لاَ تُحمُّ الْبُطُونِ، لاَ تَأْخُذُهُمْ فِي اللهِ لَوْمَةُ لاَئِمٍ، دُعَاةُ اللَّيْلِ، مُتَمَسِّكُونَ خُمْصُ الْبُطُونِ، لاَ تَأْخُذُهُمْ فِي اللهِ لَوْمَةُ لاَئِمٍ، دُعَاةُ اللَّيْلِ، مُتَمَسِّكُونَ

(91)

بِحَبْلِ اللهِ، لاَ يَسْتَكْبِرُونَ وَلاَ يَضِلُّونَ ۗ ﴿

(\*) وَإِنِّي لَمِنْ قَوْمِ لاَ تَأْخُذُ هُمْ فِي اللهِ لَوْمَةُ لاَئِم. سيمَاهُمْ سيمَا الصِّدِّيقينَ، وَكَلاَمُهُمْ كَلاَمُ الْأَبْرَارِ. عُمَّارُ اللَّيْلِ، وَمَنَارُ النَّهَارِ.

مُتَمَسِّكُونَ بِحَبْلِ اللهِ الْقُرْآنِ، يُحْيُونَ سُنَنَ اللهِ وَسُنَنَ رَسُولِهِ.

لاَيَسْتَكْبِرُونَ وَلاَ يَعْلُونَ، وَلاَ يَغُلُّونَ وَلاَ يُفْسِدُونَ.

قُلُوبُهُمْ فِي الْجِنَانِ، وَأَجْسَادُهُمْ فِي الْعَمَلِ. ﴿ \* اللَّهُ مُلِّ الْعَمَلِ. ﴿ \* اللَّهِ الْعَمَلِ.

<sup>(\*)</sup>من: وَإِنَّى لَمِنْ قَوْمٍ. إلى: فِي الْعَمَلِ. ورد في خُطب الرضي تحت الرقم ١٩٢. ١-ورد في الهداية الكبري ص ٥٧. عن الحسين بن حمدان الخصيبي، عن أبي بكر القصار، عن سيف بن عميرة، عن بكر بن محمد، عن جعفر الصادق عليه السلام. وفي المصابيح ص ١٤٠ و ١٤١ الحديث ٣٠. عن على بن الحسين البجلي، بإسناده إلى جعفر الصادق، عن أبيه، عن جده، عن أبيه الحسين الشهيد، عن علي عليه وعليهم السلام. وفي الثاقب في المناقب ص ٧٢ الحديث ٥٥ / ٢. مرسلاً. وفي ص ٧٥ الحديث ٥٥ / ٦. مرسلاً. وفي ص ٦٦ الحديث ٤٨ / ٣. مرسلاً. وفي ص ٧٦ الحديث ٦١ / ٨. مرسلاً. وفي ص ١٠٣ الحديث ٩٥ / ٤. مرسلاً. وفيُّ ص ١٠٤ الحديث ٩٦ / ٥. مرسلاً. وفي بحار الأنوار ج ١٨ ص ١٢١. من كتاب كَشف اليقين. من كتاب عتيق تاريخه سنة ثمان وثمانين هجرية. عن عبد الله بن جعفر الزهري، عن أبيه، عن جعفر الصادق، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه وعليهم السلام. وفي ج ٣٨ ص ٢١٤ الحديث ١٩. عن المصدر السابق. بالسند الوارد فيه. باختلاف بين المصادر.

<sup>(\*)</sup> يُلاحظ أن المقطع اللاحق منقطع عما قبله، وقد عثرنا في تحقيقاتنا على مقاطع مهمة من تتمة الخطبة، لكننا لم نجد القطعة السابقة للفقرة. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا للعثور عليها لنلحقها بالطبعات القادمة.

### خُطُّبُةً لَهُ عُلَيْهِ السَّلَامِنَ خُطُّبُةً لَهُ عُلَيْهِ السَّلَامِنَ وهي المعروفة بالوسيلة ويذكر فيها فضل الإسلام ويَصِف مقامه في يوم القيامة

اَلْحَمْدُ لِلهِ الَّذي مَنَعَ الْأَوْهَامَ مِنْ أَنْ تَنَالَ وُجُودَهُ، وَحَجَبَ الْعُقُولَ

# ب إيدارهم والرحمي

عَنْ أَنْ تَتَخَيَّلَ لا ذَاتَهُ، لا مُتِنَاعِهَا مِنَ الشَّبَهِ وَالْمُشَاكِلِ، وَالنَّظيرِ وَالنَّظيرِ وَالنَّظيرِ وَالنَّعْضِ بِتَجْزِئَةِ وَالمُمَاثِلِ؛ بَلْ هُوَ الَّذي لَمْ يَتَفَاوَتْ في ذَاتِهِ، وَلَمْ يَتَبَعِّضْ بِتَجْزِئَةِ

1- أَعْدَمَ. ورد في تحف العقول ص ٦٧. مرسلاً. وورد أُعْجَزَ في التوحيد ص ٧٧ الحديث ٢٧. عن محمد بن محمد بن عصام الكليني، عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن علي بن معز ( معن / معمر )، عن محمد بن علي بن عاتكة (عكايا)، عن محمد الباقر، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه وعليهم السلام. وفي أمالي الصدوق ص ١٣٩٨الحديث [ ٥١٥] ٩. بالسند الوارد في التوحيد. وفي نور البراهين ج ١ ص ١٩٨ الحديث ٧٧. عن محمد بن محمد بن عصام الكليني، عن محمد بن يعقوب الكليني، عن محمد بن علي بن معن، عن محمد بن علي بن معن، عن محمد بن علي بن عاتكة، عن الحسين بن النضر الفهري، عن عمرو الأوزاعي، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد الجعفي، عن محمد الباقر، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه وعليه وعليهم السلام.

٢\_ تَخْتَال. ورد في تحف العقول.

الْعَدَدِ فيكَمَالِهِ.

فَارَقَ الْأَشْيَاءَ لاَ عَلَى اخْتِلافِ الْأَمَاكِنِ، وَتَمَكَّنَ مِنْهَا لاَ عَلَى وَجْهِ الْحُلُولِ، وَيَكُونُ فيهَا لاَ عَلَى جَهَةِ الْمُمَازَجَةِ، وَعَلِمَهَا لاَ بِأَدَاةٍ لاَ الْحُلُولِ، وَيَكُونُ فيهَا لاَ عَلَى جَهَةِ الْمُمَازَجَةِ، وَعَلِمَهَا لاَ بِأَدَاةٍ لاَ يَكُونُ الْعِلْمُ إِلاَ بِهَا، وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَعْلُومِهِ عِلْمٌ غَيْرُهُ.

إِنْ قيلَ: "كَانَ " فَعَلَى تَأْويلِ أَزَلِيَّةِ الْوُجُودِ، وَإِنْ قيلَ: " لَمْ يَزَلْ " فَعَلَى تَأُويلِ أَزَلِيَّةِ الْوُجُودِ، وَإِنْ قيلَ: " لَمْ يَزَلْ " فَعَلَى تَأُويلِ نَفْي الْعَدَم.

فَسُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَنْ قَوْلِ مَنْ عَبَدَ سِوَاهُ وَاتَّخَذَ إِلَها غَيْرَهُ عُلُواً كَبِيراً.

أَحْمَدُهُ بِالْحَمْدِ الَّذِي ارْتَضَاهُ مِنْ خَلْقِهِ، وَأَوْجَبَ قَبُولَهُ عَلَى نَفْسِهِ؛ وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَّهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، شَهَادَتَانِ تَرْفَعَانِ الْقَوْلَ وَتُضَاعِفَانِ الْعَمَلَ.

خَفَّ ميزَانٌ تُرْفَعَانِ مِنْهُ، وَتَقُلَ ميزَانٌ تُوضَعَانِ فيهِ.

وَبِهِمَا الْفَوْزُ بِالْجَنَّةِ، وَالنَّجَاةُ مِنَ النَّارِ، وَالْجَوَازُ عَلَى الصِّرَاطِ. وَبِالشَّهَادَتَيْنِ تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، وَبِالصَّلاَةِ تَنَالُونَ الرَّحْمَةَ، فَأَكْثِرُوا مِنَ الصَّلاَةِ عَلَى نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ، ﴿ إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ

١\_ يِإِرَادَةٍ. ورد في نهج البلاغة الثاني للحائري ص ١٤. مرسلاً.

عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْليماً ﴾ '.

[أَيُّهَا النَّاسُ؛] (\* لَأُنْسِبَنَّ الْإِسْلاَمَ نِسْبَةً لَمْ يَنْسِبْهَا أَحَدٌ قَبْلي، وَلاَ

يَنْسِبُهَا أَحَدٌ بَعْدي إِلاَّ بِمِثْلِ ذَلِكَ:

إِنَّ الْإِسْلاَمَ هُوَ التَّسْليمُ، وَالتَّسْليمَ هُوَ الْيَقينُ، وَالْيَقينَ هُوَ

 (\*) من: لأنسِبَنّ. إلى: قبلي. ومن: الإشلامُ. إلى: الصّالِحُ. ورد في حِكم الشريف الرضي تحت الرقم ١٢٥.

1-الأحراب/ ٥٦. ووردت الفقرات في الكافي للكليني ج ٨ ص ١٧ الحديث ٤. عن محمد بن علي بن معمر، عن محمد بن علي بن عكايا التميمي، عن الحسين بن النضر الفهري، عن أبي عمرو الأوزاعي، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد، عن محمد الباقر، عن علي عليهما السلام. وفي تحف العقول ص ٦٧. مرسلاً. وفي التوحيد ص ٢٧ الحديث ٢٧. عن محمد بن محمد بن عصام الكليني، عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن علي بن معز (معن / معمر)، عن محمد بن علي بن عاتكة (عكايا)، عن محمد الباقر، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه وعليهم السلام. وفي أمالي الصدوق ص ١٩٩٨ الحديث [ ٥١٥ ] ٩. بالسند الوارد في التوحيد. وفي نور البراهين ج ١ ص ١٩٨ الحديث ٧٢. عن محمد بن محمد بن عصام الكليني، عن محمد بن يعقوب الكليني، عن محمد ابن علي بن معن، عن محمد بن علي بن عاتكة، عن الحسين بن النصر الفهري، عن عمرو الأوزاعي، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد الجعفي، عن محمد الباقر، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه وعليهم السلام. وفي المستدرك لكاشف الغطاء ص ١١. مرسلاً. باختلاف يسير.

٢- ورد في التوحيد. وأمالي الصدوق. بالسندالسابق. وفي الكافي اللكليني ج ٢ص ٥٥ الحديث ١. عن (عدة من أصحابنا)، عن احمد بن محمد بن خالد، عن بعض أصحابنا، مرفوعاً إلى على عليه السلام. وفي معاني الأخبار ص ١٨٥ الحديث ١. عن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن أبي القاسم، عن أخيه، عن احمد بن محمد ابن خالد، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفرالصادق، عن أبيه، عن الملى على عليه وعليهم السلام. وفي المحاسن ج ١ ص ٣٤٩ من أبيه، عن المديث [٧٣٧] ١٣٥٠. مرفوعاً إلى على عليه السلام. وفي تفسيرالقمي ج ١ ص ١٠٠٠. عن محمد بن يحيى البغدادي مرفوعاً إلى على عليه السلام. باختلاف يسير.

#### (90)

### التَّصْديقُ، وَالتَّصْديقَ هُوَ الْإِقْرَارُ، وَالْإِقْرَارَ هُوَ الْأَدَاءُ، وَالْأَدَاءُ هُوَ الْأَدَاءُ هُو الْعَمَلُ الصَّالِحُ.

إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَمْ يَأْخُذْ دينَهُ عَنْ رَأْيِهِ، وَلَكِنْ أَتَاهُ مِنْ رَبِّهِ فَأَخَذَهُ. إِنَّ الْمُؤْمِنَ يُرَى يَقينُهُ في عَمَلِهِ.

وَإِنَّ الْمُنَافِقَ يُرَى شَكُّهُ في عَمَلِهِ.

وَإِنَّ الْكَافِرَ يُرَى إِنْكَارُهُ في عَمَلِهِ.

فَوَالَّذي نَفْسي بِيَدِهِ مَا عَرَفُوا أَمْرَ رَبِّهِمْ فَاعْتَبَرُوا إِنْكَارَ الْكَافِرينَ وَالْمُنَافِقينَ بِأَعْمَالِهِمُ الْخبيثةِ.

يَا أَيُهَا النَّاسُ؛ دينُكُمْ. دينُكُمْ، تَمَسَّكُوابِهِ، لاَ يُزَيِّلَنَّكُمْ وَلاَ يَرُدَّنَّكُمْ أَحَدٌ عَنْهُ؛ فَإِنَّ السَّيِّئَةَ فيهِ خَيْرٌ مِنَ الْحَسَنَةِ في غَيْرِهِ، لِأَنَّ السَّيِّئَةَ فيهِ تُغْفَرُ، وَالْحَسَنَةَ في غَيْرِهِ لاَ تُقْبَلُ.

أَيُّهَا النَّاسُ؛ إِنَّهُ ' (\*) لا شَرَفَ أَعْلَى مِنَ الْإِسْلامِ، وَلاَ عِزَّ أَعَزُّ مِنَ

 <sup>(\*)</sup> من: لأشرَف. إلى: التَّوْبَةِ. ورد في حِكم الشريف الرضي تحت الرقم ٢٧١.
 ١- ورد في المحاسن ج ١ ص ٣٤٩ الحديث [ ٧٣٣] ١٣٥٠. مرفوعاً إلى على عليه السلام. وفي الكافي للكليني ج ٢ ص ٤٥ الحديث ١. عن (عدة من أصحابنا)، عن احمد بن محمد بن خالد، عن بعض أصحابنا، مرفوعاً إلى علي عليه السلام. وفي ص ٤٦٤ الحديث ٦. عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، محمد بن الريان بن الصلت، مرفوعاً عن جعفر الصادق، عن علي عليهما السلام. وفي ج ٨ ص ١٩=

# التَّقْوَى، وَلا مَعْقِلَ أَحْصَنُ ' مِنَ الْوَرَعِ، وَلا شَفيعَ أَنْجَحُ مِنَ التَّوْبَةِ،

= الحديث ٤. عن محمد بن علي بن معمر، عن محمد بن علي بن عكايا التميمي، عن الحسين بن النضر الفهري، عن أبي عمرو الأوزاعي، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد، عن محمد الباقر، عن على عليهما السلام. وفي التوحيد ص ٧٢ الحديث ٢٧. عن محمد بن محمد بن عصام الكليني، عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن علي بن معز ( معن/ معمر )، عن محمد بن علي بن عاتكة ( عكايا )، عن محمد الباقر، عن أبيه، عن جده، عن على عليه وعليهم السلام. وفي أمالي الصدوق ص ٣٩٨ الحديث ٥١٥\_ ٩. بالسند الوارد في التوحيد. وفي معانى الأخبار ص ١٨٥ الحديث ١. عن محمد بن على ماجيلويه، عن محمد بن أبي القاسم، عن أخيه، عن احمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر الصادق، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليه وعليهم السلام. وفي تفسير القمي ج ١ ص ١٠٠. عن محمد بن يحيي البغدادي مرفوعاً إلى علي عليه السلام. وفي من لا يحضره الفقيه ج ٤ ص ٢٩٠ الحديث ٥٨٨٠. عن عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد الجعفي، عن محمد الباقر، عن علي عليهما السلام. وفي كتاب المواعظ ص ١٠٢. بالسند الوارد في المصدر السابق. وفي غرر الحكم ج ١ ص ٢٣٤ الحديث ١٧٥. مرسلاً. وفي تحف العقول ص ٦٧. مرسلاً. وفي ناسخ التواريخ ( مجلد أمير المؤمنين عليه السلام ) ج ٦ ص ٨٠. مرسلاً. وفي المستدرك لكاشف الغطاء ص ١١. مرسلاً. باختلاف. ١\_ أَحْرَزُ. ورد في التوحيد. وأمالي الصدوق. ومعاني الأخبار. ومن لا يحضره الفقيه. وكتاب المواعظ. بالاسانيد السابقة. وتحف العقول. والمستدرك لكاشف الغطاء. وناسخ التواريخ. وفي الكافي للكليني ج ٨ ص ١٩ الحديث ٤. عن محمد ابن علي بن معمر، عن محمد بن على بن عكايا التميمي، عن الحسين بن النضر الفهري، عن أبي عمرو الأوزاعي، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد، عن محمد الباقر، عن علي عليهما السلام. وفي الإعجاز والإيجاز ص ٣٦ الرقم ٤٠. مرسلاً. وفي سراج الملوك ص ٢٤. مرسلاً.

وَلاَ لِبَاسَ أَجْمَلُ مِنَ الْعَافِيَةِ، وَلاَ وِقَايَةَ أَمْنَعُ مِنَ السَّلاَمَةِ '، (\*) وَلاَ كَنْزَ أَغْنَى مِنَ الْقَنَاعَةِ، وَلاَ مَالَ أَذْهَبُ لِلْفَاقَةِ مِنَ الرِّضَا بِالْقُوتِ. وَمَنِ اقْتَصَرَ عَلَى بُلْغَةِ الْكَفَافِ فَقَدِ انْتَظَمَ الرَّاحَةَ، وَتَبَوَّءَ خَفْضَ الدَّعَةِ.

[وَ] (\* ) مَرَارَةُ الدُّنْيَا حَلاَوَةُ الْآخِرَةِ، وَحَلاَوَةُ الدُّنْيَا مَرَارَةُ الْآخِرَةِ. [وَ] ﴿ اللَّهُ الزُّهْدِ إِخْفَاءُ الزُّهْدِ.

<sup>(\*)</sup> وَلاَ كُنْزَ. إِلَى: الدَّعَةِ. ورد في حِكم الشريف الرضي تحت الرقم ٣٧١.

<sup>(\*)</sup> مِن: مَرَارَةُ. إلى: الآخِرَةِ. ورد في حِكم الشريف الرضي تحت الرقم ٢٥١.

<sup>(\*)</sup> أَفْضَلَ الزُّهْدِ إِخْفَاءُ الزُّهْدِ. ورد في حِكم الشريف الرضي تحت الرقم ٢٨.

١\_ ورد في الكافي للكليني ج ٨ ص ١٩ الحديث ٤. عن محمد بن علَّي بن معمَّر، عن محمد بن علي بن عكايا التميمي، عن الحسين بن النضر الفهري، عن أبي عمرو الأوزاعي، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد، عن محمد الباقر، عن على عليهما السّلام. وفي كتاب المواعظ. ص ١٠٢. عن عمرو بن شمر، عن جابر ابن يزيد الجعفي، عن محمد الباقر، عن علي عليهما السلام. وفي تحف العقول ص٦٧. مرسلاً. وفي دستور معالم الحكم ص ٣١. مرسلاً. وفي غرراًلحكم ج٢ ص ٨٣٥ الحديث ١٦٦. مرسلاً. وفي مناقب الخوارزمي ص ٢٧٠. عن الفضل بن محمد الإسترابادي، عن الحسن بن علي بن القاسم، عن الحسن بن احمد الجهرمي، عن الحسن بن عبد الله بن سعيد، عن محمد بن الحسين بن دريد، عن احمد بن أبي طاهر صاحب أبي عثمان الجاحظ، عن الجاحظ، مرسلاً عن علي عليه السلام. وفي المستطرف ج ١ ص ٧٨. مرسلاً. وفي الجوهرة ص ٨٨. عنِّ الزبيدي بن بكار. مرسلاً عن علي عليه السلام. وفي سراج الملوك ص ٢٤. مرسلاً. وفي المستدرك لكاشف الغطاء ص ١١. مرسلاً. وفي ناسخ التواريخ ( مجلد أمير المؤمنين عليه السلام) ج ٦ ص٤٩٢. مرسلاً. وفي ١٦٥٥. مرسلاً. بانحتلاف.

أَيُّهَا النَّاسُ؛ إِنَّهُ لاَ كَنْزَ أَنْفَعُ مِنَ الْعِلْمِ، وَلاَ عِزَّ أَرْفَعُ مِنَ الْحِلْمِ، وَلاَ عَسَب أَوْجَعُ مِنَ الْغَضَبِ، وَلاَ جَمَالَ حَسَب أَبْلَغُ مِنَ الْغَضَبِ، وَلاَ جَمَالَ حَسَب أَبْلَغُ مِنَ الْغَضْبِ، وَلاَ جَمَالَ أَرْيَنُ مِنَ الْعَقْلِ، وَلاَ شَوْءَةَ أَسُوأُ مِنَ الْكَذِبِ، وَلاَ حَافِظَ أَحْفَظُ مِنَ الصَّمْتِ، وَلاَ غَائِبَ أَقْدَمُ مِنَ الْمَوْتِ. وَلاَ حَافِظ أَحْفَظُ مِنَ الصَّمْتِ، وَلاَ غَائِبَ أَقْدَمُ مِنَ الْمَوْتِ. أَلاَ آ...

ا تَسَبُ أَوْضَعُ . ورد في التوحيد ص ١٧ الحديث ٢٧. عن محمد بن محمد بن عصام الكليني، عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن علي بن معز (معن /معمر)، عن محمد بن علي بن عاتكة (عكايا)، عن محمدالباقر، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه وعليهم السلام. وفي أمالي الصدوق ص ١٩٩٨ الحديث [٥١٥] ٩. بالسند الوارد في التوحيد. وفي كتاب المواعظ ص ١٠٠. عن عمرو بن شمر، عن جابر ابن يزيد الجعفي، عن محمد الباقر، عن علي عليهما السلام. وفي غرر الحكم ج ابن يزيد الجعفي، عن محمد الباقر، عن علي عليهما السلام. وفي غرر الحكم ج وفي هامش نهج السعادة ج ١ ص ٥٦. عن بعض نُسخ الكافي.

٢ ـ وَلاَّ شيمَةَ أَقْبَحُ. ورد في غرر الحكم ج٢ ص ٨٣٩ الحديث ١٩٨. مرسلاً. وفي ناسخ التواريخ ( مجلد أمير المؤمنين عليه السلام ) ج ٦ ص ٤٩٥. مرسلاً.

٣- ورد في التوحيد. وأمالي الصدوق. وكتاب المواعظ. بالأسانيد السابقة. وفي الكافي للكليني ج ٨ ص ١٧. الحديث ٤. عن محمد بن علي بن معمر، عن محمد ابن علي بن عكايا التميمي، عن الحسين بن النضر الفهري، عن أبي عمرو الأوزاعي، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد، عن محمد الباقر، عن علي عليهما السلام. وفي غرر الحكم ص ١٩٦ الحديث ١٩٦. وص ١٩٥ الحديث ٢٩٠ وص ١٩٦ مديث ١٩٦ وص ١٩٤ منه الحديث ٢٩٠ مرسلاً. وفي من لا يحضره الفقيه ج ٤ ص ٢٩١ الحديث ٥٨٠. عن عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد الجعفي، عن محمد الباقر، عن علي عليهما السلام. وفي تحف العقول ص ١٦. مرسلاً. وفي ناسخ التواريخ (مجلد أميرالمؤمنين عليه السلام) ج ٦ ص ٤٩٤ و ٤٩٥. مرسلاً. وفي ص التواريخ (مجلد أميرالمؤمنين عليه السلام) ج ٦ ص ٤٩٤ و ٤٩٥. مرسلاً. وفي ص ١٠٥. مرسلاً. وفي المستدرك لكاشف الغطاء ص ١٢. مرسلاً. باختلاف.

وَإِنَّ ١ ( \* ) الرَّغْبَةَ مِفْتَاحُ النَّصَبِ، وَالْإِحْتِكَارَ ٢ مَطِيَّةُ التَّعَبِ، وَالْعَقْلَ أَفْضَلُ مِنَ الْحَسَبِ، وَالتَّحَلِّي بِالْأَدَبِ أَحْسَنُ مِنَ التَّزَيُّنِ بِالذَّهِبِ"، وَ ﴿ الْغيبَةَ جُهْدُ الْعَاجِزِ، وَالْحِرْضَ وَالْكِبْرَ وَالْحَسَدَ دَوَاعٍ إِلَى التَّقَحُّم فِي الذُّنُوبِ ، وَالشَّرَّ (\* جَامِعُ ...

(\*) من: والرَّغْبَةُ. إلى: التَّعَبِ. ومن: وَالْحِرْصُ. إلى: مَسَاوِئِ الْعُيُوبِ. ورد في حِكم

الشريف الرضي تحت الرقم ٣٧١. (\*) الشريف الرضي تحت الرقم ٤٦١. (\*) الغيبَةُ جُهْدُ الْعَاجِزِ. ورد في حِكم الشريف الرضي تحت الرقم ٤٦١. (\*) من: اَلْبُخْلُ جَامِعٌ. إلى: كُلُّ سُوءٍ. ورد في حِكم الرضي تحت الرقم ٣٧٨. وورد (\*) من: اَلْبُخْلُ جَامِعٌ. جزء منه تحت الرقم ٣٧١.

١\_ ورد في مستدرك نهج البلاغة لكاشف الغطاء ص ٢٠. مرسلاً.

٢\_ ورد فيَّ المصدر السابق. وفي الكافي للكليني ج ٨ ص١٧. الحديث ٤. عن محمد ابن علي بن معمر، عن محمِّد بن علي بن عكايا التميمي، عن الحسين بن النضر الفهري، عن أبي عمرو الأوزاعي، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد، عن محمد الباقر، عن علي عليهما السلام. وفي تحف العقول ص ٦٨. مرسلاً. وورد الحِرْضَ في غرر الحكّم ج ١ ص ١٤ الحديث ٣٣٣. مرسلاً. وفي بحار الأنوار ج

٧٨ ص ٩١ التحديث ٩٨. مُن كنز الفوائد. مرسلاً عن علي عليه السلّام.

٣\_ ورد في العسل المصفى ج ١٠ ص ٢٢٩ الحديث ١٥٣. مرسلاً . ٤\_ وَالْحَسَدَ آفَةُ الدّينِ، وَالْحِرْضَ دَاعِ إِلَى التَّقَحُّمِ فِي الذَّنُوبِ وَهُوَ دَاعِي الحِرْمَانِ. ورد في الكافي. بالسند السَّابق. وتحفُّ العَقول. وفي دستور معالم الحكموص ١٩. مرسلاً. باختلاف بين المصادر.

٥\_الْبُخْل. ورد في الحكمة ٣٧٨. وورد الشرّة في دستور معالم الحكم. وبحار آلأنوار. وفي غررالحكم ج ١ ص ١٣٨ الحديث ١٧٢ آ. مرسلاً. وفي الجوهرة ص ٨٨. عن الزبيدي بن بكار. مرسلاً. وفي المناقب للخوارزمي ص ٢٧٦٠. عن الفضل بن محمد الإسترابادي، عن الحسن بن علي بن القاسم، عن الحسن بن احمد الجهرمي، عن الحسن بن عبد الله بن سعيد، عن محمد بن الحسين بن دريد، عن احمد بن أبي طاهر صاحب أبي عثمان الجاحظ، عن الجاحظ، مرسلاً عن علي عليه السلام. وفي المستدرك لكاشف الغطاء ص١٢. مرسلاً. وفي ناسخ التواريخ ( مُجلد أميرالمؤمنينُ عليه السلام) ج ٥ ص ٢٩٥. مرسلاً.

مَسَاوِئِ 'الْعُيُوبِ، وَهُو زِمَامٌ يُقَادُ بِهِ إِلَى كُلِّ سُوعٍ؛ وَالنِّفَاقَ مَبْنِيٌّ

عَلَى الْمَيْنِ، وَالْبَغْيَ سَائِقٌ إِلَى الْحَيْنِ ، [وَ] (\*) التُّقَى رَئيسُ الْأَخْلاَقِ.

بِالْعَقْلِ يَصْلُحُ كُلَّ أَمْرٍ فَاسِدٍ، وَبَالْحِلْم يُدَارَى كُلَّ عَدُوٍّ حَاسِدٍ.

وَبِالْعِلْمِ يَتَفَاضَلُ الْأَدِيبُ الْأَرِيبُ.

وَبِالْكَرَم يُمْدَحُ الْحَسيبُ النَّسيبُ.

و بَالتَّوَاضُع يُدْرَكُ الْحَبيبُ.

وَبِالرَّأْيِ يُعْرَفُ اللَّبيبُ ".

(\*) رُبّ مَفْتُونٍ بِحُسْنِ الْقَوْلِ فيهِ، وَرُبّ طَمَعِ خَائِبٍ لِأَمَلِ كَاذِبٍ، وَرُبَّ رَجَاءٍ يُؤَدِّي إِلَى الْحِرْمَانِ، وَرُبَّ تِجَارَةٍ تَؤُولُ إِلَى الْخُسْرَانِ،

٣ ـ ورد في العسل المصفى ج ١ ص ٢٢٩ الحديث ١٥٣. مرسلاً.

 <sup>(\*)</sup> التُقَى رَئيسُ الأُخْلاقِ ورد في حِكم الشريف الرضي تحت الرقم ٤١٠.

<sup>(\*)</sup> من: رُبَّ مَفْتُونٍ. إلى: الْقَوْلِ فيهِ. ورد في حِكم الشريف الرضي تحت الرقم ٤٦٢.

١\_ **جَامِعٌ لِمَسَاوِئِ.** ورد في الحكمة ٣٧٨.

٢\_ورد في الكافي للكليني ج ٨ص ١٧ الحديث ٤ . عن محمد بن علي بن معمر، عن محمد بن علي بن عكايا التميمي، عن الحسين بن النضر الفهري، عن أبي عمرو الأوزاعي، عن عمروبن شمر، عن جابر بن يزيد، عن محمدالباقر، عن علي عليهما السلام. وفي الإعجاز والإيجاز ص٣٨ الرقم ٧١. مرسلاً. وفي كتاب المواعظ ص ٧٤. مرسلاً. وفي غرر الحكم ج ١ص ٣٩ الحديث ١٢٠١. مرسلاً. وفي تحف العقول ص ٦٧. مرسلاً. وفي المستدرك لكاشف الغطاء ص ١٢. مرسلاً. باختلاف يسير.

وَرُبّ حيلَةٍ أَهْلَكَتِ الْمُحْتَالَ '.

(\*) اَلْوِلاَيَاتُ مَضاميرُ الرِّجَالِ.

(\*) وَكُمْ مِنْ عَقْلٍ أُسيرٍ تَحْتَ ' هَوَى أُميرٍ ؟.

أَلاَ وَمَنْ تَوَرَّطَ فِي الْأُمُورِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ فِي الْعَوَاقِبِ فَقَدْ تَعَرَّضَ لِمُفْظِعَاتٍ "النَّوَائِبِ أ.

(\*) من: وَكُمْ مِنْ. إلى: أميرٍ. ورد في حِكم الشريف الرضي تَحت الرقم ٢١١.

٢ ـ عِنْدَ. ورد في المجتنى ص ٣١. مرسلاً.

٣\_ لِمُفْضِحَاتِ. ورد في الكافي. بالسندالسابق. وفي تحف العقول ص٦٨. مرسلاً.
 وورد لِمُفَاجَأَةِ في الإعجازوالإيجاز ص٤٦. مرسلاً. وورد لِفَادِحَاتِ في ناسخ التواريخ ( مجلد أمير المؤمنين عليه السلام ) ج ٦ ص ٤١١. مرسلاً.

٤ ورد في الكافي بالسند السابق، وتحف العقول، وناسخ التواريخ، والمستدرك لكاشف الغطاء. وفي كتاب المواعظ ص٧٢. مرسلاً. وفي غرر الحكم ج١ ص٣٩ الحديث ٢٦. مرسلاً. وفي دستور معالم الحديث ٢٦. مرسلاً. وفي دستور معالم الحكم ص ٣٠. مرسلاً. باختلاف يسير،

<sup>(\*)</sup> ٱلْوِلاَيَاتُ مَضَامِيرُ الرِّجَالِ. ورد في حِكمِ الشريف الرضي تحت الرقم ٤٤١.

١- ورد في الكافي للكلينيج ٨ ص ١٧ الحديث ٤. عن محمد بن علي بن معمر، عن محمد بن علي بن عكايا التميمي، عن الحسين بن النضر الفهري، عن أبي عمرو الأوزاعي، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد، عن محمد الباقر، عن علي عليهما السلام. وفي الإعجاز والإيجاز ص ١٣٨ الرقم ١٧ و ٦٨ و ٢٩ و ٧٠. مرسلاً. وفي كتاب المواعظ ص ٧٤. مرسلاً. وفي غر رالحكم ج ١ ص ١٣٩ الحديث ١٠٠ مرسلاً. وفي تحف العقول ص ١٧. مرسلاً. وفي نور الأبصار العقول ص ١٧. مرسلاً. وفي نور الأبصار ص ١١. مرسلاً. وفي ناسخ التواريخ (مجلد أمير المؤمنين عليه السلام) ج ٦ ص ١٩٠. مرسلاً. وفي العسل المصفى ج ١ ص ١٧٨ الحديث المؤمنين عليه السلام) ج ٦ ص ١٩٠. مرسلاً. وفي العسل المصفى ج ١ ص ١٧٨ الحديث المؤمنين عليه المستدرك لكاشف الغطاء ص ١٢. مرسلاً. باختلاف.

## [وَ] ﴿ مَنْ أَسْرَعَ إِلَى النَّاسِ بِمَا يَكْرَهُونَ قَالُوا فيهِ مَا لاَ يَعْلَمُونَ ،

وَمَنْ تَتَبَّعَ مَسَاوِئَ الْعِبَادِ فَقَدْ نَحَلَهُمْ عِرْضَهُ.

وَمَنْ سَعَى بِالنَّميمَةِ حَذِرَهُ الْبَعيدُ ومَقَتَهُ الْقَريبُ.

وَبِعْسَتِ الْقِلادَةُ قِلادَةُ الذِّنْبِ لِلْمُؤْمِنِ \.

[وَ] (\* أَشَدُّ الذُّنُوبِ عِنْدَ اللهِ \_ سُبْحَانَهُ \_ " مَا اسْتَهَانَ عَبِهِ صَاحِبُهُ.

وَجُحُودُ الذُّنْبِ ذَنْبَانِ.

أَيُّهَا النَّاسُ؛ إِنَّهُ (\*) مَنْ نَظَرَ في عَيْبٍ " نَفْسِهِ اشْتَغَلَ " عَنْ عَيْبِ

(\*) من: مَنْ أَسْرَعَ. إلى: لاَ يَعْلَمُونَ. ورد في حِكم الشريف الرضي تحت الرقم ٣٥٠. (\*) من: أَشَدُّ. إلى: صَاحِبُهُ. ورد في حِكم الرضي تحت الرقم ٣٤٨. وتكرر بالرقم ٤٧٧. (\*) من: مَنْ نَظَرَ. إلى: عَيْبٍ غَيْرِهِ. ورد في حِكم الشريف الرضي تحت الرقم ٣٤٩. ١ ـ ورد في الكافي للكليني ج ٨ ص ١٧ الحديث ٤. عن محمد بن علي بن معمر، عن محمد بن علي بن عكايا التميمي، عن الحسين بن النضر الفهري، عن أبي

عمرو الأوزاعي، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد، عن محمد الباقر، عن على عليهما السلام. وفي تحف العقول ص ٦٨. مرسلاً. وفي البيان والتبيين ج٣ ص ٢٣٢. مرسلاً. باختلاف.

٢\_ أعظمُ. ورد في غرر الحكم ج اص١٩٣ الحديث٣١٩. مرسلاً. وفي ربيع الأبرار ج٢ صل ١٠٨ الباّب ١٩ الحديث ٩٧. مرسلاً. وفي كتاب البديع ص ٣٧. مرسلاً. ٣ـــورد في يخرر الحكم ج ١ ص ١٩٢ الحديث ٢١٨. مرسلاً.

٤\_ **اسْتَخف.** ورد في الحكمة ٤٧٧.

٥ ـ ورد في الكافي. بالسند السابق. وتحف العقول. وفي مصادر نهج البلاغة ج ٤ ص ع٢٦١. مَن روض الأخبار ص ٣٦. وفي المستدّرك لَكَاشف الغَطّاء ص ١٢. مرسلاً. أنْ يَدِي قَهْ مِنْ

٦\_ أَبْصَرَ عَيْبَ. ورد في الجوهرة صّ ٨٧ عن الزبير بن بكار، ومنه مرسلاً. وفي تحف العقول ص ٦٤. مرسلاً. وفي الإعجاز والإيجاز ص ٤٣. مرسلاً. وفي سراج الملوك ص ٢٤. مرسلاً. وفي المستطّرف ج ١ ص ٧٨. مرسلاً.

٧ شغِل. ورد في سراج الملوك، والمستدرك لكاشف الغطاء. وفي تحف العقول ص ١٦٤ و ٦٨. مرسلاً. وفي العدد القوية ص ٣٥٩ الحديث ٢٢. مرسّلاً.

 $\langle \widehat{\iota \cdot r} \rangle$ 

⟨الخطبة ١٢⟩ ﴿ في الحثّ على حفظ السرّ والرضا بيسير الرزق ﴿

غَيْرِهِ، وَمَنْ ضَعُفَ عَنْ حِفْظِ سِرِّهِ لَمْ يَقْوَلِسِرِّ غَيْرِهِ \.

(\*) وَمَنْ رَضِيَ بِرِزْقِ اللهِ لَمْ يَحْزَنْ عَلَى مَا فَاتَهُ، وَمَنْ رَضِيَ بِقَسْمِ اللهِ لَهُ لَمْ يَأْسَفْ عَلَى مَا في يَدِ غَيْرِهِ، وَمَنْ رَضِيَ مِنَ اللهِ

بِالْيَسيرِ مِنَ الرِّزْقِ رَضِيَ اللهُ مِنْهُ بِالْيَسيرِ \* مِنَ الْعَمَلِ.

وَمَنْ لَمْ يَسْتَحِ مِنْ طَلَبِ الْمَعيشَةِ خَفَّتْ مَؤُونَتُهُ، وَرَخَى بَالُهُ، وَنَعِمَ عِيَالُهُ.

وَمَنْ زَهِدَ فِي الدُّنْيَا ثَبَّتَ اللهُ الْحِكْمَةَ في قَلْبِهِ، وَأَنْطَقَ بِهَا لِسَانَهُ، وَأَخْرَجَهَ مِنَ الدُّنْيَا سَالِماً إِلَى دَارِ الْقَرَارِ.

[أَيُّهَا النَّاسُ؛] مَنْ عَامَلَ بِالْبَغْيِ كُوفِئَ بِهِ"، (\* وَمَنْ سَلَّ سَيْفَ

<sup>(\*)</sup> من: وَمَنْ رَضِيَ. إلى: مَا فَاتَهُ. ورد في حِكم الشريف الرضي تحت الرقم ٣٤٩.

<sup>(\*)</sup> من: وَمَنْ سَلّ. إلى: قَتِلَ بِهِ. ورد في حِكم الشريف الرضي تحت الرقم ٣٤٩.

١\_ ورد في غرر الحكم ج ٢ ص ٦٩٧ الحديث ١٢٧١. مرسلاً.

٧\_ بِالْقَلْيلِ... بِالْقَلْيلِ. ورد في تاريخ مدينة دمشق ج٥٧ ص١٢٩. عن أبي محمد حمزة، عن أبي بكر الخطيب، عن أبي الحسن الحمامي، عن احمد بن سليمان النجاد، عن ابن أبي الدنيا، عن أبي سعيد عبد الله بن شبيب بن خالد المدني، عن إسحاق بن محمد القروي، عن سعيد بن محمد بن بابك، عن أبيه، عن علي عليه السلام.

٣ــ ورد في تاريخ مدينة دمشق. بالسند السابق. وفي الكافي للكليني ج ٨ ص ١٧. الحديث ٤. عن محمد بن علي بن معمر، عن محمد بن علي بن عكايا التميمي، عن الحسين بن النضر الفهري، عن أبي عمرو الأوزاعي، عن عمرو بن شمر، -

الْبَغْيِ قُتِلَ بِهِ، وَمَنْ حَفَرَ لِأَخيهِ الْمُؤْمِنِ قَليباً وَقَعَ الْهُوَ فَيهَا قَريباً، وَمَنْ هَتَكَ حِجَابَ عَوْرَةِ أَخيهِ الْكُشَفَتْ عَوْرَاتُ بَيْتِهِ ".

وَمَنِ اسْتَصْغَرَ زَلَّةَ نَفْسِهِ اسْتَعْظَمَ زَلَّةَ غَيْرِهِ، وَمَنِ اسْتَصْغَرَ زَلَّةَ غَيْرِهِ، وَمَنِ اسْتَصْغَرَ زَلَّةَ غَيْرِهِ اسْتَعْظَمَ زَلَّةَ نَفْسِهِ.

<sup>=</sup> عن جابر بن يزيد؛ عن محمد الباقر، عن علي عليهما السلام. وفي سراج الملوك ص ٢٤. مرسلاً. وفي دستورمعالم الحكم ص ٢٩. مرسلاً. وفي غرر الحكم ج٢ ص ٦٥٨ الحديث ٨١٦ مرسلاً. وفي تحف العقول ص ٦٤ و ٨٦. مرسلاً. وفي الجوهرة ص ٨٨. عن الزبير بن بكار، ومنه مرسلاً. وفي نظم درر السمطين ص ١٥٣. عن الحافظ أبي نعيم الإصبهاني، عن جعفر الصادق، عن علي عليهما السلام. وفي الإعجاز والإيجاز ص ٤٣. مرسلاً. وفي كنز العمال ج٣ ص ١٣٩٤ الحديث ١١٧٠. مرسلاً. وفي كشف الخفاء ج٢ ص ٢٥٠ الحديث مرسلاً. وفي ١٤٨٠ مرسلاً عن البيهقي والديلمي، عن علي عليه السلام. وفي ناسخ التواريخ (مجلد أمير المؤمنين عليه السلام) ج٦ ص ٣٩٠. مرسلاً. باختلاف بين المصادر. - يثراً أَوْقَعَهُ اللهُ \_ تَعَالَى \_ . ورد في سراج الملوك. والجوهرة. وفي غررالحكم ح ٢ ص ١٨٦ الحديث ١١٦٠. مرسلاً. وفي تذكرة الخواص ص ٢٠٨. عن حلية الأولياء. مرسلاً. وفي ناسخ التواريخ (مجلد أميرالمؤمنين عليه السلام) ج٦ ص ٣٠٠. مرسلاً. باختلاف. وورد حُفْرَةَ السُّوءِ في العسل المصفى ج ١ ص ٣٠٠. الحديث ١٥٠. مرسلاً.

٢ - غَيْرِهِ. ورد في الكافي. بالسند السابق. والإعجاز والإيجاز. وتحف العقول. وفي المستدرك لكاشف الغطاء ص ١٢. مرسلاً.

٣- بَنيهِ. ورد في سراج الملوك. والعسل المصفى ص ٢٣١. وفي غرر الحكم ج ٢ ص ٢٨٤. وفي غرر الحكم ج ٢ ص ١٨٤ مرسلاً. وفي ناسخ التواريخ ( مجلد أمير المؤمنين عليه السلام ) ج ٦ ص ٣٦٧. مرسلاً.

وَمَنْ سَفِهَ عَلَى النَّاسِ شُتِمَ، وَمَنْ تَرَكَ الْإسْتِمَاعَ مِنْ ذَوِي الْعُقُولِ مَاتَ عَقْلُهُ، وَمَنْ جَانَبَ هَوَاهُ صَحَّ عَقْلُهُ.

وَمَنْ أُعْجِبَ بِرَأْيِهِ ضَلَّ، وَمَنِ اسْتَغْنَى بِعَقْلِهِ زَلَّ، وَمَنْ تَجَبَّرَ عَلَى النَّاسِ ذَلَّ.

وَمَنْ خَالَطَ الْعُلَمَاءَ وُقِّر، وَمَنْ دَاخَلَ السُّفَهَاءَ حُقِّر، وَمَنْ أَقَرَّ وَمَنْ أَقَرَّ وَمَنْ أَقَرَ وَمَنْ وَضَعَ الْعِلْمَ في غَيْرِ بِفَضْلِ الْعُلَمَاءِ كَانَ مِنْهُمْ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ، وَمَنْ وَضَعَ الْعِلْمَ في غَيْرِ مَوْضِعِهِ فَكَأَنَّهُ أَبْطَلَهُ.

وَمَنْ حَمَّلَ نَفْسَهُ مَا لاَ يُطيقُ عَجَزَ .

١- ورد في العقد القريد ج٢ ص ٢٥٩. مرسلاً. وفي الكافي للكليني ج ٨ ص ١٨ الحديث ٤. عن محمد بن علي بن معمر، عن محمد بن علي بن عكايا التميمي، عن الحسين بن النضر القهري، عن أبي عمرو الأوزاعي، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد، عن محمد الباقر، عن علي عليهما السلام. وفي دستور معالم الحكم ص٧٧و٨٧و ٣٠. مرسلاً. وفي غررالحكم ج٢ص٨٦١ الحديث٢٧١. وص ١٢٦ الحديث٣٣٢ وص ١٨٤ الحديث ١١٤١. مرسلاً. وفي الجوهرة ص ٨٧. عن الزبير بن بكار، ومنه مرسلاً. وفي تذكرة الخواص ص ٣٠٨ عن حلية الأولياء. وفي كنز الفوائد ص٨٧. مرسلاً. وفي الإعجاز والإيجاز ص٤٣. مرسلاً. وفي ناسخ تحف العقول ص ٨٠٠. مرسلاً. وفي سراج الملوك ص ٢٤. مرسلاً. وفي ناسخ التواريخ (مجلد أميرالمؤمنين عليه السلام) ج٦ص٣٦٧و٣٨. مرسلاً. وفي العسل النواريخ (مجلد أميرالمؤمنين عليه السلام) ج٦ص٣٦٧و٣٨. مرسلاً. وفي العسل النطاء ص ١٢. مرسلاً. وفي العدد القوية ص ١٥٥ الحديث ٢٢. مرسلاً. وفي النعم المقيم ص ٣٥٣. مرسلاً. وفي العدد القوية ص ١٥٥ الحديث ٢٢. مرسلاً. وفي النعم المقيم ص ٣٥٣. مرسلاً. باختلاف بين المصادر.

### (\*) وَمَنْ كَابَدَ الْأُمُورَ عَطِب، وَمَنْ تَهَاوَنَ بِالدّينِ اخْتُطِفَ، وَمَنْ

(\*) وَمَنْ كَابَدَ الْأُمُورَ عَطِبَ. ورد في حِكم الرضي تحت الرقم ٣٤٩.

١\_ **كَايَلَ.** ورد في بعض نسخ النهج. وورد كَابَـرَ الزَّمَان في تحف العقول ص٨٥. مرسلاً. وفي نظم دررالسمطين ص١٦٦. مرسلاً. وفي معادن الحكمة ج ١ص١٤٠. من كتاب الرسائل للكليني. بالسند الوارد في كشف المحجة. وفي نهج السعادة ج ٤ ص٣٢٥. عن نسخة لكشف المحجة. وورد كَاثَرَ في كشف المحجة ص ١٧٠. عن الرسائل للكليني، عن جعفر بن عنبسة، عن عباد بن زياد الأسدي، عن عمرو بن أبي المقدام، عن محمد الباقر، عن علي عليهما السلام. ومن كتاب الزواجر والمواعظ للحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري ج ١ ( نسخة تاريخها ذي القعدة ٤٧٣ هـ). عن علي بن الحسين بن إسماعيل، عن الحسن (الحسين في بحار الأنوار) بن أبي عثمان الآمدي، عن أبي حاتم المكتب يحيى ابن حاتم ابن عكرمة، عن يوسف بن يعقوب، عن بعض أهل العلم. وعن احمد بن عبد العزيز، عن سليمان بن الربيع النهدي، عن كادح بن روحمة الزاهد، عن صباح بن يحيى المزني، عن على بن عبد العزيزالكوفي الكاتب ( المكتب في بحار الأنوار )، عن جعفر بن هارون بن زياد، عن محمد الجواد، عن على الرضا، عن أبيه، عن جعفر الصادق، عن أبيه عن جده، عن علي عليه وعليهم السلام. وعن علي بن محمد بن إبراهيم التستري، عن جعفر بن عنبسة، عن عباد ابن زياد، عن عمرو بن أبي المقدام، عن محمد الباقر، عن علي عليهما السلام. وعن محمد بن علي بن زاهر الرازي، عن محمد بن عباس، عن عبد الله بن داهر، عن أبيه، عن جعفر الصادق، عن آبائه، عن علي عليه وعليهم السلام. وعن احمد ابن عبد الرحمن بن فضال القاضي، عن الحسن بن محمد بن احمد واحمد بن جعفر بن محمد بن زيد بن علي بن الحسين بن علي عليهم السلام. وعن جعفر ابن محمد الحسني، عن الحسن بن عبدالله، عن الحسن بن ظريف بن ناصح، عن الحسين بن علوان، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة المجاشعي، عن علي عليه السلام.

تُنُقِّمَ عَلَيْهِ غَضِبَ، وَمَنْ غَلَبَ عَلَيْهِ الْغَضَبُ لَمْ يَأْمَنِ الْعَطَبَ. وَمَنْ خَلَبَ عَلَيْهِ الْغَضَبُ لَمْ يَأْمَنِ الْعَطَبَ. وَمَنْ كَثُرَ لَهْوُهُ اسْتُحْمِقَ '، (\*) وَمَنْ اقْتَحَمَ اللَّجَجَ غَرِقَ.

وَمَنْ آخَى فِي اللهِ غَنِمَ، وَمَنْ آخَى لِلدُّنْيَا حُرِمَ ، وَمَنْ دَخَلَ هَدَاخِلَ اللهُ وَمَنْ آخَى اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَالل

<sup>(\*)</sup> وَمَنِ اقْتَحَمَ اللُّجَجَ غَرِقَ. ومن: وَمَنْ دَخَلَ. إلى: دَخَلَ النَّار. ورد في حِكم الرضي تحت الرقم ٣٤٩.

١- ورد في غرر الحكم ج٢ ص٦٢٦ الحديث ٣٢٤. وص ٦٢٧ الحديث ٣٣١. مرسلاً. وفي عيون الحكمة ج ١ ص ١٤٠. وفي عيادن الحكمة ج ١ ص ١٤٠. من كتاب الرسائل للكليني. عن جعفر بن عنبسة، عن عباد بن زياد الأسدي، عن عمرو بن أبي المقدام، عن محمد الباقر، عن علي عليهما السلام. وفي العسل المصفى ج ١ ص ٢٣١ الحديث ١٥٣. مرسلاً. وفي ناسخ التواريخ ( مجلد أمير المؤمنين عليه السلام) ج ٦ ص ٣٥٨. مرسلاً. باختلاف بين المصادر.

٢ ورد في غرر الحكم ج ٢ ص ٦١٦ الحديث ١٣٤ و ١٣٥. مرسلاً. وفي عيون الحكم والمواعظ ص ٤٥٢. مرسلاً. وفي ناسخ التواريخ ( مجلد أمير المؤمنين عليه السلام ) ج ٦ ص ٣٩٠. مرسلاً.

٣- سَقَطهُ. ورد في غرر الحكم ص٦٢٦ الحديث ٣٠٠. وفي البيان والتبيين ج٢ ص
 ٩٨. مرسلاً. وورد لَغَطُهُ في ناسخ التواريخ ( مجلد أمير المؤمنين عليه السلام )
 ج٦ ص ٣٧٥. مرسلاً.

وَ \* مَنْ أَطَالَ الْأَمَلَ أَسَاءَ الْعَمَلَ.

(\*) وَمَنْ نَظَرَ في عُيُوبِ النَّاسِ فَأَنْكَرَهَا ثُمَّ رَضِيَهَا لِنَفْسِهِ،
 فَذَلِكَ الْأَحْمَقُ بِعَيْنِهِ.

وَمَنْ أَزْرَى عَلَى غَيْرِهِ بِمَا يَأْتِيهِ، فَذَلِكَ الْأَخْرَقُ [بِعَيْنِهِ].

(\*) مَنْ أَصْبَحَ عَلَى الدُّنْيَا حَزِيناً فَقَدْ أَصْبَحَ لِقَضَاءِ اللهِ سَاخِطاً.

وَمَنْ أَصْبَحَ يَشْكُو مُصيبَةً نَزَلَتْ بِهِ فَقَدْ أَصْبَحَ يَشْكُو رَبَّهُ.

وَمَنْ أَتَى غَنِيّاً فَتَوَاضَعَ لَهُ لِغِنَاهُ ذَهَبَ ثُلُثَا دينِهِ.

وَمَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَمَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ فَهُوَ مِمَّنْ كَانَ يَتَّخِذُ آيَاتِ اللهِ هُزُواً.

> وَمَنْ لَهِجَ قَلْبُهُ بِحُبِّ الدُّنْيَا الْتَاطَ قَلْبُهُ مِنْهَا بِثَلاَثِ: هَمِّ لاَ يَغِبُّهُ.

> > وَحِرْصٍ لاَ يَتْرُكُهُ.

<sup>(\*)</sup> مَنْ أَطَالَ الأَمَلَ أَسَاءَ الْعَمَلَ. ورد في حِكم الشريف الرضي تحت الرقم ٣٦.

 <sup>(\*)</sup> من: وَمَنْ نَظْرَ. إلى: بِعَيْنِهِ. ورد في حِكم الشريف الرضي تحت الرقم ٣٤٩.

 <sup>(\*)</sup> من: مَنْ أَصْبَحَ. إلى: لا يُدْرِكُهُ. ورد في حِكم الشريف الرضي تحت الرقم ٢٢٨.
 ١ــ ورد في غرر الحكم ج ٢ ص ٦٨٩ الحديث ١٢٠٥. مرسلاً. وفي تحف العقول ص ٦٧. مرسلاً. باختلاف يسير.

#### <u>⟨1:1</u>⟩

### وَأُمَلِ لاَ يُدْرِكُهُ.

أَيُّهَا النَّاسُ؛ إِنَّهُ ١٠ ﴿ لَا غِنَى كَالْعَقْلِ، وَلاَ فَقْرَ كَالْجَهْلِ، وَلاَ ميرَاثَ

كَالْأَدَبِ، وَلاَ جَمَالَ كَالْحَسَبِ، وَلاَ ظَهِيرَ "كَالْمُشَاوَرَةِ.

(\*) مِنْ أَشْرَفِ أَعْمَالِ الْكَريمِ فَفْلَتُهُ مَعَمَا يَعْلَمُ، وَ [مِنْ] أَقْبَحِ

أَفْعَالِ الْكَرِيمِ مَنْعُ عَطَاهُ، وَمِنْ أَحْسَنِ أَفْعَالِ الْقَادِرِ أَنْ يَغْضَبَ فَيَحْلُمُ.

<sup>(\*)</sup> من: لاَ غِنِّي. إلى:كَالْمُشَاوِرَةِ. ورد في حِكم الشريفِ الرضي تحت الرقم ٥٤.

<sup>(\*)</sup> من: مِنْ أَشْرَفِ. إلى: يَعْلَمُ. ورد في حَكم الشريف الرضي تَحت الرقم ٢٢٢.

١- ورد في الكافي للكليني ج ٨ ص ١٨ الحديث ٤. عن محمد بن علي بن معمر، عن محمد بن علي بن معمر، عن محمد بن علي بن عكايا التميمي، عن الحسين بن النضر الفهري، عن أبي عمرو الأوزاعي، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد، عن محمد الباقر، عن علي عليهما السلام. وفي تحف العقول ص ٦٨. مرسلاً.

٢ ورد في غرر الحكم ج آص ٨٣١ الحديث٤٤. مرسلاً. وفي عيون الحكم والمواعظ
 ص ٥٣٦. مرسلاً. وفي ناسخ التواريخ ( مجلد أمير المؤمنين عليه السلام ) ج ٦
 ص ٤٩٩. مرسلاً.

٣- ظهر. ورد في هامش نسخة ابن المؤدب ص ٣١١.

٤٠٠ أفعال. ورد في نسخة العام ٤٠٠ ص ٤٦٦. ونسخة ابن أبي المحاسن ص ٤٠٠. ونسخة الإسترابادي ص ٥٦٣. ومتن منهاج البراعة ج ٢١ ص ٢٩١. ونسخة العطاردي ص ٤٤٦. وورد أخلاقي في ناسخ التواريخ ( مجلد أمير المؤمنين عليه السلام) ج ٦ ص ١٨. مرسلاً.

ه\_خِصَالِ الْكُرَمِ. ورد في كتاب الدعوات للراوندي ص٢٩٣ الحديث٤١. مرسلاً.
 وفي المجتنى ص ٣٢. مرسلاً. باختلاف.

٦- تَغَافَلُهُ. ورد في غرر الحكم ج ١ ص ٢٠٢ الحديث ٤٣٠. وج ٢ ص ٧٢٩ الحديث
 ٧٢. مرسلاً. وفي ناسخ التواريخ ( مجلد أمير المؤمنين عليه السلام ) ج ٦ ص
 ٤١١. مرسلاً.

#### ﴿ بيان الخصال العشر التي تظهر على لسان الإنسان ﴿

<الخطبة ١٢>

أَيُّهَا النَّاسُ؛ فِي الْإِنْسَانِ عَشْرُ خِصَالٍ يُظْهِرُهَا لِسَانُهُ:

شَاهِدٌ يُخْبِرُ عَنِ الضَّميرِ.

وَحَاكِمٌ يَفْصِلُ بَيْنَ الْخِطَابِ.

وَنَاطِقٌ يُرَدُّ بِهِ الْجَوَابُ.

وَشَافِعٌ يُدْرَكُ بِهِ الْحَاجَةُ.

وَوَاصِفٌ يُعْرَفُ بِهِ الْأَشْيَاءُ.

وَأَميرٌ يَأْمُرُ بِالْحَسَنِ.

وَوَاعِظٌ يَنْهَى عَنِ الْقَبيح.

وَمُعَرِّ تُسَكَّنُ بِهِ الْأَحْزَانُ.

وَحَاضِرٌ تُجَلَّى بِهِ الضَّغَائِنُ.

وَمُونِقٌ تَلْتَذُّ بِهِ الْأَسْمَاعُ .

<sup>1-</sup> ورد في غرر الحكم ج ١ ص ١٩٠ الحديث وج ٢ ص ٧٢٩ الحديث ٧٣. وفي الكافي للكليني ج ٨ ص ٢٠ الحديث ٤. عن محمد بن علي بن معمر، عن محمد ابن علي بن عكايا التميمي، عن الحسين بن النضر الفهري، عن أبي عمرو الأوزاعي، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد، عن محمد الباقر، عن علي عليهما السلام. وفي تحف العقول ص ٦٨. مرسلاً. وفي معدن الجواهر ص ٧١. مرسلاً. وني معدن الجواهر ص ٧١. مرسلاً. باختلاف.

## (\*) تَكَلَّمُوا تُعْرَفُوا؛ فَإِنَّ الْمَرْءَ مَخْبُوءٌ تَحْتَ لِسَانِهِ.

لِسَانُ الْمَرْءِ مِنْ خَدَمٍ عَقْلِهِ \.

(\*) قَلْبُ الْأَحْمَقِ في فيهِ، وَلِسَانُ الْعَاقِلِ في قَلْبِهِ.

أَيُّهَا النَّاسُ؟ (\* أُوصيكُمْ بِخَمْسٍ لَوْضَرَبْتُمْ إِلَيْهَا آبَاطَ الْإِبِلِ

حَتَّى يَنْضَيْنَ "...

 <sup>(\*)</sup> من: تَكَلَّمُوا. إلى: لِسَانِهِ. ورد في حِكم الشريف الرضي تحت الرقم ٣٩٢. وورد مجتزءاً تحت الرقم ١٤٨.

<sup>(\*)</sup> من: قِلْبُ، إلى: قَلْبِهِ. ورِد في حِكم الشريف الرضي تحت الرقم ٤١.

<sup>(\*)</sup> من: أوصيكُمْ. إلى: لاَ أَعْلَمُ. ورد في حِكم الشريف الرضي تحت الرقم ٨٢.

١ ــ ورد في نثر الدرّ للآبي ج ١ ص ٢٩٤. مرسلاً.

٢- ورد في تنبيه الغافلين للسمرقندي ص ٢٤٦. عن أبي جعفر، عن أبي النصر بن محمد بن نصرويه، عن أبي شهاب معمر بن محمد، عن مكي بن إبراهيم، عن بشر بن الزيات، عن الأعمش وخطاب وعنبسة ونحو من خمسين شيخاً، عن علي عليه السلام. وفي لباب الآداب ص ٢٩٣. مرسلاً. وفي العقد الفريد ج ٤ ص ١٦٩. مرسلاً. وفي المستطرف ج ٢ ص ٧٠. مرسلاً.

٣- ورد في الجعفريات ص ٢٣٦. عن عبد الله، عن محمد، عن موسى، عن أبيه، عن أبيه، عن جده جعفر الصادق، عن محمد الباقر، عن أبيه علي السجاد، عن أبيه عن جده علي عليه وعليهم السلام. وفي حلية الأولياء ج ١ ص ٧٦. عن سليمان ابن احمد، عن إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاووس، عن عكرمة بن خالد، عن علي عليه السلام. وعن عن عبد الله بن محمد بن سوار، عن عون بن سلام، عن عيسى بن مسلم الطهوي، عن ثابت بن أبي صفية، عن على عليه السلام.

### لَكَانَتْ لِذَلِكَ أَهْلاً ':

لاَ يَرْجُونَ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلاَّ رَبَّهُ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ `.

وَلاَ يَخَافَنَّ إِلاَّ ذَنْبَهُ ".

وَلاَ يَسْتَحْيِيَنَّ ' أَحَدٌ مِنْكُمْ إِذَا سُئِلَ عَمَّا لاَ يَعْلَمُ أَنْ يَقُولَ : لاَ

1. لَوْ رَحَلْتُمْ فيهِنَّ مَا قَدَرْتُمْ عَلَى مِثْلِهِنَّ. ورد في الخصال ص ١٣١٥ الحديث ٩٥. عن احمد ابن إبراهيم، عن زيد بن محمد البغدادي، عن عبد الله بن احمد الطائي، عن أبيه، عن علي الرضا، عن أبيه موسى الكاظم، عن أبيه جعفر الصادق، عن آبائه، عن علي عليه وعليهم السلام. وفي صحيفة الإمام الرضا عليه السلام ص ٨١. عن الفضل بن الحسن الطوسي، عن عبيد الله بن عبد الكريم بن هوازن القشيري، عن علي بن محمد بن علي الحاتمي الزوزني، عن احمد بن هارون الزوزني، عن محمد بن عبد الله بن محمد حفدة العباس بن حمزة النيشابوري، عن عبد الله بن احمد بن عامر الطائي، عن أبيه، عن علي الرضا، عن أبيه موسى الكاظم، عن أبيه جعفر الصادق، عن أبيه محمد الباقر، عن أبيه علي السحاد، عن أبيه الحسين الشهيد، عن علي عليه وعليهم السلام.

٢ ـ ورد في الخصال. بالسند السابق.

٣\_ عقابه. ورد في أكثر نسخ النهج.

٤- لأ يَسْتَقْبِحَنَّ. ورد في غرر الحكم ج١ ص١٦٦ الحديث٣٦. مرسلاً. وفي عيون الحكم والمواعظ ص ١٠٩. مرسلاً. وورد لا يَسْتَجِي الْجَاهِلُ في الخصال. بالسند السابق. وفي الحديث ٦٦. عن الحسن بن محمد السكوني، عن محمد بن عبد الله الحضرمي، عن سعيد بن عمرو الأشعثي، عن السفيان بن عيينة، عن السري، عن الشعبي، عن علي عليه السلام. وفي الجعفريات ص ٢٣٦. عن عبد الله، عن محمد، عن موسى، عن أبيه، عن أبيه، عن جده جعفر الصادق، عن محمد الباقر، عن أبيه علي السجاد، عن أبيه، عن جده علي عليه وعليهم السلام.



وفي عيون أخبار الرضا عليه السلام ص٤٨ الحديث١٥٥. عن محمد بن علي بن الشاه الفقيه المروزي، عن أبي بكر بن محمد بن عبد الله النيسابوري، عن عبد الله بن احمد بن عامر بن سليمًان الطائي، عن أبيه، عن علي الرضا عليه السلام. وعن احمد بن إبراهيم بن بكر الخوري، عن إبراهيم بن هارون بن محمد الخوري، عن جعفر بن محمد بن زياد الفقيه الخوري، عن احمد بن عبد الله الهروي الشيباني، عن على الرضا عليه السلام. وعن حسين بن محمد الأشناني الرازي، عن علي بن محمد بن مهرويه القزويني، عن داوود بن سليمان الفراء، عن على الرضا، عن أبيه موسى الكاظم، عن أبيه جعفر الصادق، عن أبيه محمد الباقر، عن أبيه على السجاد، عن أبيه الحسين الشهيد، عن أبيه على عليه وعليهم السلام. وفي صحيفة الإمام الرضا عليه السلام ص ٨١. عن الفضل بن الحسن الطوسي، عن عبيد الله بن عبد الكريم بن هوازن القشيري، عن علي بن محمد ابن على الحاتمي الزوزني، عن احمد بن هارون الزوزني، عن محمد بن عبد الله ابن محمد حفدة العباس بن حمزة النيشابوري، عن عبد الله بن احمد بن عامر الطائي، عن أبيه، عن على الرضا، عن أبيه موسى الكاظم، عن أبيه جعفر الصادق، عن أبيه محمد الباقر، عن أبيه على السجاد، عن أبيه الحسين الشهيد، عن أبيه على عليه وعليهم السلام. وفي حلية الأولياء ج ١ ص ٧٦. عن سليمان ابن احمد، عن إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاووس، عن عكرمة بن خالد، عن علي عليه السلام. وعن عبد الله بن محمد بن سوار، عن عون بن سلام، عن عيسى بن مسلم الطهوي، عن ثابت بن أبي صفية، عن على عليه السلام. وفي المحاسن ج ١ ص ٣٥٨ الحديث [٧٦٤] ١٦٦. عن جعفر ابن محمد الأشعري، عن أبي القداح ( وهو عبد الله بن ميمون )، عن جعفر الصادق، عن أبيه، عن على عليه وعليهما السلام. وفي مناقب الخوارزمي ص ٢٧٠. عن احمد بن الحسين، عن أبي نصر ابن قتادة، عن أبي منصور النصروي، عن احمد ابن نجدة، عن سعيد بن منصور، عن أبي شهاب، عن القاسم الوليد الهمداني، عن داوود بن أبي عمرة، عن علي عليه السلام. وفي تحف العقول ص ٢٠٣. مرسلاً عن علي السجاد عليه السلام. وفي روضة الواعظين ص ٤٢٢. مرسلاً. وفي عيون الحكم والمواعظ ص٢٤٤. مرسلاً. وفي سبل الهدى والرشاد ج ١١ ص ٢٩٩. مرسلاً. باختلاف بين المصادر.

#### أعْلَمُ.

وَلاَ يَسْتَحْيِينَ الْعَالِمُ إِذَا سُئِلَ عَمَّا يَعْلَمُ أَنْ يَقُولَ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ \.

١\_ ورد في صحيفة الإمام الرضا عليه السلام ( تحقيق محمد مهدي نجف ) ص ٨١ الحديث ١٧٧. عن أبي الفضل بن الحسن الطبرسي، عن أبي الفتح عبيد الله بن عبد الكريم بن هوازن القشيري، عن أبي الحسن علي بن محمد بن علي الحاتمي الزوزني، عن أبي الحسن احمد بن محمد بن هارون الزوزني، عن أبي بكر محمد بن عبد الله بن محمد حفدة العباس بن حمزة النيشابوري، عن عبد الله بن احمد بن عامر الطائي، عن أبيه، عن على الرضا، عن موسى الكاظم، عن جعفر الصادق، عن محمد الباقر، عن على عليه وعليهم السلام. وفي المحاسن ج ١ ص ٧١ الحديث [ ٢٦] ٢٦. وص ٣٢٨. الحديث [ ٦٦٤] ٦٦. عن جعفر بن محمد الأشعري، عن أبي القداح ( وهو عبد الله بن ميمون )، عن جعفر الصادق، عن أبيه، عن على عليه وعليهما السلام. وفي الجعفريات ص ٢٣٦. عن عبد الله، عن محمد، عن موسى، عن أبيه، عن أبيه، عن جده جعفر الصادق، عن محمد الباقر، عن أبيه على السجاد، عن أبيه، عن جده على عليه وعليهم السلام. وفي الخصال ص ٣١٥ الحديث ٦٩. عن الحسن بن محمد السكوني، عن محمد بن عبد الله الحضرمي، عن سعيد بن عمرو الأشعثي، عن السفيان بن عيينة، عن السرى، عن الشعبي، عن علي عليه السلام. وفي مناقب الخوارزمي ص ٢٧٠. عن احمد بن الحسين، عن أبي نصر بن قتادة، عن أبي منصور النصروي، عن احمد ابن نجدة، عن سعيد بن منصور، عن أبي شهاب، عن القاسم الوليد الهمداني، عن داوود بن أبي عمرة، عن علي عليه السلام. وفي دعائم الإسلام ج ١ ص ٨٠. مرسلاً. وفي الإرشاد ص ١٥٧. مرسلاً. وفي معدن الجواهر ص ٤٩. مرسلاً. وفي حلية الأولياء ج ١ ص ٧٦. عن سليمان بن احمد، عن إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاووس، عن عكرمة بن خالد، عن علي عليه السلام. وعن عبد الله بن محمد بن سوار، عن عون بن سلام، عن عيسي بن مسلم

الطهوي، عن ثابت بن أبي صفية، عن علي عليه السلام. وفي المصنف ج ٨ ص ١٥٦ الحديث ١٠. عن أبي خالد الأحمر، عن عمرو بن قيس، عن أبي إسحاق، عن علي عليه السلام. وفي دستورمعالم الحكم ص ٢٤. مرسلاً. وفي نظم درر السمطين ص ١٥١. عن داوود بن أبي عمرة، مرفوعاً إلى على عليه السلام. وفي أدب الدنيا والدين ص ٨٢ مرسلاً. وفي تيسير المطالب ص ١١٢. عن السيد أبي طالب، عن أبي على احمد بن عبد الله بن محمد، عن عبد الرحمن بن أبي حاتم، عن محمد بن إسماعيل الأحمسي، عن عبد الرحمن بن أبي حماد الأسدي، عن فضل بن مرزوق، عن سري بن إسماعيل، عن الشعبي، عن على عليه السلام. وفي كنز العمال ج ١٦ ص ٢٤١ الحديث ٤٤٣٠٩. عن وكيع في الغرر مرفوعاً، وعن الدينوري، وعن النصر في الحجة، وعن ابن عبد البر في العلم، وعن البيهقي في شعب الإيمان. مرسلاً. وفي الجامع لأحكام القرآن ج ١ ص ٢٨٥. مرسلاً. وفي تاريخ مدينة دمشق ج ٤٦ ص ٥١٠. عن علي بن إبراهيم، عن أبي محمد بن الضراب، عن أبي بكر المالكي، عن احمد بن محمد البغدادي، عن عبد الله بن سعيد، عن أبي خالد الأحمر، عن عمرو بن قيس، عن أبي إسحاق، عن على عليه السلام. وفي ص ٥١١ه. عن هبة الرحمن بن عبد الواحد وعبد الرزاق ابن عبد الله، عن عبد الكريم بن هوازن، عن فاطمة بنت الحسن بن على الدقاق، عن عبد الله بن يوسف بن بامويه، عن عبد الله محمد بن إسحاق القرشي، عن عثمان بن سعيد الدارمي، عن أبي عميرة، عن ضمرة، عن إبراهيم ابن عبد الله الكناني، عن علي عليه السلام. وفي المناقب للخوارزمي ( نسخة دار النشر الإسلامي) ص ٣٧٣ الحديث٣٩٣. عن علي بن احمد العاصمي الخوارزمي، عن إسماعيل بن احمد الواعظ، عن والده احمد بن الحسين البيهقي، عن أبي نصر ابن قتادة، عن أبي منصور النصروي، عن احمد بن نجدة، عن سعيد بن منصور، عن أبي شهاب، عن القاسم بن الوليد الهمداني، عن داوود بن أبي عمرة، عن على عليه السلام. وفي كشف اليقين ص ١٨١. مرسلاً. وفي سبل الهدى والرشاد ج ١١ ص ٢٩٩. مرسلاً. وفي ناسخ التواريخ ( مجلد أمير المؤمنين عليه السلام ) ج ٦ ص ٤٠. مرسلاً. باختلاف بين المصادر. ﴿ وَلاَ يَسْتَحْيِينَ أَحَدٌ إِذَا لَمْ يَعْلَمِ الشَّيْءَ أَنْ يَتَعَلَّمَهُ؛ فَإِنَّ قيمَةَ

كُلِّ امْرِئِ مَا يَعْلَمُ؛ فَتَكَلَّمُوا فِي الْعِلْمِ تَتَبَيَّنْ أَقْدَارُكُمْ '.

وَعَلَيْكُمْ بِالصَّبْرِ، فَإِنَّ الصَّبْرَ مِنَ الْإِيمَانِ كَالرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ.

وَلا خَيْرَ في جَسَدٍ لا رَأْسَ مَعَهُ، وَلا في إيمَانٍ لا صَبْرَ مَعَهُ.

أَيُّهَا النَّاسُ؛ اعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ بِعَاقِلِ مَنِ انْزَعَجَ مِنْ قَوْلِ الزُّورِ فيهِ،

وَلاَ بِحَكيم مَنْ رَضِيَ بِثَنَاءِ الْجَاهِلِ عَلَيْهِ.

اَلنَّاسُ أَبْنَاءُ مَا يُحْسِنُونَ.

لِكُلِّ شَيْءٍ قيمَةٌ، ٢ ...

<sup>(\*)</sup> من: وَلاَ يَسْتَحْيِينَ. إلى: يَتَعَلَّمَهُ. ومن: وَعَلَيْكُمْ. إلى: صَبْرَ مَعَهُ. ورد في حِكم الشريف الرضي تحت الرقم ٨٢.

١\_ورد في الكافي للكليني ج ١ ص ٥٠ الحديث ١٤. عن الحسين بن الحسن، عن محمد بن زكريًا الغلابي، عن ابن عائشة البصري، مرفوعاً إلى على عليه السلام. وفي الاختصاص ص ٢. عن محمد بن محمد النعمان، عن احمّد بن محمد الزراري، عن جعفر بن محمد بن قولويه، عن محمد بن يعقوب، عن الحسين بن الحسن، عن محمد بن زكريا الغلابي، عن ابن عائشة البصري، مرفوعاً إلى علي عليه السلام. وفي تحف العقول ص ١٤٨. مرسلاً. وفي غرر الحكم ج ١ ص ١٦٦ الحديث ٣٥. مرسلاً.

٢\_ورد في الكافي. والاختصاص. بالسندين السابقين. وتحف العقول. وفي غرر الحكم ج ١ ص ٤٠. مرسلاً. وفي ص ١٦٦ الحديث ٣٥. مرسلاً. وفي الإرشآد ص ١٥٨. مُرَسلاً. وفي الجامع لأحكّام القرآن ج ٦ ص ٧٤. مرسلاً. وفي أدب الدنيا والدين ص ٤٠ الباب ٢. مرسلاً. وفي مصادر نهج البلاغة ج٤ ص ٧٩. من جامع بيان العلم. عن ابن عائشة وغيره. باختلاف بين المصادر.

### (\*) وَقيمَةُ \ كُلِّ امْرِئٍ \ مَا يُحْسِنُهُ.

[ق] مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَداً نُحْلاً أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ.

بِإِجَالَةِ الْفِكْرِ يُسْتَدْرَكُ الرَّأْيُ الْمُصيبُ.

بِحُسْنِ الرَّأْي تَسْهُلُ الْمَطَالِبُ.

بِلينِ كَنَفِ الْمُعَاشَرَةِ تَدُومُ لَكَ الْمَوَدَّةُ.

بِخَفْضِ الْجَانِبِ تَأْنَسُ النُّفُوسُ ".

(\*) بِكَثْرَةِ الصَّمْتِ تَكُونُ الْهَيْبَةُ.

 <sup>(\*)</sup> وَقَيْمَةُ كُلَّ امْرِئِ مَا يُحْسِنُهُ. ورد في حِكم الشريف الرضي تحت الرقم ٨١.

<sup>(\*)</sup> مِن: بِكُثْرَةِ. إلى: الْهَيْبَةُ. ورد في حِكَم الشريف الرضي تحت الرقم ٢٠٢٤.

١- قَدُّرُ. ورد في الكافي للكليني ج ١ ص ٥٠ الحديث ١٤. عن الحسين بن الحسن، عن محمد بن زكريا الغلابي، عن ابن عائشة البصري، مرفوعاً إلى علي عليه السلام. وفي الاختصاص ص ٢. عن محمد بن محمد النعمان، عن احمد بن محمد الزراري، عن جعفر بن محمد بن قولويه، عن محمد بن يعقوب، عن الحسين بن الحسن، عن محمد بن زكريا الغلابي، عن ابن عائشة البصري، مرفوعاً إلى علي عليه السلام. وفي تحف العقول ص ١٤٨. مرسلاً. وفي أمالي الطوسي ص ٥٠٥. عن جماعة، عن أبي المفضل، عن محمد بن عباس اليزيدي النحوي، عن العباس بن الفرج الرياشي، عن سعيد بن أوس الأنصاري، عن الخليل بن احمد، عن علي عليه السلام. وفي غرر الحكم ج ٢ ص ٥٣٥ الحديث الخليل بن احمد، عن علي عليه السلام. وفي غرر الحكم ج ٢ ص ٥٣٥ الحديث عائشة وغيره.

٢\_ الْمَرْءِ. ورد في الجامع لأحكام القرآن.

٣ ورد في الغايات ص ٢١٦. مرسلاً. وفي المجتنى ص ٣٢. مرسلاً.

وَيِعَدُٰكِ الْمَنْطِقِ تَجِبُ الْجَلاَلَةُ ١

﴿ وَبِالنَّصَفَةِ يَكْثُرُ الْمُواصِلُونَ .

وَبِالْإِفْضَالِ تَعْظُمُ الْأَقْدَارُ.

وَيِصَالِحِ الْأَخْلَاقِ تَزْكُو الْأَعْمَالُ".

وَبِالتَّوَاضُع تَتِمُّ النِّعْمَةُ.

وَبِاحْتِمَالِ الْمُؤَنِ \* يَجِبُ السُّؤْدَدُ.

وَبِالسّيرَةِ الْعَادِلَةِ يُقْهَرُ الْمُنَاوِئ.

وَبِالْحِلْمِ عَنِ السَّفيهِ يَكْثُرُ الْأَنْصَارُ عَلَيْهِ.

بِحُسْنِ اللَّقَاءِ يَأْلَفُكَ الثَّنَاءُ الْجَميلُ.

<sup>(\*)</sup> من: وَبِالنَّصَفَةِ. إلى: الأنْصَارُ عَلَيْهِ. ورد في حِكم الرضي تحت الرقم ٢٢٤.

١ ـ ورد في المجتنى ص ٣٢. مرسلاً. وفي غرر الحكم ج ١ ص ٣٣٣ الحديث ٨٧ . مرسلاً. وفي نزهة الناظر ص ٩٧. مرسلاً. وفي مصادر نهج البلاغة ج ٤ ص ١٧٩. من كتاب سراج الملوك للطرطوشي ص ١٠٨. مرسلاً.

٢\_ الوَاصِلون. ورد في نسخة العام ٤٠٠ ص ٤٦٦. ونسخة ابن أبي المحاسن ص ٤٠٢. ونسخة الإسترابادي ص ٥٦٤. ونسخة العطاردي ص ٤٤٦.

٣ــ ورد في نزهة الناظر. ومصادر نهج البلاغة. عن سراج الملوك. وفي معدن الجواهر ص ٧٢. عن حكيم (!).

٤**ــ المَوُونِ.** ورد في

(111)

وَيِإِيثَارِكَ عَلَى نَفْسِكَ تَسْتَحِقُ اسْمَ الْكَرَمِ.

وَبِتَرْكِ مَا لاَ يَعْنيكَ يَتِمُّ لَكَ الْعَقْلُ .

(\*) أَوَّلُ عِوْضِ الْحَليمِ مِنْ 'حِلْمِهِ" أَنَّ النَّاسَ أَنْصَارُهُ 'عَلَى

خَصْمِهِ \* الْجَاهِلِ.

ٱلْعَقْلُ أَنْ تَقْتَصِدَ فَلاَ تُسْرِفُ، وَتَعِدَ فَلاَ تُخْلِفُ؛ وَإِذَا غَضِبْتَ

أَلْعَدْلُ أَنَّكَ إِذَا ظُلِمْتَ أَنْصَفْتَ، وَالْفَضْلُ أَنَّكَ إِذَا قَدَرْتَ عَفَوْتَ .

 (\*) من: أُوَّلُ. إلى: الْجَاهِلِ. ورد في حِكم الشريف الرضي تحت الرقم ٢٠٦.
 ١ ــ ورد في نزهة الناظر ص ٩٧. مرسلاً. وفي المجتنى ص ٣٢. مرسلاً. وفي مصادر نهج البلاغة ج ٤ ص ١٧٩. من كتاب سراج الملوك للطرطوشي ص ١٠٨. وفي غرر الحكم ج ١ ص ٣٣٤ الحديث ١١٣. مرسلاً. باختلاف بين المصادر.

٢\_ عَنَّ. ورد في دستور معالم الحكم ص ٢٥. مرسلاً. وفي نثر الدرّ ج ١ ص ٢٨٩. مرسلاً. وفي غرر الحكم ج ١ ص٧٧ الحديث ١٨٨٢. مرسلاً. وفي المستطرف ج ١ ص١٨٧. مرسلاً. وفي مصادر نهج البلاغة ج٤ص١٦٨. عن نهاية الإرب للنويري

٣\_ خِصْلَتِهِ. ورد في جامع الأخبار ص ٣١٩ الحديث ٨٩٦ ٥. مرسلاً.

٤\_ أَنْصَارٌ لَهُ. ورد في دستورمعالم الحكم. ومصادر نهج البلاغة. وفي المستطرف ج ۱ ص ۱۸۷. مرسلاً. باختلاف یسیر.

٥\_ورد في غرر الحكم للآمدي ج ١ ص ٧٧ الحديث ١٨٨٢. مرسلاً.

٦\_ ورد في غرر الحكم ج اص ٩٩ الحديث ٢١٥٢ و٢١٥٣. مرسلاً. وفي عيون الحكم والمواعظ ص ٢٠. مرسلاً. وفي ناسخ التواريخ (مجلد أمير المؤمنين عليه السلام) ج ٥ ص ٢٦٢. مرسلاً. باختلاف بين المصادر.

### (\*) ٱلْغِنَى فِي الْغُرْبَةِ وَطَنَّ، وَالْفَقْرُ فِي الْوَطَنِ غُرْبَةً \.

اَلْكِبْرُ مَصْيَدَةُ إِبْلِيسَ الْعُظْمَى، وَالْحَسَدُ مَقْنَصَةُ ' إِبْلِيسَ الْكُبْرَى. اَلزُّهْدُ فِي الدُّنْيَا الرَّاحَةُ الْعُظْمَى، وَالْإِسْتِهْتَارُ بِالنِّسَاءِ شيمَةُ النَّوْكَيِّ

ح الخطبة ١٢>

﴿ \* اَلْمَرْأَةُ شَرٌّ كُلُّهَا، وَشَرُّ مَا فيهَا أَنَّهُ لاَ بُدَّ مِنْهَا.

وَ ﴿ الْمَرْأَةُ عَقْرَبٌ حُلْوَةُ اللَّسِبَةِ ٤.

اَلْكُتُبُ بَسَاتِينُ الْعُلَمَاءِ، وَالْحِكْمَةُ رَوْضَةُ الْعُقَلاَءِ وَنُزْهَةُ النُّبَلاَءِ. مَجْلِسُ الْحِكْمَةِ عُرْسُ الْفُضَلاّءِ، وَمُدَارَسَةُ الْعِلْمِ لَذَّةُ الْأَوْلِيَاءِ،

<sup>(\*)</sup> من: أَلْغِنَي. إلى: غُرْبَةٌ. ورد في حِكم الشريف الرضي تحت الرقم ٥٦.

<sup>(\*)</sup> من: ٱلْمَرْأَةُ. إلى: لاَ بُدَّ مِنْهَا. ورد في حِكم الشريف الرضي تحت الرقم ٢٣٨.

<sup>(\*)</sup> من: اَلْمَرْأَةً. إلى: اللِّسِبَةِ. ورد في حِكم الشريف الرضي تحت الرقم ٦١.

١\_ قِالْفَقيرُ فِي الوَطنِ مُمْتَهَنَّ. ورد في غرر الحكم ج ١ ص ٥٢ الحديث ١٤٦. مرسلاً. وفي عيون الحكم والمواعظ ص ٢٨. مرسلاً.

٢\_ مَعْصِيّةً. ورد في عيون الحكم والمواعظ ص ١٩. مرسلاً. وفي ناسخ التواريخ (مجلد أمير المؤمنين عليه السلام) ج ٥ ص ٢٦١. مرسلاً.

٣\_ورد في المصدرين السابقين. وفي غرر الحكم ج ١ ص ٣٨ الحديث ١١٧٥ و ١١٧٦. مرسلاً. وفي ص ٤٧ الحديث ١٣٦٣ و ١٣٦٤. مرسلاً. وفي عيون الحكم والمواعظ ص٤٧. مرسلاً. وفي ناسخ التواريخ (مجلد أمير المؤمنين عليه السلام) ج٥ ص٣٠٠. مرسلاً. وورد طَاعَةَ النِّسَاءِ شيمَةَ الْحَمْقَى في ناسخ التواريخ (مجلد أمير المؤمنين عليه السلام) ج ٦ ص ٢٤٠. مرسلاً.

٤\_ **اللبِسَةِ.** ورد في نسخة عبده ص ٦٧١.

 $\langle \widehat{\mathbf{III}} \rangle$ 

وَمُلاَزَمَةُ الْخَلْوَةِ دَأْبُ الصُّلَحَاءِ.

قُرِنَتِ الْحِكْمَةُ بِالْعِصْمَةِ.

وَ ' (\* كُونَتِ الْهَيْبَةُ بِالْخَيْبَةِ.

وَقُرِنَ الْحَيَاءُ بِالْحِرْمَانِ.

وَقُرِنَ الْإجْتِهَادُ بِالْوِجْدَانِ.

اَلْعَيْنُ رَائِدُ "الْقَلْبِ، وَ \* ( \* ) الْقَلْبُ مُصْحَفُ الْبَصَرِ.

<sup>(\*)</sup> مِنٍ: قُرِنِّتْ. إلى: بِالْحِرْمَانِ. ورد في حِكم الشريف الرضي تحت الرقم ٢١.

 <sup>(\*)</sup> ٱلْقُلْبُ مُصْحَفُ الْبَصِرِ. ورد في حِكْم الشريف الرضي تحت الرقم ٩٠٤.

ا ـ ورد في غرر الحكم ج ١ ص ٣٣ الحديث ١٠٣٤ و ١٠٣٥. مرسلاً، وفي ص ٢٥٩ الحديث ١٠مرسلاً، وفي ص ٢٥٩ الحديث ١. مرسلاً، وفي ص ٢٥٩ الحديث ١. مرسلاً، وفي ص ٢٥٩ الحديث ٤٦ مرسلاً، وفي عيون الحكم والمواعظ ص ١٩. مرسلاً، وفي ص ٢٥٨. مرسلاً، وفي ناسخ التواريخ (مجلد أمير المؤمنين عليه السلام) ج ٥ ص ٢٦٢. مرسلاً، وفي ج٦ص ٢٩٢. مرسلاً، باختلاف، وقد ورد في بعض المصادر: مُجلِسُ الْحِكْمَةِ غَرْسُ الْفُضَلاَءِ. لكن الواضح أن هناك خطأ من النساخ بدليل الفقرة التي تليها،

٢\_ ورد في غرر الحكم ج٢ ص ٣٤ الحديث ٢. مرسلاً. وفي عيون الحكم والمواعظ ص
 ٣٦٩. مرسلاً. وفي الأغاني ج ١٣. مرسلاً عن ابن مهر ويه، عن علي عليه السلام. وفي
 ناسخ التواريخ (مجلد أميرالمؤمنين عليه السلام) ج ٦ ص ٢٨٨. مرسلاً. باختلاف يسير.

٣\_ بَرِيدُ. ورد في غرر الحكم ج٢ ص ٥٣٤ الحديث ٤ وج١ ص١٦ الحديث ٤٢٢. مرسلاً. وفي عيون الحكم والمواعظ ص ٢٨. مرسلاً. وفي ناسخ التواريخ ( مجلد أمير المؤمنين عليه السلام ) ج ٥ ص ٢٨٧. مرسلاً.

٤\_ورد في عيون الحكم والمواعظ. وفي غررالحكم ج ١ص١٦ الحديث ٤٢٠. مرسلاً. وفي ناسخ التواريخ (مجلد أمير المؤمنين عليه السلام) ج ٦ ص ٢٨٨. مرسلاً.

﴿ النَّخِلاَفُ يَهْدِمُ الرَّأْيَ.

إِذَا قَلَّ الْخِطَابُ كَثُرَ الصَّوَابُ ، [وَ] ﴿ إِذَا ازْدَحَمَ الْجَوَابُ خَفِي ٢ الْجَوَابُ خَفِي ٢ الصَّوَابُ، [وَ] ﴿ الصَّوَابُ، [وَ] ﴿ إِذَا كَثُرَتِ الْمَقْدِرَةُ ٣ قَلَّتِ الشَّهْوَةُ.

إِذَا فَسَدَ الزَّمَانُ سَادَ اللَّنَامُ، [وَ] إِذَا اسْتَوْلَى اللَّنَامُ اضْطُهِدَ الْكِرَامُ. أَضْلُ الدِّينِ أَدَاءُ الْأَمَانَةِ، وَالْوَفَاءُ بِالْعُهُودِ.

ظِلَّ اللهِ \_ سُبْحَانَة وَتَعَالَى \_ فِي الْآخِرَةِ مَبْذُولٌ لِمَنْ أَطَاعَهُ فِي الدُّنْيَا ٤.

(\*) آلةُ الرِّيَاسَةِ سَعَةُ الصَّدْرِ.

<sup>(\*)</sup> ٱلْخِلاَفَ يَهْدِمُ الرَّأْيَ. ورد في حِكم الشريف الرضي تحت الرقم ٢١٥.

<sup>(\*)</sup> إِذًا ازْدَحِمَ الْجَوَابُ خَفِي الصَّوَابُ. ورد في حِكم الرضّي تحت الرقم ٢٤٣.

<sup>(\*)</sup> مِنٍ: إِذَا كُثُرَتْ. إلى: الشُّهْوَةُ. ورد في حِكم الشريف الرّضي تحت الرقم ٢٤٥.

<sup>(\*)</sup> آلَةُ الرِّيَاسَةُ سَعَةُ الصَّدْرِ. ورد في حِكم الشريف الرضِي تَحت الرقم ٢٧٦.

١- ورد في غرر الحكم ج ١ ص ١٣١٢ الحديث٥٠. مرسلاً. وفي عيون الحكم والمواعظ ص ١٣٤. مرسلاً. وفي ناسخ التواريخ ( مجلد أمير المؤمنين عليه السلام ) ج ٦ ص ٤٥. مرسلاً.

٧ ـ نفيي. ورد في المصادر السابقة.

٣ القدرة. ورد في هامش نسخة الإسترابادي ص ٢٤٥.

عـ ورد في غرر الحكم ج ١ص ٧٠ الحديث ١٧٨٨. مرسلاً. وفي ص ٣١٣ الحديث
 ٦٣. مرسلاً. وفي ج ٢ ص ٤٧٥ الحديث ٢٣. مرسلاً. وفي عيون الحكم والمواعظ
 ص ٣٣٣. مرسلاً. وفي ناسخ التواريخ (مجلد أمير المؤمنين عليه السلام) ج٥ ص
 ٣٠٠. مرسلاً. باختلاف بين المصادر.

# ﴿ الْكَرَمُ أَعْطَفُ مِنَ الرَّحِمِ.

(\*) وَالْفُرْصَةُ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ؛ فَانْتَهِزُوا 'فُرَضَ الْخَيْرِ مَا أَمْكَنَتْ، وَإِلاَّ عَادَتْ نَدَماً. وَلاَ تَطْلُبُوا أَثَراً بَعْدَ عَيْنِ.

أَيُّهَا النَّاسُ؛ إِنَّهُ ١٠ ﴿ لاَ خَيْرَ فِي الصَّمْتِ عَنِ الْحُكْمِ، كَمَا أَنَّهُ لاَ خَيْرَ فِي الصَّمْتِ عَنِ الْحُكْمِ، كَمَا أَنَّهُ لاَ خَيْرَ فِي الصَّمْتِ عَنِ الْحُكْمِ، كَمَا أَنَّهُ لاَ خَيْرَ فِي الْقَوْلِ بِالْجَهْلِ .

إِعْلَمُوا، أَيُّهَا النَّاسُ؛ أَنَّهُ مَنْ لاَ يَمْلِكْ لِسَانَهُ يَنْدَمْ، وَمَنْ لاَ يَتَعَلَّمْ يَجْهَلْ، وَمَنْ لاَ يَتَحَلَّمْ لاَ يَحْلُمْ، وَمَنْ لاَ يَرْتَدِعْ لاَ يَعْقِلْ، وَمَنْ لاَ يَعْقِلْ يَعْفِلْ يَعْقِلْ يَعْقِلْ يَعْقِلْ يَعْفِلْ يَعْقِلْ يَعْفِلْ يَعْلِي يَعْفِلْ يَعْفِلْ يَعْلَى لِلْكُولُولُ يُعْلِقُلْ يَعْلِيلْ يُعْلِقُلْ يَعْلِي لَعْلَا لِكُلُولُكُولُكُولُ يُعْلِي يَعْلِي يَعْلِي يَعْلِي يَعْلِي يَعْلَى يَعْلِي يَعْلِي يَعْلِي يَعْلِي يَعْلِي يُعْلِي لِلْكِلْكُولُ يَعْلِي يَعْلِي يَعْلِي لِلْكُولُ يُعْلِي يَعْلِي لِلْكُولُولُكُولُ يَعْلِي يَعْلِي يَعْلِي يَعْلِي يُعْلِي يُعْلِي يُعْلِي يَعْلِي يَعْلِي يَعْلِي يُعْلِي يَعْلِي يَعْلِي يُعْلِي يُعْلِي يُعْلِي يُعْلِي يُعْلِي يُعْلِي يَعْلِي يَعْلِي يَعْلِي يَعْلِي يُعْلِي يَعْلِي يَعْلِي يَعْلِي يُعْلِي يُعْلِي يُعْلِي يَعْلِي يَعْلِي يُعْلِي يُعْلِي يُعْلِي يُعْلِي يُعْلِي يُعْلِي يَعْلِي يَعْلِي يُعْلِي يُعْلِي يُعْلِي يُعْلِي يُعْلِي يُعْلِي يُعْلِي يَعْلِي يُعْلِي يُعْلِي يُعْلِي يَعْلِ

٢-ورد في العقد الفريد ج ١ص ٤٢. مرسلاً. وفي الكافي للكليني ج ١٥ص ١٨ الحديث ٤. عن محمد بن علي بن عكايا التميمي، عن الحسين بن النضر الفهري، عن أبي عمرو الأوزاعي، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد، عن محمد الباقر، عن علي عليهما السلام. وفي غرر الحكم ج ١ ص ٢٤٤ الحديث ٢٢٢. مرسلاً. وفي تحف العقول ص ٦٦. مرسلاً. وفي مصادر نهج البلاغة ج ٤ ص ٢١. من عيون الأخبار لابن قُتيبة. مرسلاً. وفي ناسخ التواريخ (مجلد أمير المؤمنين عليه السلام) ج ٦ ص ٨٦. مرسلاً. باختلاف.

٣- الْكَلاَم مَعَ الْجَهْلِ. ورد في العسل المصفى ج ١ص٢٢٦ الحديث ١٤٩. مرسلاً.

<sup>(\*)</sup> ٱلْكَرَمُ أَعْطَفُ مِنَ الرِّحِمِ. ورد في حِكم الشريف الرضي تحت الرقم ٢٤٧.

<sup>(\*)</sup> من: وَالْفُرْصَةُ. إلى: فُرَصَّ الْخَيْرِ. ورد في حِكم الشريفُ الرضي تحت الرقم ٢١.

<sup>(\*)</sup> مِن: لاَ خَيْرَ. إلى: بِالْجَهْلِ. ورد في حِكم الرضي تحت الرقم ١٨٢ و ٤٧١.

١\_ فَاغْتَنِهُوا. ورد في نسخة.

يَكْتَسِبُ مَالاً مِنْ غَيْرِ حَقِّهِ يَصْرِفْهُ في غَيْرِ أَجْرِهِ، وَمَنْ لاَ يَدَعْ وَهُوَ مَحْمُودٌ يَدَعْ وَهُوَ مَذْمُومٌ.

مَا أَفْحَشَ كَرِيمٌ قَطُّ '، وَ ﴿ \* مَا زَنِّي غَيُورٌ قَطُّ.

وَمَا أَدْرَكَ النَّمَّامُ ثَاراً، وَلاَ مَحَى عَاراً.

وَ ٢ (\* ) مَا مَزَحَ امْرُوُّ "مَزْحَةً إِلاَّ مَجَّ اللهُ ' مِنْ عَقْلِهِ مَجَّةً.

<sup>(\*)</sup> مَازِّنَي غَيُورٌ قَطَّ. ورد في حِكم الشريف الرضي تحت الرقم ٣٠٥.

<sup>(\*)</sup> من: مَا مَزَحَ. إلى: مَجَّةً. ورد في حِكم الشريف الرضي تحت الرقم ٤٥٠.

١\_ورد في الكافي للكليني ج ٨ ص ١٨ الحديث ٤. عن محمد بن علي بن معمر، عن محمد بن علي بن عكايا التميمي، عن الحسين بن النضر الفهري، عن أبي عمرو الأوزاعي، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد، عن محمد الباقر، عن علي عليهما السلام. وفي غرر الحكم ج ٢ ص ٦٢٤ الحديث ٢٨٢. وص ٦٣٩ الحديث ٥٢٨. وص ٦٤١ الحديث ٥٤٨. وص ٧٠٨ الحديث ١٣٨٧. وص ٧٣٧ الحديث ٢٦. مرسلاً. وفي تحف العقول ص ٦٩. مرسلاً. وفي عيون الحكم والمواعظ ص٤٤٤ و ٤٥٤. مرسلاً. وفي سراج الملوك ص ٢٤. مرسلاً. وفي ناسخ التواريخ ( مجلد أمير المؤمنين عليه السلام ) ج ٦ ص ٣٧٩. مرسلاً. وفي ص ٣٩٣. مرسلاً. وفي ٤٢٢ و ٤٢٣. مرسلاً. وفي العسل المصفى ج ١ ص ٢٣١ الحديث ١٥٣. مرسلاً. وفي المستدرك لكاشف الغطاء ص ١٢. مرسلاً. باختلاف.

٢\_ورد في نشر الدرّ للآبي ج ١ ص ٢٩٤. مرسلاً.

٣ ـ رَجُل. ورد في نسخة ابن أبي المحاسن ص ٤٣٧. وهامش نسخة الإسترابادي ص ٦١٨. ونسخة ابن شذقم ص ٧٩٥. ونسخة ابن النقيب ص ٣٥٣. ونسخة العطاردي ص ٤٩٧.

٤ــورد في المستطرف للأبشيهي ج ٢ ص ٢٦٢. مرسلاً.

وَمَا الْتَذَّ أَحَدٌ مِنَ الدُّنْيَا لَذَّةً إِلاَّ كَانَتْ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُطَّةً.

وَ ' (\* ) مَا ظَفِرَ مَنْ ظَفِرَ الْإِثْمُ بِهِ '.

[وَ] ﴿ ثُمَّ الْمُجَاهِدُ وَالشَّهِيدُ في سَبِيلِ اللهِ بِأَعْظَمَ أَجْراً مِمَّنْ قَدَرَ فَعَفَّ؛ [وَ] لَكَادَ الْعَفيفُ أَنْ يَكُونَ مَلَكاً مِنَ الْمَلاَئِكَةِ.

﴿ \* كَمَا اسْتَوْدَعَ اللهُ \_ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى \_ الْمُرَءًا عَقْلاً إِلاَّ اسْتَنْقَذَهُ

وَ (\*) الْحَجَرُ الْغَصيبُ وَي الدَّارِ رَهْنٌ عَلَى خَرَابِهَا.

<sup>(\*)</sup> مَا ظَفِرَ مَنْ ظَفِرَ الإِثْمُ بِهِ. ورد في حِكم الشريف الرضي تحت الرقم ٣٢٧.

<sup>(\*)</sup> من: مَا الْمُجَاهِدُ. إلى: فَعَفّ. ورد في حِكم الشريف الرضي تحت الرقم ٤٧٤.

<sup>(\*)</sup> من: مَا اسْتَوْدَعَ. إلى: يَوْماً. ورد في حِكم الشريف الرضي تحت الرقم ٤٠٧.

<sup>(\*)</sup> من: أَلْحَجَرُ. إلى: خَرَابِهَا. ورد في حِكم الشريف الرضي تحت الرقم ٢٤٠.

١ ــ ورد في غرر الحكم ج ٢ ص ٧٤٦. مرسلاً. وفي عيون الحكم والمواعظ ص ٤٨٠. مرسلاً. وفي ناسخ التواريخ (مجلد أميرالمؤمنين عليه السلام) ج٦ص٤٢٩. مرسلاً.

٢\_ **بِالْإِثْم.** ورد في هامش نسخة الإسترابادي ص ٥٦٢.

٣\_ورد في العقد الفريد ج٢ ص١١٠. مرسلاً. وغرر الحكم ج ٢ ص ٧٥٢. مرسلاً.

٤\_ **الغَصُّبُ.** ورد في نسخة العام ٤٠٠ ص ٤٦٩. ونسخة ابن أبي المحاسن ص ٤٠٥. ونسخة العطاردي ص ٤٤٩.

### صَاحِبُ الْمَالِ مَتْعُوبٌ ، (\*) وَالْغَالِبُ بِالشَّرِّ مَغْلُوبٌ .

وَمَنْ يَطْلُبِ الْعِزَّ بِغَيْرِ حَقِّ يَذِلَّ، وَمَنْ يَطْلُبِ الْهِدَايَةَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا يَضِلَّ.

وَمَنْ عَانَدَ الْحَقَّ لَزِمَهُ الْوَهْنُ، وَمَنِ اسْتَدَامَ الْهَمَّ غَلَبَ عَلَيْهِ الْحُزْنُ. وَمَنْ اسْتَدَامَ اللهَ غَلَبَ عَلَيْهِ الْحُزْنُ. وَمَنْ خَادَعَ اللهَ خَدَعَهُ. وَمَنْ خَادَعَ اللهَ خَدَعَهُ.

[ق] مَنْ وَثِقَ بِاللَّهِ أَرَاهُ السُّرُورَ، وَمَنْ تَوَكَّلَ عَلَيْهِ كَفَاهُ الْأُمُورَ.

<sup>(\*)</sup> وَالْغَالِبُ بِالشَّرِّ مَغْلُوبٌ. ورد في حِكم الشريف الرضي تحت الرقم ٣٢٧.

<sup>(\*)</sup> مَنْ صَارَعَ الْحَقُّ صَرَعَهُ. ورد في حِكم الشريف الرضي تحت الرقم ٤٠٨.

١- ورد في غرر الحكم ج ١ص ٤٥٤ الحديث ٢٠. مرسلاً. وفي عيون الحكم والمواعظ
 ص ٢٠٣. مرسلاً. وفي ناسخ التواريخ (مجلد أمير المؤمنين عليه السلام) ج ٦
 ص ٢٣٣. مرسلاً.

٢\_بِالظّلمِ. ورد في مصادر نهج البلاغة ج٤ ص ٢٥١. من زهر الآداب ج١ ص ٤٣. مرسلاً.

٣ ـ وَمَنْ يَغْلِبُ بِالْجَوْرِ يُغْلَبُ. ورد في الكافي للكليني ج ٨ ص ٢٠ الحديث ٤. عن محمد بن علي بن عكايا التميمي، عن الحسين بن النضر الفهري، عن أبي عمرو الأوزاعي، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد، عن محمد الباقر، عن علي عليهما السلام.

٤ــورد في الكافي. بالسند السابق. وفي غرر الحكم ج٢ ص ٦٣٣ الحديث ٤٢٢ وص ٤٢٣ مرسلاً. وفي تحف العقول ص ٦٩. مرسلاً. باختلاف بين المصادر.

وَمَنْ تَفَقَّهَ ' وُقَّرْ، وَمَنْ تَكَبَّرَ خُقَّرْ، وَمَنْ لاَ يُحْسِنُ لاَ يُحْمَدُ \

[وَ] (\*) مَنْ تَرَكَ قَوْلَ: لاَ أَدْرِي أُصِيبَتْ مَقَاتِلُهُ".

أَيُّهَا النَّاسُ؛ إِنَّ '\* الْمَنِيَّةَ قَبْلَ الدَّنِيَّةِ، وَالتَّجَلُّدَ قَبْلَ التَّبَلُدِ، وَالتَّجَلُّد قَبْلَ التَّبَلُد، وَالْحِسَابَ قَبْلَ الْعِقَابِ.

الرِّضَا بِالْكَفَافِ خَيْرٌ مِنَ السَّعْيِ فِي الْإِسْرَافِ °.

(\*) مِن: مَنْ تَرَكَ. إلى: مَقَاتِلُهُ. ورد في حِكم الشريف الرضي تحت الرقم ٨٥.

(\*) ٱلْمَنِيَّةُ قَبْلُ الدُّنِيَّةِ. ورد في حِكم الشريف الرضي تحت الرقم ٣٩٦.

١- تَوَقر ، ورد في غرر الحكم ج ٢ص ٦١٢ الحديث ٢٨. وفي عيون الحكم والمواعظ
 ص ٤٢٣. مرسلاً.

٢- ورد في عيون الحكم والمواعظ. وفي الكافي للكليني ج ٨ ص ٢٠ الحديث ٤. عن محمد بن علي بن عكايا التميمي، عن الحسين ابن النضر الفهري، عن أبي عمر و الأوزاعي، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد، عن محمد الباقر، عن علي عليهما السلام. وفي غرر الحكم ج ٢ ص ٦١٢ للحديث ٢٩. وص ٦١٨ الحديث ١٧٠. مرسلاً. وفي تحف العقول ص ٦٦. مرسلاً. وفي جامع الأخبار للسبزواري ص ٣٢٢ الحديث ١٠٥ ـ ٦. مرسلاً. وفي ناسخ التواريخ ( مجلد أمير المؤمنين عليه السلام ) ج ٦ ص ٣٤٨. مرسلاً. باختلاف.

٣ـ مَقَالَتُهُ. ورد في نسخة ابن النقيب ص ٣٢٣. ووردكَلِمَتُهُ في هامش المصدر السابق. ونسخة ابن شذقم ص ٦٩٢.

٤\_ ورد في الكافي. بالسند السابق. وتحف العقول. باختلاف.

٥ ـ ورد في المصدرين السابقين. وعيون الحكم والمواعظ، وفي نثر الدرّ ج ١ ص ٢٩٤. مرسلاً. وفي غررالحكم ج ١ ص ١٧ الحديث٤٣٤. وص٨٦ الحديث ١٩٩٧. مرسلاً. باختلاف.

### ﴿ \* وَالتَّقَلُّلُ وَلا التَّوَسُّلُ.

وَمَنْ لَمْ يُعْطَ قَاعِداً لَمْ يُعْطَ ' قَائِماً.

[وَ] ﴿ الْغِنَى وَالْفَقْرُ بَعْدَ الْعَرْضِ عَلَى اللهِ \_ سُبْحَانَهُ \_ `.

﴿ \* كُلُّ مُعَاجَلِ يَسْأَلُ الْإِنْظَارَ، وَكُلُّ مُؤَجَّلٍ يَتَعَلَّلُ بِالتَّسْويفِ.

قَيِّدُوا قَوَادِمَ النَّعَمِ بِالشَّكْرِ، وَ " (\* ) احْذَرُوا نِفَارَ النَّعَمِ [بِالْكُفْرِ] ؛ فَمَاكُلُّ شَارِدٍ بِمَرْدُودٍ.

وَالْقَبْرُ خَيْرٌ مِنَ الْفَقْرِ.

<sup>(\*)</sup> من: وَالتَّقَلُّلُ. إلى: قَائِماً. ورد في حِكم الشريف الرضي تحت الرقم ٣٩٦.

<sup>(\*)</sup> من: أَلَّغِنِّي. إلى: عَلَى اللهِ. ورد في حِكم الشريف الرضي تحت الرقم ٤٥٢.

<sup>(\*)</sup> من: كُلِّ مُعَاجَلٍ. إلى: بِالتَّسُويفِ. ورد في حِكم الرضي تحت الرقم ٢٨٥.

<sup>(\*)</sup> من: إِحْذَرُوا. إلى: بِمَرْدُودٍ. ورد في حِكم الشريف الرضي تحت الرقم ٢٤٦.

<sup>1.</sup> مُنِعَ. ورد في الكافي للكليني ج ٨ ص ٢٠ الحديث ٤. عن محمد بن علي بن معمر، عن محمد بن علي بن عكايا التميمي، عن الحسين بن النضر الفهري، عن أبي عمرو الأوزاعي، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد، عن محمد الباقر، عن علي عليهما السلام. وفي تحف العقول ص ٦٩. مرسلاً. وفي غرر الحكم ج ٢ ص ٦٤٠ الحديث ٥٤٥. مرسلاً.

٢ ـ ورد في غرر الحكم ج ١ ص ٥٩ الحديث ١٥٨٣. مرسلاً.

٣ ورد في الكافي. بالسند السابق. وتحف العقول. وفي غرر الحكم ج ٢ ص ٥٤١ الحديث ١٠٣. مرسلاً. وفي ناسخ الحديث ١٠٣. مرسلاً. وفي ناسخ التواريخ ( مجلد أمير المؤمنين عليه السلام ) ج ٦ ص ٢٩٠. مرسلاً. باختلاف.

وَعَمَى الْبَصَرِ خَيْرٌ مِنْ كَثيرٍ مِنَ النَّظَرِ.

ثُوبُوا مِنَ الْغَفْلَةِ، وَتَنَبَّهُوا مِنَ الرَّقْدَةِ، وَتَأَهَّبُوا لِلنَّقْلَةِ، وَتَزَوَّدُوا لِلنَّقْلَةِ، وَتَزَوَّدُوا لِلنَّقْلَةِ، وَتَزَوَّدُوا لِلنِّقْلَةِ، لِللِّحْلَةِ '.

## (\*) لَوْ رَأَى الْعَبْدُ الْأَجَلَ وَمَصِيرَهُ ` لَأَبْغَضَ الْأَمَلَ وَغُرُورَهُ.

(\*) من: لَوْ رَأَى. إلى: غَرُورَهُ. ورد في حِكم الشريف الرضي تحت الرقم ٣٣٤. ١-ورد في الكافي للكليني ج ٨ ص ١٨ الحديث ٤. عن محمد بن علي بن معمر، عن محمد بن علي بن عكايا التميمي، عن الحسين بن النضر الفهري، عن أبي عمرو الأوزاعي، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد، عن محمد الباقر، عن

على عليهما السلام. وفي غرر الحكم ج ١ ص ١٧ الحديث ٤٤٦. مرسلاً. وفي ص

٣٦٦ الحديث ١٢. مرسلاً. وفي ج ٢ ص ٤٩٩ الحديث ٢٨. مرسلاً. وفي تحف العقول ص ٢١٨. مرسلاً. وفي ناسخ العقول ص ٢١٨. مرسلاً. وفي ناسخ التواريخ ( مجلد أمير المؤمنين عليه السلام ) ج ٦ ص ١٥٨. مرسلاً. باختلاف.

٢\_ مَسيرَهُ. ورد في نسخة العام ٤٠٠ ص ٤٨٩. ونسخة ابن أبي المحاسن ص ٤٢٢.

ونسخة الإسترابادي ص ٥٩٣. ونسخة ابن شذقم ص ٧٦٤. ونسخة العطاردي ص ٤٧٥. وورد وَسُرْعَتَهُ إِلَيْهِ في كتاب الزهد ص ١٢٦ الحديث [ ٢١٧] ١٠. عن فضالة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر الصادق، عن أبيه محمد الباقر، عن علي عليه وعليهما السلام. وفي صحيفة الإمام الرضا عليه السلام (تحقيق محمد مهدي نجف) ص ٧٠ الحديث ١٣٧. عن أبي الفضل بن الحسن الطبرسي، عن أبي الفتح عبيد الله بن عبد الكريم بن هوازن القشيري، عن أبي الحسن علي بن محمد بن علي الحاتمي الزوزني، عن أبي الحسن احمد بن محمد بن هارون الزوزني، عن أبي بكر محمد بن عبد الله بن محمد حفدة العباس بن حمزة النيشابوري، عن عبد الله بن احمد بن علي الرضا، النيشابوري، عن عبد الله بن احمد بن علي الرضا،

عن موسى الكاظم، عن جعفر الصادق، عن محمد الباقر، عن علي السجاد، عن

الحسين الشهيد، عن علي عليه وعليهم السلام.

سَارِعُوا إِلَى الطَّاعَاتِ، وَسَابِقُوا إِلَى إِسْدَاءِ الْمَكْرُمَاتِ '؛ فَإِنْ قَصَّرُهُ فَإِنْ قَصَّرُوا عَنْ أَدَاءِ الْفَرَائِضِ.

إِفْعَلُوا الْخَيْرَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَ ' (\*) فَاعِلُ الْخَيْرِ خَيْرٌ مِنْهُ، وَاجْتَنِبُوا الشَّرِّ مَنْهُ، وَاجْتَنِبُوا الشَّرِّ مَنْهُ. الشَّرِّ مَنْهُ.

أَفْضَلُ النَّاسِ أَعْمَلُهُمْ بِالرِّفْقِ، وَأَكْيَسُهُمْ أَصْبَرُهُمْ عَلَى الْحَقِّ. الصَّبْرُكُفيلُ بِالنَّجَاحِ وَالتَّوَكُلُ لاَ يُحْبِطُهُ. الصَّبْرُكُفيلُ بِالنَّجَاحِ وَالتَّوَكُلُ لاَ يُحْبِطُهُ. وَالْعَاقِلُ لاَ يَذِلُ بِأَوَّلِ نَكْبَةٍ، وَلاَ يَفْرَحُ بِأَوَّلِ رَفْعَةٍ. وَالْعَاقِلُ لاَ يَذِلُ بِأَوَّلِ نَكْبَةٍ، وَلاَ يَفْرَحُ بِأَوَّلِ رَفْعَةٍ. الْقَنَاعَةُ سَيْفٌ لاَ يَنْبُو، وَالصَّبْرُ مَطِيَّةٌ لاَ تَكْبُو.

وَأَفْضَلُ الْعُدَّةِ الصَّبْرُ عَلَى الشِّدَّةِ .

<sup>(\*)</sup> من: فَاعِلَ. إلى: شَرٌّ مِنْهُ. ورد في حِكم الشريف الرضي تحت الرقم ٣٢.

١\_فِعْلِ الصَّالِحَاتِ. ورد في غرر الحكم ج ١ ص ٤٣٨ الحديث ٨٦. مرسلاً.

٢ ورد في المصدر السابق. وفي غرر الحكم ج ١ ص ١٢٢ الحديث ١٩٢ وص ١٣٥ الحديث ١٩٢ وص ١٣٥ الحديث ٥٥. مرسلاً. وفي ناسخ الحديث ٥٥. مرسلاً. وفي عيون الحكم والمواعظ ص ٩٢. مرسلاً. باختلاف.
التواريخ (مجلد أمير المؤمنين عليه السلام) ج٦ص ٢١٤. مرسلاً. باختلاف.

٣-ورد في غررالحكم ج ١ص١٢٢. وفي ص١٣٥ الحديث٥٦. مرسلاً. باختلاف يسير.

عرد في غرر الحكم ج١ ص ٢٠٩ الحديث ٥٠٠. مرسلاً. وفي ربيع الأبرار ج٣ ص
 ١٤ الحديث ٨. مرسلاً. وفي عيون الحكم والمواعظ ص ٣١. مرسلاً. وفي ص ١٢٥. مرسلاً. وفي المرسلاً. وفي شرح ابن أبي الحديد ج١ص ٣١٩. مرسلاً. وفي زهر الآداب ج١ ص
 ٤٣. مرسلاً. وفي سراج الملوك ص ٨٥. مرسلاً. وفي ص ٨٧. مرسلاً. وفي الرسالة القشيرية ص ٢٢٠. مرسلاً. وفي المواعظ العددية ص ٢٦ الفصل ١١. مرسلاً. وفي ناسخ التواريخ (مجلد أمير المؤمنين عليه السلام) ج٦ ص ٣٤. مرسلاً. باختلاف.

(Ir)

(\*) الْجُودُ حَارِسُ الْأَعْرَاضِ، وَالْحِلْمُ فِذَامُ السَّفيهِ، وَالْعَفْوُ زَكَاهُ الطَّفَرِ، وَالْوَفَاءُ أَنْسُكَ مِمَّنْ نَكَثَ ، وَالسَّلُوُّ عِوَضُكَ مِمَّنْ غَدَر. الظَّفَرِ، وَالْوَفَاءُ أَنْسُكَ مِمَّنْ نَكَثَ ، وَالسَّلُوُّ عِوَضُكَ مِمَّنْ غَدَر. الطَّفَرِ، وَالْوَفَاءُ أَنْسُكَ مِمَّنْ عَدَر. الْعَقْلُ شَجَرَةٌ أَصْلُهَا التُّقَى، وَفَرْعُهَا الْحَيَاءُ، وَثَمَرَتُهَا الْوَرَعُ.

فَالتَّقْوَى تَدْعُو إِلَى خِصَالٍ ثَلاَثٍ:

إِلَى الْفِقْهِ فِي الدّينِ، وَالزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا، وَالْإِنْقِطَاعِ إِلَى اللهِ \_تَعَالَى \_. وَالنُّه عَالَى خِصَالٍ ثَلاَتٍ:

إِلَى الْيَقينِ، وَحُسْنِ الْخُلُقِ، وَالتَّوَاضُعِ.

وَالَّوْرَعُ يَدْعُو إِلَى خِصَالٍ ثَلاَثٍ:

إِلَى صِدْقِ اللِّسَانِ، وَالْمُسَارَعَةِ إِلَى الْبِرِّ، وَتَرْكِ الشُّبُهَاتِ.

[و] حَقٌّ عَلَى الْعَاقِلِ أَنْ يُضيفَ إِلَى رَأْيِهِ آرَاءَ الْعُقَلاَءِ، وَيَجْمَعَ ٢

إِلَى عِلْمِهِ عُلُومَ الْحُكَمَاءِ، وَيَسْتَديمَ الْإِسْتِرْشَادَ، وَيَتْرُكَ الْإِسْتِبْدَادَ.

أَفْضَلُ مَنْ شَاوَرْتَ ذُو التَّجَارِبِ، وَشَرُّ مَنْ قَارَنْتَ ذُو الْمَعَايِبِ .

 <sup>(\*)</sup> من: ٱلْجُودُ. إلى: مِمَّنْ غَدَرَ. ورد في حِكم الشريف الرضي تحت الرقم ٢١١.
 ١ــ ورد في المجتنى ص ٣١. مرسلاً.

٢\_ يَضُمَّمَ . ورد في غور الحكم ج ١ ص ٣٨٤ الحديث ٥٣. مرسلاً.

س\_ورد المصدر السابق. وفي غررالحكم ج ١ص ٢٠٤ الحديث ٣٥٣. مرسلاً. وفي ص ٣٨٤ المحديث ٥٦ مرسلاً. وفي ص ٣٨٤ الحديث ٥٦. مرسلاً. وفي عيون الحكم والمواعظ ص ١٢٣. مرسلاً. وفي ص ٢٣٢ و ٢٣٣ مرسلاً. وفي ناسخ التواريخ ٢٣٢ و ٢٣٣ مرسلاً. وفي ناسخ التواريخ (مجلد أمير المؤمنين عليه السلام) ج٥ ص ٢٨٤. مرسلاً. وفي ج ٦ ص ١٦٩ وص ١٧٠. مرسلاً. وفي ج ١ ص ١٦٩ وص ١٧٠. مرسلاً. واختلاف بين المصادر.

### (\*) وَالْإِلْشَيْشَارَةُ عَيْنُ الْهِدَايَةِ.

[ق] الصِّدْقُ أَفْضَلُ رِوَايَةٍ.

[ق] الْخِيرَةُ في تَرْكِ الطِّيرَةِ.

[ق] الْأَيَّامُ تُفيدُ التَّجَارِبَ '.

[ق] (\*) الشَّفيعُ جَنَاحُ الطَّالِبِ.

أَعْدَلُ النَّاسِ مَنْ أَنْصَفَ عَنْ قُوَّةٍ، وَأَعْظَمُهُمْ حِلْماً مَنْ حَلَمَ عَنْ قُدْرَةٍ. ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فيهِ فَقَدْ كَمُلَ إيمَانُهُ:

سُنَّةٌ مِنْ رَبِّهِ. وَسُنَّةٌ مِنْ نَبِيِّهِ. وَسُنَّةٌ مِنْ أَوْلِيَائِهِ.

فَالشُّنَّةُ مِنْ رَبِّهِ كِتْمَانُ سِرِّهِ؛ قَالَ اللهُ \_ تَعَالَى \_: ﴿ عَالِمُ الْغَيْبِ فَلاَ يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَداً \* إِلاَّ مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ ﴾ ` .

وَأَمَّا السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِهِ فَمُدَارَاةُ النَّاسِ؛ قَالَ اللهُ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_: ﴿ خُدِ

 <sup>(\*)</sup> الإستشارة عَيْنُ الهِدَاية. ورد في حِكم الشريف الرضي تحت الرقم ٢١١.

<sup>(\*)</sup> ٱلشَّفيعُ جَنَاحُ الطَّالِبِ ورد في حَكم الْشريف الرضي تُحت الرقم ٦٣.

١- ورد في نشر الدرّ ج ١ص ٢٩٤. مرسلاً. وفي غرر الحكم ج ١ص ١٩٧ الحديث ٤٣٢. وص ٣٤٣ الرقم وص ٣٤ الحديث ٢٠٦٠. مرسلاً. وفي شرح ابن أبي الحديد ج ٢٠ ص ٢٨٣ الرقم ٢٤٥. مرسلاً. وفي ناسخ التواريخ
 ١٠٤٥. مرسلاً. وفي عيون الحكم والمواعظ ص ٣٨. مرسلاً. وفي ناسخ التواريخ (مجلد أمير المؤمنين عليه السلام) ج ٥ ص ٢٨٤. مرسلاً. باختلاف يسير.
 ٢-سورة الجن / ٢٦ \_ ٢٧.

 $\langle \widetilde{rrr} \rangle$ 

الْعَفْوَ وَأَمُرْ بِالْغُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ '.

وَأَمَّا السُّنَّةُ مِنْ وَلِيِّهِ فَالصَّبْرُ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ؛ قَالَ اللهُ \_تَعَالَى \_: ﴿ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ ﴾ ``.

(\*) مَنْ عَظَّمَ صِغَارَ الْمَصَائِبِ ابْتَلاَهُ اللهُ \_ سُبْحَانَهُ \_ "بِكِتِارِهَا.

(\*) وَالصَّبْرُ يُنَاضِلُ الْحِدْثَانِ، وَالْجَزَعُ مِنْ أَعْوَانِ الزَّمَانِ.

اَلتَّلَطُّفُ فِي الْحيلَةِ أَجْدَى مِنَ الْوَسيلَةِ.

[وَ] الإهْتِمَامُ بِالْأَمْرِ يُثيرُ لَطيفَ الْحيلَةِ.

[وَ]الرِّضَا بِالْمَقْدُورِ امْتِثَالُ الْمَأْمُورِ.

كَثْرَةُ الدُّنْيَا قِلَّةٌ، وَعِزُّهَا ذِلَّةٌ، وَزَخَارِفُهَا مَضَلَّةٌ، وَمَوَاهِبُهَا فِتْنَةٌ. مَا قَدَّمْتَ مِنْ دُنْيَاكَ فَلِنَفْسِكَ، وَمَا أَخَّرْتَ مِنْهَا فَلِلْعَدُوِّ.

 <sup>(\*)</sup> من: مَنْ عَظَمَ. إلى: بِكِبَارِهَا. ورد في حِكم الشريف الرضي تحت الرقم ٤٤٨.
 (\*) من: وَالصَّبْرُ. إلى: الزَّمَانِ. ورد في حِكم الشريف الرضي تحت الرقم ٢١١.

١\_الأعراف / ١٩٩.

٢- البقرة / ١٧٧. ووردت الفقرات في غرر الحكم ج ١ص ٢٠١ الحديث ٤١٧. مرسلاً.
 وفي عيون الحكم والمواعظ ص ١٢٢. مرسلاً. وفي ص ٢١٣. مرسلاً. وفي ناسخ التواريخ ( مجلد أمير المؤمنين عليه السلام ) ج٦ ص ٣٠. مرسلاً. وفي ص ٢٥٢. مرسلاً. باختلاف بين المصادر.

٣\_ ورد في غور الحكم للآمدي ج ٢ ص ٦٨٣ الحديث ١١٣٠. مرسلاً. ٤\_مُسْتَأْصِل. ورد في أدب الدنيا والدين ص ٢٨١. مرسلاً.

# وَ ' ﴿ مَا قَالَ النَّاسُ لِشَيْءٍ: طُونِي لَهُ، إِلاَّ وَقَدْ خَبَّا لَهُ الدَّهْرُ يَوْمَ

بُؤْسٍ ٢.

(\*) مَا اخْتَلَفَتْ دَعْوَتَانِ إِلاَّ كَانَتْ إِحْدَاهُمَا ضَلاَلَةً.

(\*) مِنْ كَفَّارَاتِ الذُّنُوبِ الْعِظّامِ إِغَاثَةُ الْمَلْهُوفِ؛ وَمِنْ أَفْضَلِ

الْمَكَارِم "التَّنْفيسُ عَنِ الْمَكْرُوبِ، وَإِقْرَاءُ الضَّيُوفِ؛ وَمِنْ أَفْضَلِ

الْفَضَائِلِ اصْطِنَاعُ الصَّنَائِع، وَبَثُّ الْمَعْرُوفِ.

أَيُّهَا النَّاسُ ؛ (\*) إعْجَبُوا لِهَذَا الْإِنْسَانِ: يَنْظُرُ بِشَحْمٍ، وَيَتَكَلَّمُ

(\*) من: مَا قَالَ. إِلَى: يَوْمَ بُؤْسٍ. ورد في حِكم الشريف الرضي تحت الرقم ٢٨٦.

(\*) من: مَا اخْتَلْفَتْ. إلى: ضَلاَلةً. ورد قي حِكُم الشريف الرضي تحت الرقم ١٨٣.

(\*) من: مِنْ كَفَّارَاتِ. إلى: الْمَكْرُوبِ. ورّد في حِكم الرضي تحت الرقم ٢٤.

(\*) من: إعْجَبُوا. إلى: خَرْم. ورد في حِكم الشريف الرضي تحت الرقم ٨.

١- ورد في نثر الدرّ ج اص ٢٩٤. مرسلاً. وفي غرر الحكم ج اص ١٦٨ الحديث ٢٠٤٧ وفي وج ٢ ص ٥٦٣ الحديث ١٦٣. مرسلاً. وفي ص ١٧٤٥ الحديث ١٦٣. مرسلاً. وفي عيون الحكم والمواعظ ص ٦٢. مرسلاً. وفي ص ٣٩٠. مرسلاً. وفي الحكم والمواعظ ص ٦٢. مرسلاً. وفي ص ٣٩٠. مرسلاً. وفي العسل المصفى ج ١ص ٢٢٩ الحديث ١٥٣. مرسلاً. وفي ناسخ التواريخ (مجلد أمير المؤمنين عليه السلام) ج٦ص ٣١٠. مرسلاً. باختلاف بين المصادر.

٢ ـ سَوْعٍ. ورد في نسخة العام ٤٠٠ ص ٤٨٢. ونسخة ابن أبي المحاسن ص ٤١٦.
 وهامش نسخة الإسترابادي ص ٥٨٣. ونسخة العطاردي ص ٤٦٦.

٣- ورد في غرر الحكم ج ٢ ص ٧٣١ الحديث ١٠٥. مرسلاً.

٤- ورد في المصدر السابق الحديث ١٠٥ و ١٠٦ مرسلاً. وفي الكافي للكليني ج ٨ ص ١٩ الحديث ٤. عن محمد بن علي بن عكايا ص ١٩ الحديث ٤. عن محمد بن علي بن عكايا التميمي، عن الحسين بن النضر الفهري، عن أبي عمرو الأوزاعي، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد، عن محمد الباقر، عن علي عليهما السلام. وفي عيون الحكم والمواعظ ص ٢٦ و ٤٨٢. مرسلاً. وفي تحف العقول ص ٦٦. مرسلاً. باختلاف.

# بِلَحْمِ، وَيَسْمَعُ بِعَظْمٍ، وَيَتَنَفَّسُ مِنْ خَرْمٍ.

أَيُّهَا النَّاسُ؛ إِنَّهُ مَنْ أَكْثَرَ هَجَرَ، وَ (\*) مَنْ مَلَكَ اسْتَأْثَرَ، وَمَنْ عَجِلَ أَيُّهَا النَّاسُ؛ إِنَّهُ مَنْ أَكْثَرَ هَجَرَ، وَ (\*) مَنْ مَلْكَ اسْتَأْثُرَ، وَمَنْ كَثُرَ حِلْمُهُ زَلَّ، وَمَنْ قَلَ ذَلَ، وَمَنْ جَادَ سَادَ، وَمَنْ كَثُرَ مَالُهُ رَوْسَ، وَمَنْ كَثُرَ حِلْمُهُ نَبَلَ. وَمَنْ قَلَ ذَلَ اللهِ حَسُبْحَانَهُ وَفِقَ، وَمَنْ فَكَّرَ في ذَاتِ اللهِ عَبَلَ. وَمَنْ تَفَكَّرَ في آلاَءِ اللهِ حَسُبْحَانَهُ وَفِقَ، وَمَنْ فَكَرَ في ذَاتِ اللهِ حَسُبْحَانَهُ وَمَنْ أَكْثَرَ مِنْ شَيْءٍ وَمَنْ أَكْثَرَ مِنْ شَيْءٍ وَمَنْ أَكْثَرَ مِنْ أَكْثَرَ مِنْ شَيْءٍ وَمَنْ اسْتَنْصَحَ الله حَازَ التَّوْفيقَ. وَمَنْ أَطَاعَ الْوَاشِيَ ضَيَّع الْحُقُوقَ، وَمَنْ أَطَاعَ الْوَاشِي ضَيَّع وَمَنْ أَطَاعَ الْوَاشِي ضَيَّع الْحُقُوقَ، وَمَنْ أَطَاعَ الْوَاشِي ضَيَّع وَمَيْ اسْتَنْصَحَ الله حَازَ التَّوْفيقَ فَيَع وَمَنْ أَطَاعَ الْوَاشِي ضَيَّع الْحُقُوقَ، وَمَنْ أَطَاعَ الْوَاشِي ضَيَّع الْمُعُولَةُ وَقَى، وَمَنْ أَطَاعَ الْوَاشِي ضَيَّع الْمُعُولَةُ وَقَى، وَمَنْ أَطَاعَ الْوَاشِي ضَيَّع الْمُعُولُ وَمَنْ أَطَاعَ الْوَاشِي ضَيَّع الْمُعُولُ وَمَنْ أَطَاعَ الْوَاشِي ضَيْعِ الْمُعُولُ وَمَنْ أَطَاعَ الْوَاشِي ضَيْع الْمُعُولُ الْمُعْرَاقِهُ مِنْ أَطَاعَ الْوَاشِي ضَيْع الْمُعُولُ الْعَامِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُ الْعَالَ الْوَاشِي الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُولُ الْمُعْرَاقِ الْعَالَ الْوَاسِي الْعَلَاقُ الْوَاقِ الْمُ الْعَالَ الْوَاسِي الْعَلَاقُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقِ الْمُؤْمِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُؤْمُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُعْرَاقُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُعْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُعْرَاقُ

 <sup>(\*)</sup> مَنْ مَلَكَ إِسْتَأْثَرَ. ورد في حِكم الشريف الرضي تحت الرقم ١٦٠.

<sup>(\*)</sup> من: مَنْ أَطَاعَ. إلى: الصَّديقَ. ورد في حِكم الشّريف الرضي تحت الرقم ٢٣٩.

١- ورد في الكافي للكليني ج ٨ص ٩ ألحديث ٤. عن محمد بن علي بن معمر، عن محمد بن علي بن معمر، عن محمد بن علي بن عكايا التميمي، عن الحسين بن النضر الفهري، عن أبي عمرو الأوزاعي، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد، عن محمد الباقر، عن علي

عليهما السلام. وفي تحف العقول ص ٦٩. مرسلاً. وفي غرر الحكم ج ٢ ص ٦١٢ الحديث ٣٢. مرسلاً. وفي نظم الحديث ٣٢. مرسلاً. وفي نظم

٢\_ أَلْحَدَ. ورد في غرر الحكم ج ٢ ص ٦٥٨ الحديث ٨٢٦ مرسلاً. وفي ناسخ التواريخ ( مجلد أمير المؤمنين عليه السلام ) ج ٦ ص ٣٨٧. مرسلاً.

٣- ورد في الكافي للكليني ج ٨ ص ٢١. بالسند السابق. وفي دستور معالم الحكم ص ٢٧ و ٢٨. مرسلاً. وفي غرر الحكم ج٢ ص ٢١١ الحديث ١٨ و ١٩. وص ٢٥٨. الحديث ٢٦٨. وص ٢٦٠ الحديث ٨٤١ و ١٨٠ مرسلاً. وفي الجوهرة ص ٨٧. عن الزبير بن بكار، مرفوعاً إلى علي عليه السلام. وفي عيون الحكم والمواعظ ص ٤٤١ و ٤٥٣. مرسلاً. وفي العسل ص ٤٤١ و ٤٥٣. مرسلاً. وفي العسل المصفى ج ١ ص ٢٦٥. مرسلاً. وفي العسل المصفى ج ١ ص ٢٣٧ الحديث ١٥٣. مرسلاً. وفي ناسخ التواريخ ( مجلد أمير المؤمنين عليه السلام ) ج ٦ ص ٣٩٧. مرسلاً. باختلاف بين المصادر.

#### الصَّديقَ.

وَمَنْ عَجَزَ طَلَبَ مَا فَاتَ مِمَّا لاَ يُمْكِنُ اسْتِدْرَاكُهُ، وَتَرَكَ مَا أَمْكَنَ مِمَّا تُحْمَدُ عَوَاقِبُهُ.

وَمَنْ كَثُرَ مُزَاحُهُ اسْتُخِفَّ بِهِ، وَمَنْ كَثُرَ ضَحِكُهُ ذَهَبَتْ هَيْبَتُهُ، وَمَنْ لاَحَى الرِّجَالَ سَقَطَتْ مُرُوءَتُهُ، [وَ] مَنِ ابْتَغَى أَمْراً بِمَعْصِيَةِ اللهِ كَانَ أَبَعْدَ لِمَا رَجَا وَأَقْرَبَ لِمَا اتَّقَى لاً.

١- ورد في الكافي للكليني ج ١ ص ٢١ الحديث ٤. عن محمد بن علي بن معمر، عن محمد بن علي بن عكايا التميمي، عن الحسين بن النضر الفهري، عن أبي عمر و الأوزاعي، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد، عن محمد الباقر، عن علي عليهما السلام. وفي دستور معالم الحكم ص ٢٧. مرسلاً. وفي غرر الحكم ج ٢ ص ٢٦١ الحديث ٢١٦ و٢٢٠. مرسلاً. وفي مناقب النحوارزمي ص ٢٧٢. عن الفضل بن محمد الأسترابادي، عن الحسن بن علي بن القاسم، عن الحسن بن احمد الجهرمي، عن الحسن بن عبد الله بن سعيد، عن محمد بن الحسين بن دريد، عن احمد بن أبي طاهر صاحب أبي عثمان الجاحظ، عن الجاحظ، مرسلاً عن علي عليه السلام. وفي الجوهرة ص ٨٧. عن الزبير بن بكار مرفوعاً إلى علي عليه السلام. وفي شرح ابن أبي الحديد ج ٢٠ ص ٢٣١ الرقم ٣٤٧. مرسلاً. وفي عيون الحكم والمواعظ ص ٤٤٢. مرسلاً. وفي سراج الملوك ص ١٥٨. مرسلاً. وفي جواهر المطالب ج ٢ ص ١٥٨ الحديث وفي سراج الملوك ص ١٥٨. مرسلاً. وفي جواهر المطالب ج ٢ ص ١٥٨ الحديث وفي العسل المصفى ج ١ ص ٢٩. مرسلاً. وفي العسل المصفى ج ١ ص ٢٣. مرسلاً. ونا الحديث ١٦٠. مرسلاً. وفي العسل المصفى ج ١ ص ٢٣. مرسلاً. وفي العسل المصفى ج ١ ص ٢٣ مرسلاً. ونا الحديث ١٦٠. مرسلاً. ونا الحديث ١٦٠. مرسلاً. ونا العسل المصفى ج ١ ص ٢٣ الحديث ١٦٠. مرسلاً. ونا العسل المصفى ج ١ ص ٢٩٠ الحديث ١٦٠. مرسلاً. ونا الحديث ١٦٠. مرسلاً. ونا العسل المصفى ج ١ ص ٢٣ الحديث ١٦٠. مرسلاً. ونا العديث ١٩٠٠ العديث ١٦٠. مرسلاً. ونا العديث ١٩٠٠ العديث ١٦٠ العديث ١٩٠٠ العديث العرب العرب



### [وَ] (\* مَنْ قَصَّرَ فِي الْعَمَلِ ابْتُلِيَ لِ إِللْهَمِّ.

(\*) إِنَّ مِنْ هَوَانِ الدُّنْيَا عَلَى اللهِ \_ سُبْحَانَهُ \_ أَنَّهُ لاَيُعْصَى إِلاَّ فيهَا، وَمِنْ ذِمَامَةِ الدُّنْيَا عِنْدَ اللهِ \_ سُبْحَانَهُ \_ أَنَّهُ لاَ يُنَالُ مَا عِنْدَهُ إِلاَّ بِتَرْكِهَا.
وَمِنْ ذِمَامَةِ الدُّنْيَا عِنْدَ اللهِ \_ سُبْحَانَهُ \_ أَنَّهُ لاَ يُنَالُ مَا عِنْدَهُ إِلاَّ بِتَرْكِهَا.
(\*) وَلاَ حَاجَةَ لِلهِ \_ سُبْحَانَهُ \_ " فيمَنْ لَيْسَ لِلهِ ' في نَفْسِهِ وَمَالِهِ نَصِيبٌ.

مَغْرَسُ الْكَلاَمِ الْقَلْبُ، وَمُسْتَوْدَعُهُ الْفِكْرُ، وَمُقَوِّمُهُ الْعَقْلُ، وَمُثِديهِ اللِّمْانُ، وَجُلْتَتُهُ الْإِعْرَابُ، وَنِظَامُهُ اللِّمْانُ، وَجِسْمُهُ الْحُرُوفُ، وَرُوحُهُ الْمَعْنَى، وَحُلْيَتُهُ الْإِعْرَابُ، وَنِظَامُهُ اللِّمْوَابُ .

<sup>(\*)</sup> من: مَنْ قَصَّرَ. إلى: بِالْهَمِّ. ورد في حِكم الشريف الرضي تحت الرقم ١٢٧.

<sup>(\*)</sup> من: إِنْ مِنْ، إِلَى: بِتَرْكِهَا. ورد في حِكم الشريف الرضي تحت الرقم ٣٨٥.

<sup>(\*)</sup> من: وَلاَ حَاجَةً. إلى: نَصيبٌ، ورد في حِكم الشريف الرّضي تحت الرقم ١٢٧.

١- ابْتَلاَهُ اللهُ \_ سُبْحَانَهُ \_ . ورد في غرر الحكم ج٢ ص ٧٠٥ الحديث ١٣٦٤. مرسلاً. وفي عيون الحكم والمواعظ ص ٤٢٦. مرسلاً. وفي ناسخ التواريخ (مجلد أمير المؤمنين عليه السلام) ج ٦ ص ٣٥٢. مرسلاً.

٢ ـ ورد في غرر الحكم ج ٢ ص ٧٣٢ الحديث ١١٨. مرسلة.

٣ ـ ورد في غرر الحكم ج ٢ ص ٧٠٥ الحديث ١٣٦٤. مرسلاً.

٤ ـ لَهُ. ورد في المصدر السابق.

٥-ورد في غرر الحكم ج ٢ ص ٧٦٤ الحديث ١١٩. مرسلاً. وفي عيون الحكم والمواعظ ص ٤٨٥. مرسلاً. وفي عيون الحكم والمواعظ ص ٤٨٥. مرسلاً. وفي ص ٤٧٦. مرسلاً. وفي ناسخ التواريخ ( مجلد أمير المؤمنين عليه السلام ) ج ٦ ص ٤٤٠. مرسلاً.

## اإِنَّ كَلاَمَ الْحُكَمَاءِ إِذَاكَانَ صَوَاباً كَانَ دَوَاءً، وَإِذَاكَانَ خَطأً كَانَ دَاءً.

ٱلْكَيِّسُ مَنْ كَانَ يَوْمُهُ خَيْراً مِنْ أَمْسِهِ، وَعَقَلَ الذَّمَّ عَنْ نَفْسِهِ. آلتَّواني مِفْتَاحُ الْبُؤْسِ.

وَبِالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ تَوَلَّدَتِ الْفَاقَةُ، وَنَتَجَتِ الْهَلَكَةُ.

فَسَدَ حَسَبُ مَنْ لَيْسَ لَهُ أَدَبٌ ١٠

[و] (\*) مَنْ أَبْطاً بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ \.

<sup>(\*)</sup> من: إِنَّ كَلِاَمَ. إلى: دَاءً. ورد في حِكم الشريف الرضي تحت الرقم ٢٦٥.

<sup>(\*)</sup> من: مَنْ أَبْطَأَ. إلى: بِهِ نَسَبُهُ. ورد في حِكم الشريف الرضي تحت الرقم ٣٨٩. وتكرر تحت الرقم ٢٣.

١\_ ورد في غرر الحكم ج ١ ص ٧٢ الحديث ١٨٢١. مرسلاً. وفي ج ٢ ص ٧٢٦ الحديث ٣٦. مرسلاً. وفي الكافي للكليني ج ٨ ص ١٩ الحديث ٤. عن محمد بن علي بن معمر، عن محمد بن علي بن عكايا التميمي، عن الحسين بن النضر الفهري، عن أبي عمرو الأوزاعي، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد، عن محمد الباقر، عن علي عليهما السلام. وفي تحف العقول ص ٧٠. مرسلاً. وفي عيون الحكم والمواعظ ص ٥٤. مرسلاً. وفي ص ٤٧٢. مرسلاً. وفي المستطرف ج ٢ ص ٦٣. مرسلاً. وفي ناسخ التواريخ ( مجلد أمير المؤمنين عليه السلام ) ج ٥ ص ٣١٢. مرسلاً. باختلاف بين المصادر.

٢\_ حَسَبُهُ. ورد في نسخة العام ٤٠٠ ص ٤٣٢. ونسخة ابن أبي المحاسن ص ٣٧٤. ونسخة ابن النقيب ص ٣١٦. ونسخة العطاردي ص ٤٠٨.

وَمَنْ وَضَعَهُ سُوءُ أَدبِهِ لَمْ يَرْفَعُهُ شَرَفُ نَسَبِهِ ١.

(\*) وَمَنْ فَاتَهُ حَسَبُ نَفْسِهِ لَمْ يَنْفَعْهُ حَسَبُ آبَائِهِ.

مَنْ أَطْلَقَ نَاظِرَهُ أَتْعَبَ خَاطِرَهُ.

وَمَنْ تَتَابَعَتْ لَحَظَاتُهُ دَامَتْ حَسَرَاتُهُ.

أَوِّلُ الرَّدَى قِلَّةُ الْحَيَاءِ.

وَآفَهُ الرَّأْيِ اتِّبَاعُ الْهَوَى ٢.

(\*) مَنْ وَضَعَ نَفْسَهُ مَوَاضِعَ التُّهْمَةِ فَلاَ يَلُومَنَّ مَنْ أَسَاءَ الظَّنَّ بِهِ.
 وَ (\*) مَنْ كَتَمَ سِرَّهُ مَلَكَ أَمْرَهُ وَ "كَانَتِ الْخِيرَةُ بِيدِهِ.

<sup>(\*)</sup> من: وَمَنْ فَاتَهُ. إلى: آبَائٍهِ. ورد في حِكم الشريف الرضي تحت الرقم ٣٨٩.

<sup>(\*)</sup> من: مَنْ وَضَعَ. إلى: الظّنّ بِهِ. وردّ فِي حِكم الشريف الرّضي تحت الرقم ١٥٩.

<sup>(\*)</sup> من: مَنْ كَتَمَ. إلى: بِيَدِهِ. ورد في حِكم الشريف الرضي تحت الرقم ١٦٢.

١-ورد في غرر الحكم ج ٢ ص ٦٣٧ الحديث ٤٨٧. مرسلاً، وفي عيون الحكم والمواعظ ص ٤٥٤. مرسلاً. وفي ناسخ التواريخ ( مجلد أمير المؤمنين عليه السلام ) ج ٦ ص ٣٩٤. مرسلاً. باختلاف يسير.

٢\_ورد في العسل المصفى ج ١ ص ٢٢٨ الحديث ١٥٣. مرسلاً. وفي جامع الأخبار
 للسبزواري ص ٢٤٥ الحديث ٦٢٦ ــ ٤. مرسلاً. وفي جامع الأخبار للشعيري ص
 ٨٥ مرسلاً. وفي الكنز المدفون ص ٨٦. مرسلاً.

٣ـ ورد في إرشاد القلوب ج ١ ص ٢٠. وفي كشف الخفاء ج ٢ ص ٢٧٣ الحديث ٢٥٨٥. مرسلاً. وفي تذكرة الموضوعات ص ٢٠٥. مرسلاً. وفي العسل المصفى ج ١ ص ٢٢٤ الحديث ١٤٣. مرسلاً.

وَكُلُّ حَديثٍ جَاوَزَ اثْنَيْنِ فَشَى ١.

﴿ \* كُلُّ مُقْتَصَرِ عَلَيْهِ كَافٍ.

وَكُلُّ مَا زَادَ عَلَى الْإِقْتِصَادِ إِسْرَافٌ.

وَأَفْضَلُ الْفِعَالِ صِيَانَةُ الْعِرْضِ بِالْمَالِ.

لَيْسَ مَنْ خَالَطَ الْأَشْرَارَ بِذي مَعْقُولٍ، وَلَيْسَ مَنْ أَسَاءَ إِلَى نَفْسِهِ بِذي مَأْمُولٍ.

وَمَنْ أَمْسَكَ عَنِ الْفُضُولِ عَدَلَتْ رَأْيَهُ الْعُقُولُ.

[و] مَنْ أَمْسَكَ عَنْ فُضُولِ الْمَقَالِ شَهِدَتْ بِعَقْلِهِ الرِّجَالُ.

وَمَنْ جَالَسَ الْجُهَّالَ فَلْيَسْتَعِدَّ لِلْقيلِ وَالْقَالِ.

أَيُّهَا النَّاسُ؛ لَوْ أَنَّ الْمَوْتَ يُشْتَرَى لَاشْتَرَاهُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا الْكَرِيمُ الْأَبْلَجُ، وَاللَّئِيمُ الْمُلَهْوَجُ.

(\*) كُلُّ مُقْتَصَرِ عَلَيْهِ كَافٍ. ورد في حِكم الشريف الرضي تحت الرقم ٣٩٥.

١- ورد في الاختصاص ص ٢٢٦. عن محمد بن الحسن، عن محمد بن سنان، عن (بعض رجاله)، عن أبي الجارود، مرفوعاً إلى علي عليه السلام. وفي أمالي الصدوق ص ١٣٨٠ الحديث[٤٨٣] ٨ عن احمد بن محمد يحيى العطار، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود، عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود، عن محمد الباقر، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه وعليهم السلام. وفي مشكاة الأنوار ص٧٥٧. عن السكوني، عن جعفر الصادق، عن علي عليهما السلام.

أَيُّهَا النَّاسُ؛ إِنَّ لِلْقُلُوبِ شَوَاهِدُ تُجْرِي الْأَنْفُسَ عَنْ مَدْرَجَةِ أَهْلِ التَّفْرِيطِ؛ وَفِطْنَةَ الْفَهْمِ لِلْمَوَاعِظِ مِمَّا يَدْعُو النَّفْسَ إِلَى الْحَذَرِمِنَ الْخَطَرِ. وَلِنَّفْسُ إِلَى الْحَذَرِمِنَ الْخَطَرِ. وَلِلْقُلُوبِ خَوَاطِرُ الْهَوَى، وَالْعُقُولُ تَزْجُرُ وَتَنْهَى.

وَ ' (\* 'عِنْدَ تَنَاهِي الشِّدَّةِ تَكُونُ الْفُرْجَةُ.

وَعِنْدَ تَضَايُقِ حَلَقِ الْبَلاَءِ يَكُونُ الرِّخَاءُ.

وَمَعَ الْعُسْرِ يَكُونُ الْيُشرُ.

[و] فِي التَّجَارِبِ عِلْمٌ مُسْتَأْنَفٌ `.

<sup>(\*)</sup> من: عِنْدَ تَنَاهِي. إلى: الرَّخَاءُ. ورد في حِكم الشريف الرضي تحت الرقم ٣٥١. الله ورد في الكافي للكليني ج ٤ ص ٤٩ الحديث ١٤. عن محمد بن علي، عن معمر، مرفوعاً عن علي عليه السلام. وج ٨ ص ١٩ الحديث ٤. عن محمد بن علي بن معمر، عن محمد بن النضر علي بن معمر، عن محمد بن النضر الفهري، عن أبي عمرو الأوزاعي، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد، عن محمد الباقر، عن علي عليهما السلام. وفي غرر الحكم ج ١ ص ٦ الحديث ٣٥ و ٣٦. وج ٢ ص ٤٧ الحديث ٣٠ وص ١٨٥ الحديث ٣٠ وص ١٩٨ و ٤٠٤. وص ١٦٠ الحديث ص ١٨٠ و ٤٠٤. مرسلاً. وفي تحف العقول ص ٧٠. مرسلاً. وفي المستدرك لكاشف الغطاء ص ١٠٠. مرسلاً. وفي عيون الحكم والمواعظ ص ١٥٧ و ٤٠٤. مرسلاً. وفي نزهة الناظر ص ١٤٤. مرسلاً. وفي العسل المصفى ج ١ ص ١٢٢ الحديث ١٥٣. مرسلاً. وفي ناسخ التواريخ ( مجلد أمير المؤمنين عليه السلام ) ج ٦ ص ١٣٣. مرسلاً. وفي ص ١٩٠٠. مرسلاً. وفي س ١٩٠٠. مرسلاً. وفي س ١٩٠٠. مرسلاً. وفي المصادر.

٢-ورد في الكافي للكليني ج ٨. بالسند السابق. وتحف العقول. ونزهة الناظر. والمستدرك لكاشف الغطاء. وفي دستور معالم الحكم ص ١٨. مرسلاً. وفي الفرج بعد الشدة ج ١ ص ٥٤. مرسلاً عن ابن مسعود، عن علي عليه السلام. وفي كتاب المواعظ ص ٧٢. مرسلاً. وفي كنز الفوائد ص ١٧٢. مرسلاً. وفي شرح ابن أبي الحديد ج ٢٠ ص ٢٥٩ الحديث ٣٤. مرسلاً. باختلاف. وورد مُسْتَفَادٌ في غرر الحكم ج ١ ص ٢٥٩ الحديث ٢٠٤. مرسلاً.

### ﴿ \* وَمِنَ التَّوْفيقِ حِفْظُ التَّجْرِبَةِ.

﴿ وَالْإِعْتِبَارُ مُنْذِرٌ نَاصِحٌ يَقُودُ إِلَى الرَّشَادِ \.

﴿ مَا أَكُثَرَ الْعِبَرَ \* وَأَقَلَ الْإِعْتِبَارَ ؛ فَالْعِبَرُ قَدْ بَلَغَتْ فِي الْكَثْرَةِ الْغَايَةَ،

وَالْإعْتِبَارُ قَدْ بَلَغَ فِي الْقِلَّةِ النَّهَايَةَ ".

(\*) كَفَاكَ مِنْ عَقْلِكَ مَا أَوْضَحَ لَكَ سَبِيلَ غَيِّكَ مِنْ ٥ رُشْدِكَ.

﴿\*)وَمِنَ التَّوْفيقِ حِفْظُ التَّجْرِبَةِ. ورد في حِكم الرضي تحت الرقم ٢١١.

(\*) وَالْإِعْتِبَارُ مُنْذِرٌ نَاصِحٌ. ورد في حِكَم الشريف الرضي تحت الرقم ٣٦٥.

(\*) من: مَا أَكْثَرَ. إلى: الْإعْتِبَارَ. ورد في حِكم الشريف الرضي تحت الرقم ٢٩٧.

(\*) منَ: كَفَاكَ. إلى: رُشْدِكَ. ورد في حِكْم الشّريف الرضي تحّت الرقم ٢١ ٤.

الم ورد في الكافي للكليني ج ١٩ ص ١٩ الحديث ٤. عن محمد بن علي بن معمر، عن محمد بن علي بن معمر، عن محمد بن علي بن معمر، عن محمد بن علي بن عكايا التميمي، عن الحسين بن النضر الفهري، عن أبي عمرو الأوزاعي، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد، عن محمد الباقر، عن علي عليهما السلام. وفي دستور معالم الحكم ص١٨٠. مرسلاً. وفي كتاب المواعظ

ص ٧٢. مرسلاً. وفي تحف العقول ص ٧٠. مرسلاً. وفي نزهة الناظر ص ١٤٤. مرسلاً. وفي مرسلاً. وفي مرسلاً. وفي مرسلاً. وفي

المستدرك لكاشف الغطاء ص١٢. مرسلاً. وفي المجتنى ص ٣١. مرسلاً. وفي غررً الحكم ج١ ص ٣٥ الحديث ١٠٧٩ وص٣٧ الحديث ١١٦٤. مرسلاً. باختلاف.

٢\_ المُعْتَبَر. ورد في هامش نسخة الإسترابادي ص ٥٨٦.

٣ ـ وِرد في نثر الدرّ للآبي ج ١ ص ٣٠٧. مرسلاً.

١٤- أبّان، ورد في غرر الحكم ج ٢ ص ٥٦٠ الحديث ٧٠. مرسلاً. وفي عيون الحكم والمواعظ ص ٣٨٧. مرسلاً. وفي ناسخ التواريخ ( مجلد أمير المؤمنين عليه السلام ) ج ٦ ص ٣٠٧. مرسلاً.

٥\_ مَا ذَلَكَ عَلَى سَبِيلِ. ورد في فيض القديرج ٢ ص ٦٨٨. عن حكيم (!).

(12T)

[ق]كَفَاكَ مِنْ أَمْرِ الدّينِ أَنْ تَعْرِفَ مَا لاَ يَسَعُ جَهْلُهُ \.

(\*) وَكَفَاكَ أَدَباً لِنَفْسِكَ تَجَنُّبُكَ مَا كُرِهْتَهُ لِغَيْرِكَ .

وَعَلَيْكَ لِأَخيكَ الْمُؤْمِنِ مِثْلُ الَّذي لَكَ عَلَيْهِ ٥.

وَلَــ (\* ) قَدْ خَاطَرَ بِنَفْسِهِ ۚ مَنِ اسْتَغْنَى بِرَأْيِهِ.

(\*) من: كَفَاكَ أَدَباً. إلى: لِغَيْرِكَ. ورد في حكم الشريف الرضي تحت الرقم ٢١٦.
 (\*) من: كَفَى أَدَباً. إلى: لِغَيْرِكَ. ورد في حكم الشريف الرضي تحت الرقم ٣٦٥.
 (\*) وَقَدْ خَاطَرَ مَنِ اسْتَغْنَى بِرَأْيِهِ. ورد في حكم الشريف الرضي تحت الرقم ٢١١.
 ١\_ ٥، د في

۱\_ ورد في

٢\_ ﴿ ﴿ كُفِّي. ورد في الحكمة ٣٦٥. وورد كَفِّي بِكَ في أمالي المفيد ص ٣٣٦ الحديث ٧. عن أبي بكر محمد بن عمر الجعابي، عن عبد الله بن محمد بن عبيد الله بن محمد بن عبيد الله بن على على عليه وعليهم السلام.

٣\_ **اجْتِنَاب.** ورد في الحكمة ٤١٢.

٤- إِجْتِنَابُ مَا تَكْرِّهُهُ مِنْ غَيْرِكَ. ورد في الحكمة ٤١٢. وورد تَرْكُكَ مَا كَرِهْتَهُ مِنْ غَيْرِكَ في أمالي المفيّد. بالسند السابق. وفي الإعجاز والإيجاز ص ٤٦. مرسلاً. باختلاًف يسير.

٥\_ ورد في الإعجازوالإيجاز. وفي الكافي للكليني ج١٨ ص١٩ الحديث٤. عن محمد بن عليّ بن معمر، عن محمد بن علي بن عكأيا التميمي، عن الحسين بن النضر الفهري، عن أبي عمرو الأوزاعي، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد، عن محمد الباقر، عن علي عليهما السلام. وفي تحف العقول ص ٧٠. مرسلاً. وفي شرح ابن أبي الحديد ج ٢٠ ص ٢٥٩ الحديث ٣٤. مرسلاً.

٦\_ورد في دستور معالم الحكم ص ٢٠. مرسلاً. وفي كتاب المواعظ ص ٧١. مرسلاً. وفي عَيُّونَ أَخِبَارَ الرَضَّا عَلَيْهُ السَّلَامُ صِ ٥٩ الحَدَيَّثُ ٢٠٤. عِنْ عَلَي بَنِ احْمَدُ بن عمرَّان الدقاق، عن محمد بن هارون الصوفي، عن عبيد الله بن موسَّى الروياني، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني، عن علي الرضا، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه وعليهم السلام. وفي أمالي الصدوق ص ٥٣٢ الحديث (٧١٨) ٦. بالسند الوارد في عيون أخبار الرضاعليه السلام. وفي من لا يحضره الفقيه ج أ ص ٣٨٨ الحديث ٥٨٣٤. مرسلاً.

لَيْسَ النَّجَاحُ مَعَ الْأَخَفِّ الْأَعْجَلِ.

ٱلْفِكْرُ فِي الْعَوَاقِبِ يُؤَمِّنُ مَكْرُوهَ النَّوَائِبِ

وَالتَّدَبُّرُ قَبْلَ الْعَمَلِ يُؤَمِّنُ مِنَ الْعِثَارِ [وَ] النَّدَم.

إِذَا أَمْكَنَتْكَ الْفُرْصَةُ فَانْتَهِزْهَا، فَإِنَّ ١ (\*) إِضَاعَةَ الْفُرْصَةِ غُصَّةً.

(\*) مُقَارَبَةُ النَّاسِ في أَخْلاَ قِهِمْ ' أَمْنٌ مِنْ غَوَا يُلِهِمْ.

وَمُنَاقَشَةُ الْعُلَمَاءِ تُنْتِجُ فَوَائِدَهُمْ، وَتُكْسِبُ فَضَائِلَهُمْ .

إضاعة الفرصة غصة ورد في حكم الشريف الرضي تحت الرقم ١١٨.

(\*) مَن: مُقَارَبَةُ. إلى: غَوَائِلِهِمْ. ورد في حِكم الشريف الرّضي تحت ألرقم ٤٠١.

٢\_ خَلاَئِيقِهِمْ. ورد في ناسخ التواريخ ج ٦ ص ٤٤١. وفي غرر الحكم ج٢ ص٧٦٢ الحديث ١١. مرسلاً. وفي عيون الحكم والمواعظ ص ٤٨٨. مرسلاً.

٣ــورد في الكافي. والجوهرة. بالسندين السابقين. ونثرالدرّ. وتحف العقول. ودستور معالم الحكم. وعيون الحكم والمواعظ. وفي ناسخ التواريخ ج٦ص ١٤١. وص ٤٤١. والمستدرك لكاشف الغطاء. وفي غرر الحكم ج ١ ص ٣٥٠ الحديث ٦١. مرسلاً. وفي ج ٢ ص ٧٦٢ الحديث ٩٢. أمرسلاً. باختلاف.

١\_ورد في الكافي للكليني ج ٨ ص ١٩ ألحديث ٤. عن محمد بن علي بن معمر، عن محمد بن علي بن عكمايا التميمي، عن الحسين بن النضر الفهري، عن أبي عمرو الأوزاعي، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد، عن محمد آلباقر، عنّ علي عليهما السلام. وفي دستور معالم الحكم ص ٢٠. مرسلاً. وفي تحف العقول ص ٧٠. مرسلاً. وفي الإعجاز والإيجاز ص ٦٤. مرسلاً. وفي نشرالدَّرْ ج ١ ص ٢٩٤. مرسلاً. وفي غرر الحكم ج ١ ص ٣٥٠ الحديث ٦١. مرسلاً. وفي ج ٢ ص ٧٦٢ الحديث ٩٦٢. مرسلاً. وفي الجوهرة ص ٨٨. عن الزبير بن بكارٍ، ومنه مرسلاً. وفي عيون الحكم والمواعظ ص٢٠٢. مرسلاً. وفي ص٤٨٨. مرسلاً. وفي المجتنى ص ٣١. مرسلاً. وفي سراج الملوك ص ٢٤. مرسلاً. وفي ناسخ التواريخ ( مجلد أمير المؤمنين علية السلام) ج ٦ ص ١٤١. مرسلاً. وفي ص ٤٤١. مرسلاً. وفي المؤمنين علية السلام) ج ٦ ص ١٤١. مرسلاً. وفي المستدرك لكاشف الغطاء ص ١٣. مرسلاً. باختلاف.

### (\*) مَنِ اسْتَقْبَلَ وُجُوهَ الْآرَاءِ عَرَفَ مَوَاقِعَ الْخَطَإِ.

وَمَنْ جَهِلَ وُجُوهَ الْآرَاءِ أَعْيَتْهُ الْحِيَلُ.

تَوَلِّي الْأَرَاذِلِ وَالْأَحْدَاثِ الدُّولَ دَليلُ انْحِلاَلِهَا وَإِدْبَارِهَا.

اَلْهَوَى عَدُوُّ الْعَقْلِ، وَاللَّهْوُ مِنْ ثِمَارِ الْجَهْلِ.

اَلْعَقْلُ رُقِيٌّ إِلَى [أَعْلَى] عِلِّتِين، وَالْهَوَى هُوِيٌّ إِلَى أَسْفَلِ سَافِلينَ.

[و] مَا مِنْ شَيْءٍ عُبِدَ اللهُ بِهِ أَفْضَلَ مِنَ الْعَقْلِ.

وَمَا تَمَّ عَقْلُ امْرِئٍ حَتَّى يَكُونَ فيهِ خِصَالٌ شَتَّى:

اَلْكُفْرُ وَالشَّرُّ مِنْهُ مَأْمُونَانِ، وَالرُّشْدُ وَالْخَيْرُ مِنْهُ مَأْمُولاَنِ.

وَفَضْلُ مَالِهِ مَبْذُولٌ، وَفَضْلُ قَوْلِهِ مَكْفُوفٌ، وَنَصيبُهُ مِنَ الدُّنْيَا الْقُوتُ.

لاَ يَشْبَعُ مِنَ الْعِلْمِ دَهْرَهُ.

آلذُّلُّ أَحَبُّ إِلَيْهِ مَعَ اللهِ مِنَ الْعِزِّ مَعَ غَيْرِهِ.

وَالتَّوَاضُعُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الشَّرَفِ.

يَسْتَكْثِرُ قَليلَ الْمَعْرُوفِ مِنْ غَيْرِهِ، وَيَسْتَقِلُ كَثيرَ الْمَعْرُوفِ مِنْ فَيْرِهِ، وَيَسْتَقِلُ كَثيرَ الْمَعْرُوفِ مِنْ فَيْرِهِ، وَيَسْتَقِلُ كَثيرَ الْمَعْرُوفِ مِنْ فَيْسِهِ، وَيَرَى النَّاسَ كُلَّهُمْ خَيْراً مِنْهُ وَأَنَّهُ شَرُّهُمْ. وَهُوَ تَمَامُ الْأَمْرِ.

 <sup>(\*)</sup> من: مَنِ اسْتَقْبَلَ. إلى: الْخَطَاأِ. ورد في حِكم الشريف الرضي تحت الرقم ١٧٣.
 ١ ـ وُجُورة. ورد في كتاب الطرازج ١ ص ١٦٨. مرسلاً.

مَنْ مَلَكَ شَهْوَتَهُ كَمُلَتْ مُرُوءَتُهُ، وَحَسُنَتْ عَاقِبَتُهُ.

وَ ' ﴿ مَنْ كَرُمَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ هَانَتْ عَلَيْهِ شَهْوَتُهُ.

وَمَنْ حَصَّنَ شَهْوَتُهُ فَقَدْ صَانَ قَدْرَهُ.

وَمَنْ أَمْسَكَ لِسَانَهُ أَمِنَهُ قَوْمُهُ، وَنَالَ حَاجَتَهُ.

وَ ٢ (\* ) مَنْ قَضَى حَقَّ مَنْ لاَ يَقْضي حَقَّهُ فَقَدْ عَبَّدَهُ.

<sup>(\*)</sup> من: مَنْ كَرُمَتْ. إلى: شَهْوَتُهُ. ورد في حِكم الشريف الرضي تحت الرقم ٤٤٩.

<sup>(\*)</sup> من: مَنْ قَضى. إلى: عَبَّدَهُ. ورد في حِكم الشريف الرضي تحت الرقم ١٦٤.

١ ـ ورد في عيون الحكم والمواعظ ص ٤٨. مرسلاً. وفي ص ٦١. مرسلاً. وفي ٤٣٧. مرسلاً. وفي نشر الدرّج ١ ص ٢٦٤.مرسلاً. وفي غرر الحكم ج ١ ص ٤٨ الحديث١٣٧٣ و ١٣٧٤. مرسلاً. وفي ص١٣ الحديث ٣٢١ و ٣٢٢. وج٢ ص ٦٨١ الحديث ١١٠٨. مرسلاً. وفي تحف العقول ص ٣٨٨. مرسلاً عن موسى الكاظم، عن علي عليهما السلام. وفي ناسخ التواريخ ( مجلد أمير المؤمنين عليه السلام ) ج٥ ص٣٠٠. مرسلاً. وفي ج٦ ص٣٦٨. مرسلاً. وفي ص٩٢. مرسلاً. باختلاف.

٢ ـ ورد في الكافي للكليني ج ١ ص ١٨ الحديث ١٢. عن أبي عبد الله الأشعري، عن عن بعض أصحابنا، مرفوعاً إلى هشام بن الحكم، عن موسى الكاظم، عن علي عليهما السلام. وفي ج ٨ ص ٢٠. الحديث ٤. عن محمد بن علي بن معمر، عن محمد بن علي بن عكايا التميمي، عن الحسين بن النضر الفهري، عن آبي عمرو الأوزاعي، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد، عن محمد الباقر، عن علي عليهما السلام. وفي كتاب المواعظ ص ٧٢. مرسلاً. وفي غرر الحكم ج ٢ ص ٣٠٠ الحديث ٨٥٠. وص ٦٥١ الحديث ٧٠٧. مرسلاً. وفي تحف العقول ص ٧. مرسلاً. وفي ص ٣٨٨. وفي نظم دُرر السمطين ص١٥٨. مرسلاً. وفي المجتنى ص ٣٦. مرسلاً. وفي المواعظ العددية ص ١٩٥. مرسلاً. وفي المستدرك لكاشف الغطاء ص ١٣. مرسلاً. باختلاف يسير.

 $\langle \widetilde{1} \widetilde{1} \widetilde{V} \rangle$ 

## [وَ] (\* ) مَنْ يُعْطِ بِالْيَدِ الْقَصيرَةِ يُعْطَ بِالْيَدِ الطَّوبلَةِ.

(\*) مَنْ ضَنَّ بِعِرْضِهِ فَلْيَدَعِ الْمِرَاءَ.

ثَمَرَةُ الْأُخُوَّةِ حِفْظُ الْغَيْبِ وَإِهْدَاءُ الْعَيْبِ.

وَ ' (\*) في تَقَلُّبِ ' الْأَحْوَالِ عِلْمُ جَوَاهِرِ الرِّجَالِ.

وَفِي غُرُورِ الْآمَالِ يَكُونُ انْقِضَاءُ الْآجَالِ.

جَوَاهِرُ الْأَخْلَاقِ تَتَصَفَّحُهَا الْمُعَاشَرَةُ.

وَمُصَاحَبَهُ الْأَيَّامِ تُوضِحُ لَكَ السَّرَائِرَ الْكَامِنَةَ ٢.

<sup>(\*)</sup> من: مَنْ يُعْطِ. إلى: الطُّويلَةِ. ورد في حِكم الشريف الرضي تحت الرقم ٢٣٢.

<sup>(\*)</sup> من: مَنْ ضَينً. إلى: الْمِرَاءَ. ورد في حِكم الشريف الرضي تحت الرقم ٣٦٢. (\*) من: في تَقَلَّبِ. إلى: الرِّجَالِ، ورد في حِكم الشريف الرضي تحت الرقم ٢١٧.

١\_ورد في غرر الحكم ج ١ص ٣٦٠ الحديث ٤٦. مرسلاً. وفي عيون الحكم والمواعظ ص ١٠٦٨. مرسلاً. وفي ناسخ التواريخ ( مجلد أمير المؤمنين عليه السلام ) ج ٦ ص ١٤٦. مرسلاً.

٢\_ تَصَاريفٍ. ورد في ناسخ التواريخ (مجلد أمير المؤمنين عليه السلام) ج ٦ ص

٣ ورد في الكافي للكليني ج ٨ ص ٢٠ الحديث ٤. عن محمد بن علي بن معمِّر، عن محمد بن علي بن عكايا التميمي، عن الحسين بن النضر الفهري، عن أبي عمرو الأوزاعي، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد، عن محمد ألباقر، عن على عليهما السلام. وفي من لا يحضره الفقيه ج ٤ ص ٢٧٨ الحديث [ ٨٣٠] ١٠. مرسلاً. وفي غرر الحكم ج آص ٤٧ الحديث ١٣٥٣. وفي تحف العقول ص ٧٠. مرسلاً. وفي كتاب المواعظ ص ٤٧ و ٣٥٤ مرسلاً. وفي كتاب المواعظ ص ٤٧ و ٣٥٤ و ٢٥٥ مرسلًا. وفي المجتنى ص ٣٢ مرسلًا. وفي ناسخ التواريخ ( مجلد أمير المؤمنين عليه السلام) ج ٥ ص ٣٠٠ مرسلاً. وفي ج ٦ ص ٢٧٣. مرسلاً. وفي المستدرك لكاشف الغطاء ص ١٣. مرسلاً. باختلاف بين المصادر.

### ﴿ مَنْ لاَنَ عُودُهُ كَثُفَتُ الْمُعْصَانَهُ.

وَمَنْ حَسُنَتْ خَليقَتُهُ طَابَتْ عِشْرَتُهُ.

وَمَنْ حَسُنَتْ عِشْرَتُهُ ۚ كَثُرَ إِخْوَانُهُ.

وَمَنِ اسْتَطَالَ عَلَى الْإِنْحُوَانِ لَمْ يُخْلِصْ لَهُ إِنْسَانٌ.

وَمَنْ مَنَعَ الْإِنْصَافَ سَلَبَهُ الْإِمْكَانُ.

وَمَنْ عُرِفَ بِالْحِكْمَةِ لَحَظَتْهُ الْعُيُونُ بِالْوَقَارِ وَالْهَيْبَةِ.

وَمَنْ تَعَرَّى عَنِ الْوَرَعِ ادَّرَعَ جِلْبَابَ الْعَارِ.

<sup>(\*)</sup> من: مَنْ لأَنَّ. إلى: أَغْصَانُهُ. ورد في حِكم الشريف الرضي تحت الرقم ٢١٤.

١\_ كَتُفَى. ورد في نسخة ابن أبي المحاسن ص ٤٠٢.

٢- عَذُبَ لِسَانُهُ. ورد في غرر الحكم ج ٢ ص ٦٥ الحديث ١٩٠. مرسلاً. وفي الإعجاز والإيجاز ص ٣٦ الرقم ٢٠٠. مرسلاً. وفي مناقب الخوارزمي ص ٢٧٠. عن الفضل بن محمد الإسترابادي، عن الحسن بن علي بن القاسم، عن الحسن بن الفضل بن محمد الإسترابادي، عن الحسن بن الحمد الجهرمي، عن الحسن بن عبد الله بن سعيد، عن محمد بن الحسين بن دريد، عن احمد بن أبي طاهر صاحب أبي عثمان الجاحظ، عن الجاحظ، مرسلاً عن علي عليه السلام. وفي مطلوب كل طالب ص ٦. مرسلاً. وفي شرح مائة كلمة ص ٩٠. مرسلاً. وفي شرح كلمات أمير المؤمنين عليه الاسلام ص ١٠. مرسلاً. وفي نامح المودة ص ١٥٠. مرسلاً. وفي عيون الحكم مرسلاً. وفي نهج الإيمان ص ٣٠١. مرسلاً. وفي عيون الحكم والمواعظ ص ٤٣٤. مرسلاً. وفي ينابيع المودة ص ٢٨٩. مرسلاً. وفي عيون الحكم والمواعظ ص ٤٣٤. مرسلاً. وفي ناسخ التواريخ (مجلد أمير المؤمنين عليه السلام) ج ٦ ص ٣٨٥. مرسلاً. وفي نور الأبصار ص ٩١. مرسلاً. باختلاف يسير. السلام) ج ٦ ص ٣٨٥. مرسلاً. وفي نور الأبصار ص ٩١. مرسلاً. باختلاف يسير.

عِزُّ الْمُؤْمِنِ غِنَاهُ عَنِ النَّاسِ. وَ النَّالِيِ الْعَقَافُ زِينَةُ الْفَقْرِ. وَالشَّكْرُ زِينَةُ الْغِنَي. وَالشُّكْرُ زِينَةُ الْغِنَي.

وَالصَّبْرُ زِينَةُ الْبَلْوَى ٢.

وَالتَّوَاضُعُ زِينَهُ الْحَسِبِ.

وَالْفَصَاحَةُ زِينَةُ اللِّسَانِ.

وَالْعَدْلُ زِينَةُ الْإِيمَانِ".

 <sup>(\*)</sup> من: ٱلْعَفَافُ. إلى: الْغِنَى. ورد في حِكم الرضي تحت الرقم ٦٨ . وتكرر تحت الرقم ٣٤٠.

<sup>1-</sup>ورد في الكافي للكليني ج ٨ ص ٢٠ الحديث ٤. عن محمد بن علي بن معمر، عن محمد بن علي بن عكايا التميمي، عن الحسين بن النضر الفهري، عن أبي عمرو الأوزاعي، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد، عن محمد الباقر، عن علي عليهما السلام. وفي غرر الحكم ج ٢ ص ١٦٣ الحديث ٤٩٨. مرسلاً. وفي ص ١٦٦ الحديث ٥٥٥ و ٥٥٨. مرسلاً. وفي ص ١٦٦ الحديث ٥٥٥ و ٥٥٨. مرسلاً. وفي تحف العقول ص ٥٦. مرسلاً. وفي دستور معالم الحكم ص ١٩ و مرسلاً. وفي عيون الحكم والمواعظ ص ٤٤٣ و ٥٥٠ و ٥٥٥. مرسلاً. وفي كنز الفوائد ص ١٤٧. مرسلاً. وفي نزهة الناظر ص ١٦٧ الحديث ١٧. مرسلاً. وفي ناسخ التواريخ ( مجلد أمير المؤمنين عليه السلام ) ج ٦ ص ٣٨٨. مرسلاً. وفي ص ٣٥٠. مرسلاً.

٢\_ الْبَلْاَءِ. ورد في كنز الفوائد. وفي كشف الغمة ج٣ص ١٣٩. مرسلاً.
 ٣\_ الْإِثْمَارَةِ. ورد في كنز الفوائد.

وَالسَّكينَةُ زينَةُ الْعِبَادَةِ.

وَالْحِفْظُ زِينَةُ الرِّوَايَةِ.

وَخَفْضُ الْجَنَاحِ زِينَةُ الْعِلْمِ.

وَحُسْنُ الْأَدَبِ زِينَةُ الْعَقْل.

وَبَسْطُ الْوَجْهِ زِينَةُ الْحِلْم.

وَالْإِيثَارُ زِينَةُ الزُّهْدِ.

وَبَذْلُ الْمَجْهُودِ زِينَةُ النَّفْسِ.

وَكَثْرَةُ الْبُكَاءِ زينَةُ الْخَوْفِ.

وَالتَّقَلُّلُ زِينَهُ الْقَنَاعَةِ.

وَتَرْكُ الْمَنِّ زِينَةُ الْمَعْرُوفِ.

وَالْخُشُوعُ زِينَةُ الصَّلاَةِ.

وَتَرْكُ مَا لاَ يَعْني زينَةُ الْوَرَعِ.

وَ ( \* ) أَشْرَفُ الْغِنَى تَرْكُ الْمُنَى.

 <sup>(\*)</sup> أَشْرَفُ الْغِنَى تَرْكُ الْمُنَى. ورد في حِكم الشريف الرضي تحت الرقم ٣٤، وتكرر تحت الرقم ٢١١.

١-ورد في كنز الفوائد ص ١٣٨. مرسلاً. وفي الإرشاد ص ١٥٨. مرسلاً. وفي كشف الغمة ج ٣ ص ١٣٩. مرسلاً. باختلاف يسير.

[وَ] (\*) الْغِنَى الْأَكْبَرُ الْيَأْسُ عَمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ.

(\*) وَالْقَنَاعَةُ مَالٌ لاَ يَنْفَدُ.

ٱلْأَبَاطيلُ مُوقِعَةٌ فِي الْأَبَاطيلِ.

اَلْبَخيلُ مُتَحَجِّجٌ بِالْمَعَاذيرِ وَالتَّعَاليلِ '.

(\*) اَلْمَالُ مَادَّةُ الشَّهَوَاتِ.

وَالدُّنْيَا مَحَلُّ الْآفَاتِ.

وَالصَّبْرُ جُنَّةٌ مِنَ الْفَاقَةِ.

وَالْحِرْصُ عَلاَمَةُ الْفَقْرِ.

وَالْبُخْلُ جِلْبَابُ الْمَسْكَنَةِ `.

 <sup>(\*)</sup> من: النيني: إلى: النياس. ورد في حكم الشريف الرضي تحت الرقم ٣٤٢.
 (\*) القناعة قال لا يَنْفَدُ. ورد في حِكم الرضي تحت الأرقام ٥٧ و ٣٤٩ و ٤٧٥.
 (\*) القنال قادة الشّهوات. ورد في حِكم الشريف الرضي تحت الرقم ٥٨.

١\_ورد في غرر الحكم ج أص ٥٥ الحديث ١٣٢١و ١٣٣٢. مرسلاً. وفي عيون الحكم والمواعّظ ص ٤٧. مرسلاً. وفي ناسخ التواريخ (مجلد أمير المؤمنين عليه السلام)

ج ٥ ص ٢٩٩. مرسلاً. باختلاف يسير. ٧\_ ورد في الكافي للكلينيج ٨ ص ٢٠ الحديث ٤. عن محمد بن علي بن مِعمر، عن محمد بن علي بن عكاياً التميمي، عن الحسين بن النضر الفهري، عن أبي عمرو الأوزاعي، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد، عن محمد الباقر، عن على عليهما السلام. وفي دستورمعالم الحكم ص١٥. مرسلاً وفي غررالحكم ج ١ص١٦ الحديث ٢٠٤و ٢٠ . ٤. وص ٢٧ الحديث ٦٢٧. مرسلاً. وفي تحف العقول ص ٧٠. مرسلاً. وفي عيون الحكم والمواعظ ص ٢٥. مرسلاً. وفي ص ٦٨. مرسلاً. وفي ص ١٣٢. مرسلاً. وفي كنز الفوائد ص ٥٨. مرسلاً. وفي نظم دُرر السمطين ص ١٥٩. مرسلاً. وفي المجتنى ص ٣١. مرسلاً. وفي ناسخ التواريخ (مجلد أميرالمؤمنين عليه السلام) ج ص ٢٧٠. مرسلاً. وفي المستدرك لكاشف الغطاء ص ١٣. مرسلاً. باختلاف يسير.

الْعُجَبُ لِغَفْلَةِ الْحُسَّادِ عَنْ سَلاَمَةِ \ الْأَجْسَادِ، [وَ] لِغَفْلَةِ ذَوِي

الْأَلْبَابِ عَنْ حُسْنِ الْإِرْتِيَادِ، وَالْإِسْتِعْدَادِ لِلْمَعَادِ.

الشُّبُهَاتِ، وَتَنَفَّلْتَ بِالنَّوَافِلِ، فَقَدْ أَكْمَلْتَ بِالدّينِ الْفَضَائِلَ .

(\*) فَقُدُ الْأَحِبَّةِ غُرْبَةً.

(\*) وَالْمَوَدَّةُ قَرَابَةٌ مُسْتَفَادَةٌ.

وَوَصُولٌ مُعْدَمٌ خَيْرٌ مِنْ جَافٍ مُكْثِرٍ.

وَوَجْهٌ مُسْتَبْشِرٌ خَيْرٌ مِنْ قَطُوبٍ مُوسِرٍ ".

[ق] الرَّدُّ الْجَميلُ خَيْرٌ مِنَ الْمَطَلِ الطَّويلِ .

<sup>(\*)</sup> مِنٍ: ٱلْعِجَبُ إلى: الأجْسَادِ. ورد في حِكم الشريف الرضي تحت الرقم ٢٢٥.

<sup>(\*)</sup> فَقُدُ الأَحِبَّةِ غُرْبَةٌ. ورد في حِكم الشّريف الرضي تحت الرّقم ٦٥.

<sup>(\*)</sup> وَالْمَوَدَّةُ قَرَابَةٌ مُسْتَفَادَةٌ. ورد في حكم الشريف الرضي تحت الرقم ٢١١.

١\_ **سَالِفَةِ.** ورد في نسخة ابن شذقم ص ٧٢٨.

٢- ورد في غرر الحكم ج ١ ص ٣٢٤ الحديث ١٧٤. مرسلاً. وفي ج ٢ ص ٤٩٤ الحديث ١٦٤. مرسلاً. وفي ص ٣٣١. مرسلاً. وفي ص ٣٣١. مرسلاً. وفي ناسخ التواريخ (مجلد أمير المؤمنين عليه السلام) ج ٦ ص ٤٣. مرسلاً. وفي ص ٢٥١. مرسلاً. وفي ص ٢٥١. مرسلاً. وفي ص ٢٥١. مرسلاً. وفي ص ٢٥١. مرسلاً. باختلاف بين المصادر.

٣- مُؤَيِّرٍ. ورد في عيون الحكم والمواعظ ص ٢٠٠. مرسلاً.

٤- الْمَنْعُ الْجَميلُ أَحْسَنُ مِنَ الْوَعْدِ الطَّويلِ. ورد في غررالحكم ج ١٠٥ ١٠٥ الحديث ٢٢٠٧. مرسلاً.

وَالْمَوْعِظَةُ كَهْفُ لِمَنْ وَعَاهَا.

وَالْأَمَانَةُ فَوْزٌ لِمَنْ رَعَاهَا.

مَنْ أَطْلَقَ غَضَبَهُ تَعَجَّلَ حَتْفَهُ.

وَمَنْ أَطْلَقَ طَرْفَهُ كَثُرَ أَسَفُهُ.

وَمَنْ غَلَبَ شَهْوَتَهُ ظَهَرَ عَقْلُهُ.

وَمَنْ غَلَبَ لِسَانَهُ أَمَّرَهُ قَوْمُهُ.

وَمَنْ ضَاقَ خُلْقُهُ مَلَّهُ أَهْلُهُ.

وَفِي سِعَةِ الْأَنْحِلاَقِ كُنُوزُ الْأَرْزَاقِ.

مَنْ لَمْ يَطْلُبُ لَمْ يَجِدْ وَأَفْضَى إِلَى الْفَسَادِ.

وَ ' ﴿ مَنْ طَلَبَ شَيْئًا نَالَهُ أَوْ بَعْضَهُ.

(\*) من: مَنْ طَلَبَ. إلى: بَعْضَهُ. ورد في حِكم الشريف الرضي تحت الرقم ٣٨٦.

١- ورد في الكافي للكليني ج ١٨ ص ٢٠ الحديث ٤. عن محمد بن علي بن معمر، عن محمد بن علي بن عمر عن الحسين بن النضر الفهري، عن أبي عمرو الأوزاعي، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد، عن محمد الباقر، عن علي عليهما السلام. وفي دستور معالم الحكم ص١٧و١٩٩٩ ١٩١٩ مرسلاً. وفي نثر الدرّ ج ١ ص ٢٩٤. مرسلاً. وفي كتاب المواعظ ص ٧٤. مرسلاً. وفي من لا يحضره الفقيه ج ٤ ص ٢٧٨ الحديث [٨٣٠] ١٠. مرسلاً. وفي غرر الحكم ج ص ١٣٠ الحديث ١٦٦٩. وص ١٣٠ الحديث ١٣٦. وص ١٨٠ الحديث ١٣٠. وص ١٨٠ الحديث ١٣٠. وص

وَ ﴿ ﴿ مَنْ نَالَ اسْتَطَالَ.

وَمَنْ عَقَلَ اسْتَقَالَ.

وَقَدْ أَوْجَبَ الدَّهْرُ شُكْرَهُ عَلَى مَنْ نَالَ سُؤْلَهُ.

وَقَلَّمَا يُنْصِفُكَ لِسَانٌ في نَشْرِ قَبيحِ أَوْ إِحْسَانٍ.

وَقَلَّمَا تَدُومُ مَوَدَّةُ الْمُلُوكِ وَالْخُوَّانِ.

وَقَلَّمَا تَصْدُقُكَ الْأُمْنِيَّةُ؛ وَالتَّوَاضُعُ يَكْسُوكَ الْمَهَابَةَ.

كَمْ مِنْ عَاكِفٍ عَلَى ذَنْبِهِ تَائِبٌ في آخِرِ أَيَّامٍ عُمُرِهِ ١٠

(\*) مَنْ نَالَ اسْتَطَالَ. ورد في حِكم الشريف الرضي تحت الرقم ٢١٦.
 ٣١ من الأرمة من حال أن الحديد حال ٢٠٠ الحديث ١١٩.

= ٣١. مرسلاً. وفي شرح أبن أبني الحديد ج ٢٠ ص ٢٧٠ الحديث ١١٩. وص ٣٣٩ الحديث ١١٩. وص ٣٣٩ الحديث ٨٨٤. مرسلاً. وفي عيون الحكم الحديث ٨٨٤. مرسلاً. وفي عيون الحكم والمواعظ ص ٤٥ و ٤٥٥ و ٤٣٠ مرسلاً. وفي كنزالفوائد ص ١٨٦. مرسلاً. وفي

والمواطط ص عاوما و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ مرسلاً. وفي مجمع البحرين ج٣ص ١٣٥ وج ٤ ص

٢٣٥. مرسلاً. وفي ناسخ التواريخ ( مجلَّد أمير المؤمنين عليه السلام ) ج ٥ ص

٢٩٥. مرسلاً. وفي ج آ ص ٢٧٢. مرسلاً. وفي ص ٢٨٤. مرسلاً. وفي ص ٤٥٤. مرسلاً. وفي المستدرك لكاشف الغطاء ص ١٣. مرسلاً. باختلاف بين المصادر.

١\_ ورد في الكافي للكليني ج ٨ ص ٢٠ الحديث ٤. عن محمد بن علي بن معمر، عن محمد بن علي بن عكايا التميمي، عن الحسين بن النضر الفهري، عن أبي

عمرو الأوزاعي، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد، عن محمد الباقر، عن علي عليهما السلام. وفي دستور معالم الحكم ص ٢٠و ٢١و ٢٢. مرسلاً. وفي عيون

الحكم والمواعظ ص ٦٦ و ٣٦٩ و ٣٦١ و ٤٥١ مرسلاً. وفي غرر الحكم ج٢

ص ٢٩٥ الحديث ٧٢ وص ٥٣٤ الحديث ١٢ و ١٣ وص ٦١٢ الحديث ٣١. مرسلاً. وفي كنزالفوائد ص ١٦٣. مرسلاً. وفي المجتنى ص ٣٢. مرسلاً. وفي ناسخ التواريخ

(مجَّلد أمير المؤمنين عليه السلام) ج ٦ ص ٢٨٩. مرسلاً. وفي ٣٠٦. مرَسلاً. وفي ص ٣٨٩. مرسلاً. باختلاف بين المصادر.

### وَ (\*) مَنْ كَسَاهُ الْحَيَاءُ ثَوْبَهُ لَمْ يَرَ النَّاسُ عَيْبَهُ.

وَمَنْ قَارَنَ ضِدَّهُ كَشَفَ عَيْبَهُ، وَعَذَّبَ قَلْبَهُ.

مَنْ عَرَفَ الْأَيَّامَ لَمْ يَغْفَلْ عَنِ الْإِسْتِعْدَادِ.

مَنِ اسْتَصْلَحَ الْأَضْدَادَ بَلَغَ الْمُرَادَ.

مَنْ بَلَغَ أَقْصَى أَمَلِهِ فَلْيَتَوَقَّعْ أَدْنَى أَجَلِهِ.

أَلاَ وَإِنَّ مَعَ كُلِّ جُرْعَةٍ شَرَقاً، وَإِنَّ لِكُلِّ أَكْلَةٍ غَصَصاً `.

(\*) مِن: مَنْ كَسَّاهُ. إِلَى: عَيْبَهُ. ورد في حِكم الشريف الرضي تحت الرقم ٢٢٣.

١- خَفِيَ عَلَى النّاسِ عَيْبُهُ. ورد في الكافي للكليني ج ٨ ص ٢٠ الحديث ٤. عن محمد بن علي بن علي بن علي بن علي التميمي، عن الحسين بن النضرالفهري، عن أبي عمرو الأوزاعي، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد، عن محمد الباقر، عن علي عليهما السلام. وفي تحف العقول ص ٧٠. مرسلاً. وفي من لا يحضره الفقيه ج ٤ ص ٢٩١ الحديث [٨٣٠] ١٠. مرسلاً. وفي عبون

وفي من لا يحصره العليه ج ، ص ١٠٠ العديب [ ٢٠٠] ١٠٠ مرسار الوقي عبول الحكم والمواعظ ص ٤٥٠ مرسلاً. وفي كتاب المواعظ ص ٧٧. مرسلاً. وفي كتاب المواعظ ص ٧٧. مرسلاً. وفي غرر الحكم ج ٢ ص ٦٦٠ الحديث ٨٥٣ .

كتاب المواعظ ص ٧٧. مرسلا. وفي عرر الحكم ج ١٠ ص ١٠٠ العديب ١٨٠٠. مرسلاً. وفي روضة الواعظين ص ٤٦٠. مرسلاً. وفي ناسخ التواريخ ( مجلد أمير

المؤمنين عليه السلام) ج ٦ ص ٣٨٨. مرسلاً. باختلاف يسير. ٢\_ ورد في الكافي. بالسند السابق. وتحف العقول. ومن لا يحضره الفقيه. وفي

التوحيد ص ٧٧ الحديث ٢٧. عن محمد بن محمد بن عصام الكليني، عن محمد ابن عصام الكليني، عن محمد ابن يعقوب الكليني، عن محمد بن علي بن معز (معن / معمر)، عن محمد بن علي بن ععز (معن / معمر)، عن محمد بن علي بن عاتكة (عكمايا)، عن محمد الباقر، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه

علي بن عامل (علي الصدوق ص ٤٠٠ الحديث [٥١٥] . بالسند الوارد في التوحيد. وفي مناقب الخوارزمي التوحيد. وفي مناقب الخوارزمي

ص ٢٧١. عن الفضل بن محمد الإسترابادي، عن الحسن بن علي بن القاسم، عن الحسن بن علي بن القاسم، عن الحسن بن الحسن بن احمد الجهرمي، عن الحسن بن عبد الله بن سعيد، عن محمد بن =

## [وَ] ﴿ \* كُمْ مِنْ أَكْلَةٍ مَنْعَتْ أَكَلاَتٍ.

﴿ لَا يَنْبَغِي لِلْعَبْدِ أَنْ يَثِقَ بِخَصْلَتَيْنِ:

ٱلْعَافِيَةِ، وَالْغِنَي.

بَيْنَا تَرَاهُ مَعَافَى إِذْ سَقِم، وَبَيْنَا تَرَاهُ غَنِيّاً إِذِ افْتَقَرَ.

وَلاَ تُنَالُ نِعْمَةٌ إِلاَّ بِزَوَالِ أَخْرَى.

وَلِكُلِّ ذي رَمَقٍ قُوتٌ، وَلِكُلِّ حَبَّةٍ آكِلٌ، وَأَنْتُمْ قُوتُ الْمَوْتِ \.

<sup>(\*)</sup> من: كم مِنْ. إلى: أَكَلاَتٍ. ورد في حِكم الشريف الرضي تحت الرقم ١٧١. (\*) من: لا يَنْبَغي، إلى: افْتَقَرَ. ورد في حِكم الشريف الرضي تحت الرقم ٤٢٦. = الحسين بن دريد، عن احمد بن أبي طاهر صاحب أبي عثمان الجاحظ، عن الجاحظ، مرسلاً عن على عليه السلام. وفي كتاب المواعظ ص٧٧ و١٠٣. مرسلاً. وفي غرر الحكم ج ٢ ص ٥١٤ الحديث ٣٧. وص ٦٤٩ الحديث ١٧٠. وص ٦٦٦ الحديث ٨٥٤. وص ٦٩٧ الحديث ١٢٨٠ و ١٢٨١. مرسلاً. وفي كنزالفوائد ص ١٧١٠ مرسلاً. وفي عيون الحكم والمواعظ ص ٣٣١ و ٣٥٤ و ٤٣٣ و ٤٤٣. مرسلاً. وفي مجمع البحرّين ج ١ ص ٩٩٤. مرسلاً. وفي روضة الواعظين ص ٤٨٩. مرسلاً. وفيّ مطلوب كل طالب ص ٣٦. مرسلاً. وفي شرح مائة كلمةً ص ١٧٩. مرسلاً. وفيَّ الدعوات ص ٢١١ و٢٩٢. مرسلاً. وفي كشف الغمة ج ١ص ١٦١. وفي سراج الملوك ص١٧٧. مرسلاً. وفي شرح كلمات أميرالمؤمنين عليه السلام ص ٤٥. مرسلاً. وفي ربيع الأبرارج ٣ ص ٢٧٩ الحديث ٨٢. مرسلاً. وفي تنبيه الخواطر (مجموعة ورام) ج ١ ص ٥٠. مرسلاً. وفي ص ٢٧٢. مرسلاً. وفي جواهر المطالب ج ٢ ص ١٥٣. مرسلاً. وفي ناسخ التواريخ (مجلد أمير المؤمنين عليه السلام) ج ٦ ص ٣٦٢ و ٣٦٣. مرسلاً. بالختلاف بين المصادر.

١-ورد في كتاب المواعظ. وروضة الواعظين. وفي الكافي للكليني ج ٨ ص ٢٠ الحديث ٤. عن محمد بن علي بن معمر، عن محمد بن على بن عكايا التميمي، عن الحسين بن النضر الفهري، عن أبي عمرو الأوزاعي، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد، عن محمد الباقر، عن علي عليهما السلام. وفي التوحيد ص ٧٧ الحديث ٢٧. عن محمد بن محمد بن عصام الكليني، عن محمد بن يعقوب=

## (\*) لِكُلِّ امْرِئٍ في مَالِهِ شَرِيكَانِ:

#### اَلْوَارِثُ، وَالْحَوَادِثُ.

## (\*) وَبِئْسَ الزَّادُ إِلَى الْمَعَادِ الْعُدُوانُ عَلَى الْعِبَادِ.

إِعْلَمُوا، أَيُّهَا النَّاسُ؛ أَنَّهُ مَنْ مَشَى عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ فَإِنَّهُ يَصيرُ إِلَى بَطْنِهَا، وَأَنَّ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ يَتَسَارَعَانِ في هَدْمِ الْأَعْمَارِ '.

(\*) من: لِكُلِّ. إلى: الحَوَادِثَ. ورد في حِكم الشريف الرضي تحت الرقم ٣٣٥.

(\*) مِن: وَبِئْسَ. إلى: الْعِبَادِ. ورد في حِكم الشريف الرضي تَحت الرقم ٢٢١.

= الكليني، عن محمد بن علي بن معز (معن / معمر)، عن محمد بن علي بن عاتكة

(عكايا)، عن محمد الباقر، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه وعليهم السلام. وفي أمالي الصدوق ص ٤٠٠ الحديث [٥١٥] ٩. بالسند الوارد في التوحيد.

وفي دستور معالم الحكم ص١٤. مرسلاً. وفي من لا يحضره الفقيه ج٤ ص٢٩١.

مرسلاً. وفي تحف العقول ص ٧٠. مرسلاً. وفي عيون الحكم والمواعظ ص ٤٠٢. مرسلاً. وفي نظم دُرر السمطين ص ١٥٩.

مرسلاً. وفي المستدرك لكاشف الغطاء ص ١٣. مرسلاً. باختلاف. احْدَةَ الله منذ في الدينان على ١٥٨ مسلاً مِنْ كَثَافِ اللهِ تَا

١- احْتِقَابُ ظلم. ورد في الإرشاد ص ١٥٨. مرسلاً. وفي كشف اليقين ص ١٨٢. مرسلاً. وفي بحار الأنوارج ٧٤ ص ٤٢٠. مرسلاً.

٢-ورد في التوحيد. وأمالي الصدوق. بالسند السابق. ومن لا يحضره الفقيه. وتحف العقول. وفي الكافي للكليني ج ٨ ص ٢٠ الحديث ٤. عن محمد بن علي بن معمر، عن محمد بن علي بن عكايا التميمي، عن الحسين بن النضر الفهري، عن أبي عمرو الأوزاعي، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد، عن محمد الباقر، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه وعليهم السلام. وفي كتاب المواعظ ص ١٠٣. مرسلاً. وفي غرر الحكم ج ١ ص ٢٢١ الحديث ٨٣. باختلاف.

﴿ مَنْ تَذَكَّرَ بُعْدَ السَّفَرِ اسْتَعَدَّ، ﴿ وَمَنْ أَكْثَرَ مِنْ ذِكْرِ الْمَوْتِ

رَضِي مِنَ الدُّنْيَا بِالْكَفَافِ \، وَمَنْ قَنِعَتْ نَفْسُهُ أَعَانَتْهُ عَلَى النَّزَاهَةِ

وَالْعَفَافِ، وَمَنْ كَرُمَتْ نَفْسُهُ اسْتَهَانَ بِالْبَذْلِ وَالْإِسْعَافِ ٢.

وَمَنْ عَلِمَ أَنَّ كَلاَمَهُ مِنْ عَملِهِ قَلَّ كَلاَمُهُ إِلاَّ فيما يَعْنيهِ.

وَلَوْ لَمْ يُرَغِّبِ اللَّهُ \_ سُبْحَانَهُ \_ في طَاعَتِهِ لَوَجَبَ أَنْ يُطَاعَ رَجَاءَ رَحْمَتِهِ".

[وَ] ﴿ ۚ لَوْلَمْ يَتَوَعَّدِ اللَّهُ \_ سُبْحَانَهُ \_ عَلَى مَعْصِيَتِهِ لَكَانَ يَجِبُ أَنْ لا يُعْصَى شُكْراً لِيعْمَتِهِ.

 <sup>(\*)</sup> من: مَنْ تَذَكّرَ. إلى: اسْتَعَدّ. ورد في حِكم الشريف الرضي تحت الرقم ٢٨٠.
 (\*) من: وَمَنْ أَكْثَرَ. إلى: مِنَ الدُّنْيَا بِاليَسيرِ. ومن: وَمَنْ عَلِمَ. إلى: فيمَا يَعْنيهِ. ورد في حِكم الشريف الرضي تحت الرقم ٣٤٩.

<sup>(\*)</sup> من: لو لم يَتَوَعَّد. إلى: لِنِعْمَتِهِ. ورد في حِكم الشريف الرضي تحت الرقم ٢٩٠.

١\_ بِاليَسيرِ. ورد في نسخ النهج.

٢\_ورد في غرر الحكم ج ٢ ص ٦٧٢ الحديث ١٠٠٠. مرسلاً. وفي عيون الحكم والمواعظ ص ٤٤٠. مرسلاً. وفي روضة الواعظين ص ٤٩٠. مرسلاً. وفي بحار الأنوارج ٦ ص ١٣٦ الحديث ٣٨. مرسلاً.

٣-ورد في غرر الحكم ج٢ص٦٠٥ الحديث٢٧. مرسلاً. وفي عيون الحكم والمواعظ ص ٤١٧. مرسلاً. وفي ناسخ التواريخ ( مجلد أمير المؤمنين عليه السلام ) ج ٦

⟨الخطبة ١٢⟩ ♦ في ضرورة الصدق في تقديم النصح لطالبه ♦

وَلَوْ لَمْ يَنْهَ اللهُ \_سُبْحَانَهُ \_عَنْ مَحَارِمِهِ لَوَجَبَ أَنْ يَجْتَنِبَهَا الْعَاقِلُ \.

(\*) لاَ يَغُشُّ الْعَاقِلُ مَنِ اسْتَنْصَحَهُ.

شَفيعُ الْمُذْنِبِ إِقْرَارُهُ، وَتَوْبَتُهُ اعْتِذَارُهُ.

اَلْعَجَبُ مِمَّنْ يَخَافُ الْعِقَابَ فَلاَ يَكُفُّ، وَيَرْجُو الثَّوَابَ وَلاَ يَتُوبُ. أَبْلَغُ الْعِظَاتِ النَّظَرُ إِلَى مَصَارِعِ الْأَمْوَاتِ، وَالْإغْتِبَارُ بِمَصَارِعِ الْآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ ٢.

(\*) بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الْمَوْعِظَةِ حِجَابٌ مِنَ الْغَفْلَةِ وَ الْغِرَّةِ.

(\*) قَطَعَ الْعِلْمُ عُذْرَ الْمُتَعَلِّلينَ.

(\*) من: لاَ يَغُشُّ. إلى: اسْتَنْصَحَهُ. ورد في حِكم الشريف الرضي تحت الرقم ٢٨١.

(\*) من: بَيْنَكُمْ. إلى: مِنْ الْغِرَّةِ. ورد في حِكم السّريف الرضي تحت الرقم ٢٨٢.

(\*) من: قَطَعَ. إلى: الْمُتَعَلَّلينَ. ورد في حِكم الشريف الرضي تحت الرقم ٢٨٤.

١-ورد في غرر الحكم ج٢ص ٦٠٥ الحديث٢٧. مرسلاً. وفي عيون الحكم والمواعظ ص ٤١٧. مرسلاً. وفي ناسخ التواريخ ( مجلد أمير المؤمنين عليه السلام ) ج ٦ ص ٣٤٣. مرسلاً.

٢\_ وردّ في نشر الدرّ ج ١ ص ٢٩٤. مرسلاً. وفي تحف العقول ص ٧١. مرسلاً. وفي شرح أبن أبي الحديد ج ٢٠ ص ٢٨٣ الحديث ٢٤٧. مرسلاً. وفي غرر الحكم ج أَ ص ٣٠٢. مرسلاً. وفي عيون الحكم والمواعظ ص ١٢٦. وفي بحار الأنوار ج ٧٥ ص ٥٣. مرسلاً. وفي نَّاسخ التواريخ ( مجلد أمير المؤمنين عليَّه السلام ) ج $\bar{\mathbf{r}}$  ص ٣٦. مرسلاً. باختلاف بين المصادر.

٣ــ ورد في ناسخ التواريخ (مجلد أمير المؤمنين عليه السلام) ج٦ ص١٣٥. مرسلاً.

وَعَمَلُ الْفِكْرِ يُورِثُ نُوراً.

وَإِنَّ الْغَفْلَةَ ظُلْمَةٌ، وَالْجَهَالَةَ ضَلاَلَةٌ.

تَبْتَنِي الْأُنُّوَةُ فِي اللهِ عَلَى التَّنَاصُحِ فِي اللهِ، وَالتَّبَاذُلِ فِي اللهِ، وَالتَّعَاوُنِ عَلَى اللهِ عَلَى التَّنَاصُرِ فِي اللهِ، وَالتَّنَاصُرِ فِي اللهِ، وَالتَّنَاصُرِ فِي اللهِ، وَإِخْلاَصِ عَنْ مَعْصِيَةِ اللهِ، وَالتَّنَاصُرِ فِي اللهِ، وَإِخْلاَصِ الْمَحَتَةِ.

لَيْسَ مَعَ قطيعَةِ الرَّحِمِ نَمَاءٌ، وَلاَ مَعَ الْفُجُورِ غَنَاءٌ، وَلاَ مَعَ الْعَدْلِ ظُلْمٌ، وَلاَ مَعَ الْقَتْل عَدْلٌ.

[أَيُّهَا النَّاسُ؛] اَلْعَافِيَةُ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ، تِسْعَةٌ مِنْهَا فِي الطَّمْتِ إِلاَّ عَنْ ذِكْرِ اللهِ ــ عَزَّ وَجَلَّ ــ وَوَاحِدَةٌ في تَرْكِ مُجَالَسَةِ الشُّفَهَاءِ.

أَيُّهَا النَّاسُ؛ اعْلَمُوا أَنَّ كَمَالَ الدّينِ طَلَبُ الْعِلْمِ وَالْعَمَلُ بِهِ.

أَلاَ وَإِنَّ طَلَبَ الْعِلْمِ أَوْجَبُ عَلَيْكُمْ مِنْ طَلَبِ الْمَالِ.

إِنَّ الْمَالَ مَقْسُومٌ بَيْنَكُمْ، مَضْمُونٌ لَكُمْ؛ قَدْ قَسَمَهُ عَادِلٌ بَيْنَكُمْ وَضَمِنَهُ، وَسَيَفي لَكُمْ بِهِ؛ وَالْعِلْمَ مَخْزُونٌ عِنْدَ أَهْلِهِ، وَقَدْ أُمِرْتُمْ بِطلَبِهِ مِنْهُمْ، فَاطلُبُوهُ.

وَاعْلَمُوا أَنَّ كَثْرَةَ الْمَالِ مَفْسَدَةٌ فِي الدّينِ، مَقْسَاةٌ لِلْقَلْبِ؛ وَأَنَّ كَثْرَةَ الْعِلْم وَالْعَمَلَ بِهِ مَصْلَحَةٌ لِلدّينِ، سَبَبٌ لِلْجَنَّةِ.

رَأْسُ الْعِلْمِ الرِّفْقُ، وَآفَتُهُ الْخُرْقُ.

جَمَالُ الْعِلْمِ نَشْرُهُ، وتَمَرَّتُهُ الْعَمَلُ بِهِ، وَصِيَانَتُهُ وَضْعُهُ في أَهْلِهِ. زِيَادَةُ الْفِعْلِ عَلَى الْقَوْلِ أَحْسَنُ فَضيلَةٍ، وَنَقْصُ الْفِعْلِ عَنِ الْقَوْلِ أَقْبَحُ رَذِيلَةٍ.

# وَمِنْ كُنُوزِ الْإِيمَانِ الصَّبْرُ عَلَى الرَّزَايَا وَكِتْمَانُ الْمَصَائِبِ '.

١- ورد في تحف العقول ص ٧١. مرسلاً. وفي الكافي للكليني ج ١ ص ٣٠ الحديث ٤. عن علي بن محمد وغيره، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى، عِن احمد بن مجمد ابن عيسي، جميعاً، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي حمزة، عن أبي إسحاق السبيعي، عمن حدثه، عن على عليه السلام. وفي دستور معالم الحكم ص ١٦ و ٢٢ و ٢٤ و ٣٢ منه مرسلاً. وفي الخصال ج ٢ ص ٤٣٧ الحديث ٢٤. عن محمد ابن الحسن بن احمد بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن المعروف، عن علي بن مهزيار، مرفوعاً عن علي عليه السلام. وفي ثواب الأعمال ص ١٧٨. بالسند الوارد في الخصال. وفي عيون الحكم والمواعظ ص ٢٢. مرسلاً. وفي ص ٣٨. مرسلاً. وفي ص ١٩٩. مرسلاً. وفي ص ٢٢٢. مرسلاً. وفي ص ٢٧٢. مرسّلاً. وفي ص٤٠٩. مرسّلاً. وفي كنز الفوائد ص ٥٥ و ١٢٨ و ١٤٧. مرّسلاً. وفي نزهة الناظر ص ٦٢. مرسلاً. وفي معدن الجواهر ص ٧٠. مرسلاً. وفي كنزالعمال ج ٣٠ ص ٣٥٠ الحديث ٦٨٨٦، عن مسند الفردوس، عن ابن عباس، وفي الجامع الصغير ج ٢ص ١٨٥ الحديث ٥٦٥٢. مرسلاً. وفي كشف الخفاء ج ٢ص ٥٥ الحديث ١٧٠٦. وص ٦٠ الحديث ١٧٥٢. عن الديلمي عن ابن عباس. وفي تفسير الثعالبي ج٢ ص ٣١٠. من سراج الملوك للطرطوشي. وفي الجوهرة ص٨٦. عن الزبير بن بتكار، ومنه مرسلاً. وفي تاريخ جرجان ص ٢٥٠ الحديث ٤٠٤. عن احمد بن سعيد بن عمران الذارع الجرجاني، عن يوسف بن يعقوب بن عبد الوهاب، عن احمد بن يوسف البحيري، عن عبد الوهاب بن إدريس الجرجاني، عن تمام أو ثمامة، عن منصور، عن إبراهيم. وفي غرر الحكم ج ١ص ٧١ الحديث ١٨١١ مرسلاً. وفي -

#### [ق] (\*) مِنَ الْعِصْمَةِ تَعَذَّرُ الْمَعَاصى.

[ق] مِنْ كَرَم الْمَرْءِ بُكَاؤُهُ عَلَى مَا مَضَى مِنْ زَمَانِهِ، وَحَنينُهُ إِلَى

أَوْطَانِهِ، وَحِفْظُهُ قَديمَ إِخْوَانِهِ.

كَثْرَةُ الزِّيَارَةِ تُورِثُ الْمَلاَلَةَ.

وَكَثْرَةُ الْوِفَاقِ نِفَاقٌ.

وَكَثْرَةُ الْخِلاَفِ شِقَاقٌ.

وَالطَّمَأْنينَةُ قَبْلَ الْخُبْرَةِ ضِدُّ الْحَرْم.

وَ اللهِ عُجْبُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ ...

<sup>(\*)</sup> من: مِنَ العِصْمَةِ. إلي: المَعَاصي. ورد في حِكم الرضي تحت الرقم ٣٤٥.

<sup>(\*)</sup> من: عُجْبُ. إلى: عَقَّلِهِ. ورد فِي حِكم الشريف الرضي تحت الرقم ٢١٢.

<sup>=</sup> ص ١٥٦ الْحَدَيْث ٧٠ مُرسلاً. وفي ص ٢٧٠ الحديث ٣٨. مُرسلاً. وفي ص ٢٦٥ الحديث الحديث ٣٠ مُرسلاً. وفي ص ٢٦٥ الحديث الحديث ٦٠. مُرسلاً. وفي ج٢ ص ٥٩٣ الحديث ٥٠. مُرسلاً. وفي سراج الملوك ص ٢٤٠ مُرسلاً. وفي سراج الملوك ص ٢٤٠ مُرسلاً. وفي سراج الملوك ص ٢٤٠ مُرسلاً. وفي ناسخ التواريخ (مجلد أمير المؤمنين عليه السلام) ج ٥ ص ٢٦٦. مُرسلاً. وفي ج ٦ ص ١٣٧. مُرسلاً. وفي ص ١٦٠٠. مُرسلاً. وفي المؤمنين عليه السلام المؤمنين عليه المؤمنين المؤمنين عليه المؤمنين عليه المؤمنين عليه المؤمنين المؤمنين عليه المؤمنين المؤم

١- ورد في غررالحكم ج ١ص ١٥٥ الحديث ١٥٥١. مرسلاً. وفي ج ٢ص ١٥٦ الحديث ٤ و٥. مرسلاً. وفي الإعجاز والإيجاز ص ١٣٨ الرقم ٦٥ و ١٦. مرسلاً. وفي مناقب الخوارزمي ص ٢٧٠. عن الفضل بن محمد الإسترابادي، عن الحسن بن علي بن القاسم، عن الحسن بن عبد الله بن سعيد، عن محمد ابن الحسين بن دريد، عن احمد الجهرمي، عن الحسن بن عبد الله بن سعيد، عن محمد ابن الحسين بن دريد، عن احمد بن أبي طاهر صاحب أبي عثمان الجاحظ، عن الجاحظ، مرسلاً عن علي عليه السلام. وفي تحف العقول ص ٢١. مرسلاً. وفي نزهة المناظر ص ١٢. مرسلاً. وفي عيون الحكم والمواعظ ص ١٣٠. مرسلاً. وفي عيون الحكم والمواعظ ص ١٣٨. مرسلاً. وفي مرسلاً. وفي نزه السمطين والمواعظ ص ١٥٩. مرسلاً. وفي شرح ابن أبي الحديد ج ٢٠ ص ١٧٤ الحديث ١٧٣. مرسلاً. وفي مطلوب كل طالب ص ٣٣. مرسلاً. وفي شرح كلمات أمير المؤمنين ص ٥١. مرسلاً. وفي جواهرالمطالب ج ٢ص ١٥٣. مرسلاً. وفي نورالأبصار ص ١٦. باختلاف.

#### أَحَدُ حُسَّادِ عَقْلِهِ ١.

وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكْثَرُ مَا فيهِ عَقْلُهُ كَانَ بِأَكْثَرِ مَا فيهِ قَتْلُهُ.

وَلاَ يَزَالُ الْعَقْلُ وَالْحُمْقُ يَتَغَالَبَانِ عَلَى الرَّجُلِ إِلَى ثَمَانِيَ عَشَرَةً

سَنَةٍ؛ فَإِذَا بَلَغَهَا غَلَبَ عَلَيْهِ أَكْثَرُهُمَا فيهِ.

أَيُّهَا النَّاسُ؛ إِنَّ مِنَ الْكَرَمِ لِينُ الْكَلاَمِ، وَمِنَ الْعِبَادَةِ إِطْهَارُ اللِّسَانِ وَإِفْشَاءُ السَّلاَمِ .

١- أُحَدُ فَسَادَجِيْ. ورد في المجتنى ص ٣١. مرسلاً. وورد إعْجَابُ المَرْءِ بِنَفْسِهِ يَذُلُّ عَلَى ضَعْفِ عَقْلِهِ في نزهة الناظر ص ٦٢. مرسلاً. وفي الكافي لَلكلينيج ١ ص ٢٧ الحديث ٣١. عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن موسى بن إبراهيم المحاربي، عن الحسن بن موسى، عن موسى بن عبد الله، عن ميمون بن علي، عن جعفر الصادق، عن علي عليهما السلام. وفي تاريخ مدينة دمشقج ٥٦ ص ٢٩٧ الرقم ٧١٢٦ عن أبي الحسن بن جعفر، عن جعفر بن أحمد بن الحسين بن السرّاج، عن المحسن بن حمرة الورّاق، عن الحسن بن علي بن جعفر الديبلي، عن علي بن محمد بن عبدوس الكوفي، عن محمد بن يعقوب الكليني، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن موسى بن إبراهيم المحاربي، عن الحسن بن موسى، عن موسى بن عبيدُ الله، عن جعفر الصادق، عن علي عليهمآ السلام. وفي تحف العقول ص ٧٢. مرسلاً. وفي كنز الفوائد ص ٨٨. مرسلاً. وفي عيون الحكم والمواعظ ص ١٢٧. مرسلاً. ٢\_ ورد في تحّف العقول. وكنز الفوائد. ونزهة الناظر. وفي الكافي للكليني ج ٨ ص ٢٠ الحديث ٤. عن محمد بن علي بن معمر، عن محمد بن علي بن عكايا التميمي، عن الحسين بن النضر الفهري، عن أبي عمرو الأوزاعي، عن عمرو بن شمر، عن جابر ابن يزيد، عن محمد إلباقُر، عن علَّي عليهما السلامُ. وفي غررٍ الحكم ج ١ ص ٢١٨ الحديث ٤٥. مرسلاً. وج ٢ ص ٢٦٨ الحديث ٢٣٧. مرسلاً. وفي عيون الحك والمواعظ ص ٧٢٥. مرسلًا. وفي ناسخ التواريخ ( مجلد أمير المؤمنين عليه السلام ) ج ٦ ص ٥٨. مرسلاً. وفي المستدّرك لكاشف الغطاء ص١٣. باختلاف يسير.

إَخْذَرُوا صَوْلَةَ الْكَرِيمِ إِذَا جَاعَ، وَأَشَرَ اللَّئيمِ إِذَا شَيِّع.

التِّفَاقُ مِنْ أَثَافِيِّ الذَّلِّ.

وَ ٣ (\*) الطَّامِعُ في وِثَاقِ الذُّلِّ.

أَنْتَ أَنُحُو الْعِزِّمَا الْتَحَفّْتَ الْقَنَاعَةَ.

ٱلْمَخْذُولُ مَنْ كَانَتْ لَهُ إِلَى النَّاسِ حَاجَةٌ.

بِحَسَبِ السُّرُورِ يَكُونُ التَّنْغيضُ.

اَلْقُلْبُ رَهِينٌ وَفَكَاكُهُ حَسْمُ الطَّمَعِ.

لَيْسَتِ الْبَرَكَةُ مِنَ الْكَثْرَةِ، لَكِنَّ الْكَثْرَةَ مِنَ الْبَرَكَةِ.

مَنْ سَامَحَ نَفْسَهُ فيمَا تُحِبُ أَتْعَبَ جَوَارِحَهُ، وَفَقَدَ حَظَّهُ مِنَ الرَّاحَةِ \*.

 <sup>(\*)</sup> من: إِحْذَرُوا. إلى: شَبِعَ. ورد في حِكم الشريف الرضي تحت الرقم ٤٩.
 (\*) كَفِي بِالْقَنَاعَةِ مُلْكاً، وَبِحُسْنِ النُحْلُقِ نَعِيماً. ورد في حِكم الرضي تحت الرقم ٢٢٩.
 (\*) اَلطَّامِعُ في وِثَاقِ الذُّلِ. ورد في حِكم الشريف الرضي تحت الرقم ٢٢٦.

١-ورد في غُررُالحكم ج ١ص ١٤٤ الحديث ٣٨. مرسلاً. وفي عيون الحكم والمواعظ ص ۱۰۳. مرسلاً.

٢\_ورد في غرر الحكم ج٢ ص٥٦ الحديث٤. مرسلاً. وفي عيون الحكم والمواعظ ص ٣٨٦. مرسلاً.

٣- ورد في غرر الحكم ج ١ ص ٥٣ الحديث ١٤٧٧. مرسلاً. ٤- مَنْ سَامَحَ نَفْسَهُ فيمَا تُحِبُّ طَالَ شَقَاؤُهَا فيمَا لاَ تُحِبُّ. ورد في عيون الحكم والمواعظ ص ٤٥٦. مرسلاً.

مَنْ عَاشَرَ النَّاسَ بِالْمُسَامَحَةِ دَامَ اسْتِمْتَاعُهُ بِهِمْ .

(\*) مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ رَبِحَ، وَمَنْ غَفِلَ عَنْهَا خَسِرَ.

وَمَنْ خَافَ أَمِنَ.

وَمَنِ اعْتَبَرَ أَبْضَرَ.

وَمَنْ أَبْصَرَ فَهِمَ.

وَمَنْ فَهِمَ عَلِمَ.

وَمَنْ تَفَكَّرَ اعْتَبَرَ.

وَمَنِ اعْتَبَرَ اعْتَزَلَ.

وَمَنِ اعْتَزَلَ سَلِمَ.

وَمَنْ مَنَّعَ نَفْسَهُ مِنْ شَهَوَاتِ الدُّنْيَا صَارَ حُرّاً.

وَمَنْ أَخْرَجَ مِنْ قَلْبِهِ الْحَسَدَكَانَتْ لَهُ الْمَحَبَّةُ عِنْدَ النَّاسِ.

وَمَنْ قَنَعَ بِمَا رَزَقَهُ اللهُ \_ تَعَالَى \_ اسْتَغْنَى.

وَمَا زَهِدَ عَبْدٌ فِي الدُّنْيَا إِلاَّ وَجَدَ حَلاَوَةً طَاعَةِ اللهِ.

أَلاَ وَمَنْ أَسْرَعَ فِي الْمَسيرِ أَدْرَكَ الْمَقيلَ؛ وَمَنْ أَيْقَنَ النَّقْلَةَ تَأَهَّبَ

 <sup>(\*)</sup> من: مَنْ حَاسَبَ. إلى: عَلِمَ. ورد في حِكم الشريف الرضي تحت الرقم ٢٠٨.
 ١ــ ورد في المجتنى ص ٣٢. مرسلاً. وفي سراج الملوك ص ١٧٧. مرسلاً. باختلاف.

لِلرَّحيلِ؛ وَمَنْ أَيْقَنَ بِالْمَعَادِ اسْتَكُثَرَ مِنَ الزَّادِ '.

﴿ عَيْبُكَ مَسْتُورٌ مَا أَسْعَدَكَ جَدُّكَ.

وَاسْتُرْعَوْرَةَ أَخِيكَ لِمَا تَعْلَمُهُ فيكَ، وَاغْتَفِرْ زَلَّةَ صَديقِكَ لِيَوْمٍ يَرْكَبُكَ عَدُوُّكَ '. يَرْكَبُكَ عَدُوُّكَ'.

وَإِيَّاكَ وَالْخَديعَةَ فَإِنَّهَا مِنْ خُلْقِ اللِّئَامِ. وَلاَ تَرْغَبْ فيمَنْ زَهِدَ فيكَ .

(\*) من: عَيْبُكَ. إلى: جَدُّكَ. ورد في حِكم الشريف الرضي تحت الرقم ٥١.

١- ورد في غرر الحكم ج٢ ص ٦٦ الحديث ٩. مرسلاً. وفي ص ٦٢٥ الحديث ٣٠٩. مرسلاً. وفي عيون الحكم والمواعظ ص ٤٢٨ و ٤٣٠. مرسلاً. وفي تحف العقول ص ١٧٠. مرسلاً. وفي ينابيع المودة ج ٣ ص ١٧١. مرسلاً. وفي كنز الفوائد ص ٢٢٥ و ١٦٣. مرسلاً. وفي ينابيع المودة ج ٣ ص ١٤٨ الحديث ١٦. مرسلاً. وفي نظم دررالسمطين ص ١٥٢. عن الإمام البيهقي، مرسلاً عن علي عليه السلام. وفي ناسخ التواريخ ( مجلد أمير المؤمنين عليه السلام ) ج ٢ ص ٣٥٧. مرسلاً. وفي ص ٣٨٤. مرسلاً. باختلاف.

المحتول رَّلة وَلِيِّكَ لِوَقْتِ وَثْبَة عَدُولكَ. ورد في كنز الفوائد ص ٣٤. مرسلاً.
 ورد المصدر السابق. وفي الكافي للكليني ج ٨ ص ٢٠ الحديث ٤. عن محمد بن علي بن علي بن معمر، عن محمد بن علي بن عكايا التميمي، عن الحسين بن النضر الفهري، عن أبي عمرو الأوزاعي، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد، عن محمد الباقر، عن علي عليهما السلام. وفي دستور معالم الحكم ص ٧٤. مرسلاً. وفي تحف العقول ص ٧١. مرسلاً. وفي شرح ابن أبي الحديد ج ١٦ ص ١١٠ مرسلاً. وفي غور الحكم ج ١ ص ١١٠ الحديث ٧٢. مرسلاً. وفي كشف المحجة ص ١٦٨. مرسلاً. وفي كنز العمال ج ١٦ ص ١٧٠ الحديث ٢٦. مرسلاً. وفي كشف المحجة ص ١٦٨. مرسلاً. وفي كنز العمال ج ١٦ ص ١٧٠ الحديث ١٨. مرسلاً. وفي ينابيع المودة ج ٢ ص ٢٥٠. مرسلاً. وفي بنابيع المودة ج ٢ ص ٢٥٠. مرسلاً. وفي المصادر.

(\*) وَلاَ تَأْمَنَنَ مَلُولاً وَإِنْ تَحَلَّى بِالصَّلَةِ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي الْبَرْقِ الْخَاطِفِ

مُسْتَمْتَعٌ لِمَنْ يَخُوضُ فِي الظُّلْمَةِ ١.

(\*) لَيْسَ مِنَ الْعَدْلِ الْقَضَاءُ عَلَى الثَّقَةِ بِالظَّنِّ.

جِهَادُ النَّفْسِ بِالْعِلْمِ عُنْوَانُ الْعَقْلِ. [و]جِهَادُ الْغَضَبِ بِالْحِلْمِ بُرُهَانُ النَّبْل. النَّبْل.

إِنَّمَا الْعَالِمُ مَنْ دَعَاهُ عِلْمُهُ إِلَى الْوَرَعِ وَالتَّقَى، وَالزَّهْدِ في عَالَمِ الْفَنَاءِ، وَالتَّوَلُهِ بِجَنَّةِ الْمَأْوَى ٢.

امير المؤمنين عليه السلام ) ج ، ص ١٠٠٠ مرسلاً. وفي ص ٣٧٢ الحديث ٥٦. ٢\_ ورد غرر الحكم ج ١ ص ٣٠٣ الحديث ٥١. مرسلاً. وفي ص ٣٧٢ الحديث ٥٦. و ٥٧. مرسلاً. وفي عيون الحكم والمواعظ ص ١٧٩. مرسلاً. وفي ناسخ التواريخ (مجلد أمير المؤمنين عليه السلام) ج ٦ ص ١١٩. مرسلاً. وفي ص ١٦٢. مرسلاً.

<sup>(\*)</sup> وَلاَ تَأْمَنَنَّ مَلُولاً. ورد في حِكم الشريف الرضي تحت الرقم ٢١١.

<sup>(\*)</sup> من: لَيْسَ مِنَ. إلى: بِالظّنّ. ورد في حِكم الشريف الرضي تحت الرقم ٢٢٠.

١- ورد في الكافي للكليني ج ٨ ص ٢٠ الحديث ٤. عن محمد بن علي بن معمر، عن محمد بن علي بن عكايا التميمي، عن الحسين بن النضر الفهري، عن أبي عمرو الأوزاعي، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد، عن محمد الباقر، عن علي عليهما السلام. وفي دستور معالم الحكم ص ٧٤. مرسلاً. وفي عيون الحكم والمواعظ ص ٧٤ و ٢١٤. مرسلاً. وفي شرح ابن أبي الحديد ج ٢٠ ص ٧٧٨ الحديث ١٦٥. وص ٨١٣ الحديث ١٦٥. مرسلاً. وفي غرر الحكم ج ٢ ص ٧٩٥ الحديث ٦٤. وص ٨١٣ الحديث ١٨١. مرسلاً. وفي ناسخ التواريخ ( مجلد أمير المؤمنين عليه السلام ) ج ٦ ص ٧٤٨. مرسلاً. واغي نامحادر.

(\*) شَرُّ الْإِخْوَانِ ' مَنْ تُكُلِّفَ لَهُ، وَخَيْرُهُمْ مَنْ أَحْدَثَتْ رُؤْيَتُهُ ثِقَةً

بِهِ، وَأَهْدَتْ إِلَيْكَ غَيْبَتُهُ طُمَأْنينَةً إِلَيْهِ.

حُسْنُ الْعِشْرَةِ يَسْتَديمُ الْمَوَدَّةَ.

وَ ٢ ( \* ) حَسَدُ الصَّديقِ مِنْ شُقْمِ الْمَوَدَّةِ.

مَنْ غَضِبَ عَلَى مَنْ لاَ يَقْدِرُ عَلَى ضَرِّهِ طَالَ حُزْنُهُ وَعَذَّبَ نَفْسَهُ.

أَيُّهَا النَّاسُ؛ مَنْ خَافَ رَبَّهُ كَفَّ ظُلْمَهُ؛ وَمَنْ لَمْ يَزِغْ في كَلاَمِهِ أَظْهَرَ فَخْرَهُ، وَمَنْ يَرِعْ في كَلاَمِهِ أَظْهَرَ هَجْرَهُ، وَمَنْ لَمْ يَعْرِفِ الْخَيْرَمِنَ الشَّرِّ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْبَهِيمَةِ.

مَا أَصْغَرَ الْمُصيبَةَ مَعَ عِظَمِ الْفَاقَةِ غَداً.

هَيْهَاتَ. هَيْهَاتَ؛ مَا تَنَاكَرْتُمْ إِلاَّ لِمَا فيكُمْ مِنَ الْمَعَاصِي وَالذُّنُوبِ.

<sup>(\*)</sup> من: شِرُّ. إلى: تُكُلِّفَ لَهُ. ورد في حِكم الشريف الرضي تحت الرقم ٤٧٩.

 <sup>(\*)</sup> منٍ: حَسَدُ. إلى: الْمَوَدَّةِ. ورد في حِكم الشريف الرضي تحت الرقم ٢١٨.

١\_ الأصدقاء. ورد في قوت القلوب ج ٢ ص ٢٢٤ و ٢٢٩. مرسلاً.

٢-ورد في غرر الحكم ج ١ ص ٣٧٦ الحديث ٩. مرسلاً. وفي عيون الحكم والمواعظ ص ٢٢٨. مرسلاً. وفي من لا يحضره الفقيه ج ٤ ص ٢٩١ الحديث ٣٨٦ ـ ٥٦. عن عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد الجعفي، عن محمد الباقر، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه وعليهم السلام. وفي مصادر نهج البلاغة ج ٤ ص ٣٢٢. من الصديق والصداقة ص ٤٤. ومن روض الأخبار. مرسلاً. باختلاف.

فَمَا أَقْرَبَ الرَّاحَةَ مِنَ النَّصَبِ.

وَمَا أَقْرَبَ النَّعيمَ مِنَ الْبُؤْسِ.

وَ [مَا أَقْرَبَ] الْمَوْتَ مِنَ الْحَيَاةِ.

وَ ١٠٠ مَا خَيْرٌ بِخَيْرٍ بَعْدَهُ النَّارُ، وَمَا شَرٌّ بِشَرٌّ بَعْدَهُ الْجَنَّهُ.

وَكُلُّ نَعِيمٍ دُونَ الْجَنَّةِ مَحْقُورٌ \، وَكُلُّ بَلاَءٍ دُونَ النَّارِ عَافِيَةٌ \.

(\*) من: مَا خَيْرٌ. إلى: عَافِيَةٌ. ورد في حِكم الشريف الرضي تحت الرقم ١٣٨٧.

١- ورد في الكافي للكليني ج ١٨ ص ٢٠ الحديث ٤. عن محمد بن علي بن معمر، عن محمد بن علي بن عكايا التميمي، عن الحسين بن النضر الفهري، عن أبي عمر و الأوزاعي، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد، عن محمد الباقر، عن علي عليهما السلام. وفي التوحيد ١٧ الحديث ٢٧. عن محمد بن محمد بن عصام الكليني، عن محمد بن علي بن معز ( معن عصام الكليني، عن محمد بن علي بن معز ( معن أبيه، معمر )، عن محمد بن علي بن علي بن عاليه، عن جده، عن علي عليه وعليهم السلام. وفي أمالي الصدوق ص ٢٠٠٠ الحديث [٥١٥] ٩. بالسند الوارد في التوحيد. وفي من لا يحضره الفقيه ج ٤ ص ٢٩٠. وص ٢٩٠٠. وص ٢٨٠ الحديث ١٠٠٠. ومن المحايز والإيجاز ص ٢٠٠. مرسلاً. وفي تحف العقول ص ٢٠٠ مرسلاً. وفي الإعجاز والإيجاز ص ٢٠٠ مرسلاً. باختلاف بين المصادر.

٢\_ حَقيرٌ. ورد في الجوهرة ص ٨٧. عن الزبير بن بكار، ومنه مرسلاً. وفي تفسير
 الثعالبي ج ٢ ص ٣١١. من سراج الملوك للطرطوشي. مرسلاً.
 ٣١٠ـ يَسيرٌ. ورد في جامع الأخبار للشعيري ص ١١٢. مرسلاً.

ح الخطبة ١٢>

وَعِنْدَ تَصْحيح الضَّمَائِرِ تَبْدُو الْكَبَائِرُ .

وتَصْفِيتُ الْعَمَلِ أَشَدُّ مِنَ الْعَمَلِ.

وَتَخْلِيصُ النِّيَّةِ مِنَ الْفَسَادِ أَشَدُّ عَلَى الْعَامِلِينَ مِنْ طُولِ الْجِهَادِ.

هَيْهَاتَ. هَيْهَاتَ. لَوْلاَ الدّينُ وَالنُّقَى لَكُنْتُ أَدْهَى الْعَرَبِ.

[أَيُّهَا النَّاسُ؛] عَلَيْكُمْ بِتَقْوَى اللهِ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، وَبِكَلِمَةِ الْحَقِّ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ، وَبِالْقَصْدِ فِي الْغِنَى وَالْفَقْرِ، وَبِالْعَدْلِ فِي الصَّديقِ وَالْعَدُوِّ، وَبِالْعَمَلِ فِي النَّشَاطِ وَالْكَسَلِ، وَبِالرِّضَا عَنِ اللهِ \_ تَعَالَى \_ فِي الشِّدَّةِ وَالرَّخَاءِ.

أَيُّهَا النَّاسُ؛ لاَ تَكُونُوا مِمَّنْ خَدَعَتْهُ الْعَاجِلَةُ، وَغَرَّتُهُ الْأُمْنِيَةُ، وَاسْتَهْوَتْهُ الْبِدْعَةُ، فَرَكَنَ إِلَى دَارٍ سَرِيعَةِ الزَّوَالِ، وَشيكَةِ الْإِنْتِقَالِ.

إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ دُنْيَاكُمْ هَذِهِ في جَنْبِ مَا مَضَى إِلاَّ كَإِنَا خَةِ رَاكِبِ، أَوْصَرَّةِ حَالِبِ.

> فَعَلاَمَ تَعْرَجُونَ ؟. وَمَاذَا تَنْتَظِرُونَ ؟.

١\_ تَبْدُو غِلَ السَّرَايْرِ. ورد في عيون الحكم والمواعظ ص٣٣٨. مرسلاً. وفي ناسخ التواريخ ( مجلد أمير المؤمنين عليه السلام ) ج ٦ ص ٢٥٧. مرسلاً.

فَكَأَنَّكُمْ، وَاللهِ، بِمَا أَصْبَحْتُمْ فيهِ مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَكُنْ، وَبِمَا تَصيرُونَ إِلَيْهِ مِنَ الْآخِرَةِ لَمْ يَزَلْ.

فَخُذُوا الْأُهْبَةَ لِأُزُوفِ النَّقْلَةِ، وَأَعِدُّوا الزَّادَ لِقُرْبِ الرَّحْلَةِ.

وَاعْلَمُوا أَنَّ كُلُّ امْرِئٍ عَلَى مَا قَدَّمَ قَادِمٌ، وَعَلَى مَا خَلَّفَ نَادِمٌ.

تَجَنَّبُوا الْأَمَانِيَّ؛ فَإِنَّهَا تُذْهِبُ بَهْجَةَ مَا خُوِّلْتُمْ، وَتُصَغِّرُ مَوَاهِبَ اللهِ عِنْدَكُمْ، وَتُعْقِبُكُمُ الْحَسَرَاتِ عَلَى مَا أَوْهَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ.

طُوبَى لِمَنْ عَصَى فِرْعَوْنَ هَوَاهُ، وَأَطَاعَ مُوسَى تَقْوَاهُ.

طُونِي لِمَنْ أَخْلَصَ لِلهِ \_ تَعَالَى \_عِلْمَهُ وَعَمَلَهُ، وَحُبَّهُ وَبُغْضَهُ، وَخُبَّهُ وَبُغْضَهُ، وَأَخْذَهُ وَتَرْكَهُ، وَكَلَّمَهُ وَصَمْتَهُ، وَفِعْلَهُ وَقَوْلَهُ.

وَبَخٍ بَخٍ لِعَالِمٍ عَلِمَ فَكَفَّ، وَعَمِلَ فَجَدَّ، وَخَافَ الْبَيَاتَ فَأَعَدَّ وَبَحَافَ الْبَيَاتَ فَأَعَدَّ وَاسْتَعَدَّ؛ إِنْ سُئِلَ نَصَحَ ، وَإِنْ تُرِكَ صَمَتَ.

كَلاَّمُهُ صَوَابٌ، وَشُكُوتُهُ عَنْ غَيْرِ عَيِّ فِي الْجَوَابِ.

وَالْوَيْلُ كُلَّ الْوَيْلِ لِمَنْ بُلِيَ بِحِرْمَانٍ وَخِذْلاَنٍ وَعِصْيَانٍ، فَاسْتَحْسَنَ لِنَفْسِهِ مَا يَكْرَهُهُ لِغَيْرِهِ، وَأَزْرَى عَلَى النَّاسِ بِمِثْلِ مَا يَأْتِي.

١- أُفْضِحَ. ورد في الإعجاز والإيجاز ص ٤٦. مرسلاً. وفي ناسخ التواريخ ( مجلد أمير المؤمنين عليه السلام ) ج ٦ ص ١٣٥. مرسلاً.

وَلاَ يَكُونُ الْمُسْلِمُ مُسْلِماً حَتَّى يَكُونَ وَرِعاً، وَلَنْ يَكُونَ وَرِعاً حَتَّى يَكُونَ زَاهِداً، وَلَنْ يَكُونَ زَاهِداً حَتَّى يَكُونَ حَازِماً، وَلَنْ يَكُونَ حَازِماً حَتَّى يَكُونَ عَاقِلاً.

وَمَا الْعَاقِلُ إِلاَّ مَنْ عَقَلَ عَنِ اللَّهِ وَعَمِلَ لِلدَّارِ الْآخِرَةِ.

أَيُّهَا النَّاسُ \؛ (\* كَانَ فِي الْأَرْضِ أَمَانَانِ مِنْ عَذَابِ اللهِ \_ سُبْحَانَهُ

(\*) من:كَانَ. إلى: يَسْتَغُفِرُونَ. ورد في حِكم الشريف الرضي تحت الرقم ٨٨ ١\_ورد في الكافي للكليني ج ٨ ص ٢١ الحديث ٤. عن محمد بن علي بن معمر، عن محمد بن علي بن عكايا التميمي، عن الحسين بن النضر الفهري، عن أبي عمرو الأوزاعي، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد، عن محمد الباقر، عن علي عليهما السلام. وفي نثر الدرّ ج ١ ص ٢٧٨. مرسلاً. وفي غرر الحكم ج ١ ص ٢٣٠ الحديث ٩٤٩. وص ٣٤٤ الحديث ٢٢. وص٣٤٧ الحديث ١١. وص ٣٥٢ الحديث ٧١. وج ٢ص ٦٧ ٤ الحديث ٢٨. وص ٤٨٠ الحديث ٣٦. وص ٤٨١ الحديث ٤٩. وص ٧٩٤ الحديث ٢٩. مرسلاً. وفي تحف العقول ص ٧١. مرسلاً. وفي الجوهرة ص ٨٧ و ٨٨. عن الزبير بن بكار، ومنه مرسلاً. وفي كنز الفوائد ص ١٢٨. مرسلاً. وفي عيون الحكم والمواعظ ص ١٤٢ و١٩٦ و ٢٠١ و ٢٠٢ و ٣١٤ و ٣٣٨ و ٥١٢. مرسّلًا. وفي الإعجاز والإيجاز ص ٤٣. مرسلاً. وفي ص ٤٦. مرسلاً. وفي المستطرف ج ١ ص٧٨. مرسلاً. وفي الصراط المستقيم ج ١ ص ١٦٤. مرسلاً. وفي شرح ابن أبي الحديد ج اص٢٨. مرسلاً. وفي ينابيع الْمُودة ج ١ص٤٥٤ وج ص ٤٤٧ الحديث ١٦. مرسلاً. وفي سراج الملوك ص ٢٤. مرسلاً. وفي المحتضر ص ١٦٣. مرفوعاً عن جعفر الصادق، عن علي عليهما السلام. وفي الكشكول للبهائي ج ١ ص ١٤٦. مرسلاً. وفي ناسخ التواريخ ( مجلد أمير المؤمنين عليه السلام ) ج ٦ ص ٥٧. مرسلاً. وفي ص ١٣٥. مرسلاً. وفي ص ٢٣٨. مرسلاً. وفي ص ٢٥٣. مرسلاً. وفي ص ٢٥٧. مرسلاً. وفي ص ٤٦١. مرسلاً. وفي المستدرك لكاشف الغطاء ص ١٦٣. مرسلاً. باختلاف.

**⟨ŵr**⟩

وَتَعَالَى - ، وَقَدْ رُفِعَ أَحَدُهُمَا فَدُونَكُمُ الْآخَرَ فَتَمَسَّكُوا بِهِ:

أَمَّا الْأَمَانُ الَّذِي رُفِعَ فَهُوَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. وَأَمَّا الْأَمَانُ الْبَاقي فَهُوَ الْإِسْتِغْفَارُ.

قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ـ ' : ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فيهِمْ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فيهِمْ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأُنْتَ فيهِمْ وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ '.

أَيُّهَا النَّاسُ؛ إِنَّ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ \_ وَعَدَ نَبِيَّهُ مُحَمَّداً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ الْوَسيلَةَ، وَوَعْدُهُ الْحَقُّ، وَلَنْ يُخْلِفَ اللهُ وَعْدَهُ.

أَلاَ وَإِنَّ الْوَسيلَةَ أَعْلَى دَرَجِ الْجَنَّةِ، وَذِرْوَةُ ذَوَائِبِ الزُّلْفَةِ، وَنِهَايَةُ غَايَةِ الْأُمْنِيَّةِ.

لَهَا أَلْفُ مِرْقَاقٍ، مَا بَيْنَ الْمِرْقَاةِ وَالْمِرْقَاةِ حَضَرُ الْفَرَسِ الْجَوَادِ مِائَةَ عَام.

وَهِيَ مَا بَيْنَ مِرْقَاةِ دُرَّةٍ، إِلَى مِرْقَاةِ جَوْهَرَةٍ، إِلَى مِرْقَاةِ زِبَرْجَدَةٍ، إِلَى

١\_عَزَّ مِنْ قَائِلٍ. ورد في نسخة ابن أبي المحاسن ص ٣٨٣. ونسخة الإسترابادي ص ٥٣٢. ونسخة ابن النقيب ص ٣٢٣. وورد جَلَّ مِنْ قَائِلٍ في نسخة ابن شذقم ص ٦٩٣.
٢\_الأنفال / ٣٣.

مِرْقَاةِ لُوْلُوَّةٍ، إِلَى مِرْقَاةِ يَاقُوتَةٍ، إِلَى مِرْقَاةِ زُمُرُّدَةٍ، إِلَى مِرْقَاةِ مَرْجَانَةٍ، إِلَى مِرْقَاةِ كَافُورٍ، إِلَى مِرْقَاةِ عَنْبَرٍ، إِلَى مِرْقَاةِ يَلَنْجُوجَ، إِلَى مِرْقَاةِ ذَهَبٍ، إِلَى مِرْقَاةِ غَمَام، إِلَى مِرْقَاةِ هَوَاءٍ، إِلَى مِرْقَاةِ نُورٍ؛ قَدْ أَنَافَتْ عَلَى كُلِّ الْجِنَانِ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ يَوْمَئِذٍ قَاعِدٌ عَلَيْهَا، مُرْتَدٍ بِرَيْطَتَيْنِ: رَيْطَةٍ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ، وَرَيْطَةٍ مِنْ نُورِ اللهِ، عَلَيْهِ تَاجُ النُّبُوَّةِ، وَإِكْلِيلُ الرِّسَالَةِ، قَدْ أَشْرَقَ بِنُورِهِ الْمَوْقِفُ.

وَأَنَا يَوْمَئِذٍ عَلَى الدَّرَجَةِ الرَّفيعَةِ وَهِيَ دُونَ دَرَجَتِهِ؛ وَعَلَيَّ رَبْطَتَانِ: رَيْطَةٌ مِنْ أَرْجُوَانِ النُّورِ، وَرَيْطَةٌ مِنْ كَافُورٍ.

وَالرُّسُلُ وَالْأَنْبِيَاءُ قَدْ وَقَفُوا عَلَى الْمَرَاقي، وَأَعْلاَمُ الْأَزْمِنَةِ وَحُجَجُ الدُّهُورِ عَنْ أَيْمَانِنَا، وَقَدْ تَجَلَّلَتْهُمْ حُلَلُ النُّورِ وَالْكَرَامَةِ.

لاَ يَرَانَا مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلاَ نَبِيٌّ مُرْسَلٌ إِلاَّ بُهِتَ بِأَنْوَارِنَا، وَعَجِبَ مِنْ ضِيَائِنَا وَجَلاَلِنَا.

وَعَنْ يَمينِ الْوَسيلَةِ عَنْ يَمينِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ غَمَامَةٌ بَسْطَةَ الْبَصَرِ، يَأْتِي مِنْهَا النِّدَاءُ: يَا أَهْلَ الْمَوْقِفِ؛ طُوبَى لِمَنْ أَحَبّ الْوَصِيّ، وَآمَنَ بِالنَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الْعُرّبِيّ، وَمَنْ كَفَرَ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ.

وَعَنْ يَسَارِ الْوَسِيلَةِ، عَنْ يَسَارِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ، ظِلَّهُ

 $\langle \widehat{\text{vo}} \rangle$ 

يَأْتِي مِنْهَا النِّدَاءُ: يَا أَهْلَ الْمَوْقِفِ؛ طُوبَى لِمَنْ أَحَبَّ الْوَصِيَّ، وَآمَنَ بِالنَّبِيِّ الْأُمِّيِّ.

وَالَّذِي لَهُ الْمُلْكُ الْأَعْلَى، لاَ فَازَ أَحَدٌ، وَلاَ نَالَ الرَّوْحَ وَالْجَنَّة، إِلاَّ مَنْ لَقِيَ خَالِقَهُ بِالْإِخْلاَصِ لَهُمَا، وَالْإِقْتِدَاءِ بِنُجُومِهِمَا.

فَأَيْقِنُوا، يَا أَهْلَ وِلاَيَةِ اللهِ، بِبَيَاضِ وُجُوهِكُمْ، وَشَرَفِ مَقْعَدِكُمْ، وَكَرَم مَآبِكُم، وَبِفَوْزِكُمُ الْيَوْمَ عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلينَ.

يَا أَهْلَ الْإِنْحِرَافِ وَالصُّدُودِ عَنِ اللهِ \_عَزَّ ذِكُرُهُ \_وَرَسُولِهِ وَصِرَاطِهِ وَأَعْلاَمِ الْأَزْمِنَةِ؛ أَيْقِنُوا بِسَوَادِ وُجُوهِكُمْ، وَغَضَبِ رَبِّكُمْ، جَزَاءً بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.

وَمَا مِنْ رَسُولٍ سَلَفَ، وَلاَ نَبِيِّ مَضَى، إِلاَّ وَقَدْكَانَ مُخْبِراً أُمَّتَهُ بِالْمُرْسَلِ الْوَارِدِ مِنْ بَعْدِهِ، وَمُبَشِّراً بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ، وَمُوصِياً قَوْمَهُ بِاتِّبَاعِهِ، وَمُحَلِّيهِ عِنْدَ قَوْمِهِ، لِيَعْرِفُوهُ بِصِفَتِهِ، وَلِيَتَّبِعُوهُ عَلَى شَرِيعَتِهِ، وَلِئَلاَّ يَضِلُّوا فيهِ مِنْ بَعْدِهِ، فَيَكُونَ مَنْ هَلَكَ أَوْضَلَّ بَعْدَ وُقُوعِ الْإِعْذَارِ وَالْإِنْذَارِ عَنْ بَيِّنَةٍ وَتَعْيينِ حُجَّةٍ.

فَكَانَتِ الْأَمْمُ في رَجَاءٍ مِنَ الرُّسُلِ، وَوُرُودٍ مِنَ الْأُنْبِيَاءِ. وَلَئِنْ أَصيبَتْ بِفَقْدِ نَبِيِّ بَعْدَ نَبِيٍّ، عَلَى عِظَم مَصَائِبِهِمْ وَفَجَائِعِهَا بِهِمْ، فَقَدْ كَانَتْ عَلَى سِعَةٍ مِنَ الْأَمَلِ.

ولا مُصيبة عَظُمَتْ وَلا رَزِيَّة جَلَّتْ كَالْمُصيبة بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ؛ لِأَنَّ اللهُ خَتَمَ بِهِ الْإِنْذَارَ وَالْإِعْذَارَ، وَقَطَعَ بِهِ الْإِحْتِجَاجَ عَلَيْهِ وَآلِهِ؛ لِأَنَّ اللهُ خَتَمَ بِهِ الْإِنْذَارَ وَالْإِعْذَارَ، وَقَطَعَ بِهِ الْإِحْتِجَاجَ وَالْعُذْرَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عِبَادِهِ، وَمُهَيْمِنَهُ وَالْعُذْرَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عِبَادِهِ، وَمُهَيْمِنَهُ اللهُ وَمَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عِبَادِهِ، وَمُهَيْمِنَهُ الله وَمَنْ يَتَوَلَى لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ بِهِ، وَلاَ قُرْبَةَ إِلنَّهِ إِلاَّ بِطَاعَتِهِ، وَقَالَ في مُحْكَمِ كِتَابِهِ؛ النَّذِي لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ بِهِ، وَلاَ قُرْبَةَ إِلنَّهِ إِلاَّ بِطَاعَتِهِ، وَقَالَ في مُحْكَمِ كِتَابِهِ؛ (مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله وَمَنْ تَولَى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ خَلَيْهِمْ أَلْ اللهُ وَمَنْ تَولَى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ خَفَيظاً ﴾ أ.

فَقَرَنَ طَاعَتَهُ بِطَاعَتِهِ، وَمَعْصِيَتَهُ بِمَعْصِيَتِهِ؛ فَكَانَ ذَلِكَ دَليلاً عَلَى مَا فَوَضَ إِلَيْهِ، وَشَاهِداً لَهُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَهُ وَعَصَاهُ.

وَبَيَّنَ ذَلِكَ في غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنَ الْكِتَابِ الْعَظيمِ، فَقَالَ \_ تَبَارَكَ وَتَعَالَى \_ في التَّحْريضِ عَلَى اتِّبَاعِهِ، وَالتَّرْغيبِ في تَصْديقِهِ، وَالْقَبُولِ وَتَعَالَى \_ في التَّحْريضِ عَلَى اتِّبَاعِهِ، وَالتَّرْغيبِ في تَصْديقِهِ، وَالْقَبُولِ لَا عَلَى اللهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ لِلهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ لِلهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ لَا فَا تَبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ لَا ذُنُوبَكُمْ ) .

فَاتِّبَاعُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ، مَحَبَّهُ اللهِ، وَرِضَاهُ غُفْرَانُ الذُّنُوبِ، وَكَمَالُ الْفَوْزِ، وَوُجُوبُ الْجَنَّةِ.

١\_النساء / ٨٠.

٢\_ آل عمران / ٣١.

وَفِي التَّوَلِّي عَنْهُ وَالْإِعْرَاضِ مُحَادَّةُ اللهِ وَغَضَبُهُ وَسَخَطُهُ؛ وَالْبُعْدُ وَفِي التَّولِي عَنْهُ وَالْبُعْدُ مِنْهُ مَسْكَنُ النَّارِ؛ وَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ وَمَنْ يَكُفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ ﴾ أ. يَعْنِي الْجُحُودَ بِهِ وَالْعِصْيَانَ لَهُ.

[أَيُّهَا النَّاسُ؟] إِنَّ الله \_ تَبَارَكَ اسْمُهُ \_ امْتَحَنَ بِي عِبَادَهُ، وَقَتَلَ بِيهِ الْمُؤْمِنِينَ، بِيهِ الْمُؤْمِنِينَ، وَسَيْفَهُ عَلَى الْمُجْرِمِينَ، وَشَدَّ لِلْمُؤْمِنِينَ، وَسَيْفَهُ عَلَى الْمُجْرِمِينَ، وَشَدَّ بِي أَزْرَ وَحِيَاضَ مَوْتٍ عَلَى الْجَبَّارِينَ، وَسَيْفَهُ عَلَى الْمُجْرِمِينَ، وَشَدَّ بِي أَزْرَ رَسُولِهِ، وَأَكْرَمَني بِنَصْرِهِ، وَشَرَّفَني بِعِلْمِهِ، وَحَبَاني بِأَحْكَامِهِ، وَاحْطَفَاني بِخِلاَفَتِهِ في أُمَّتِهِ.

فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ، وَقَدْ حَشَدَهُ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ، وَانْغَصَّتْ بِهِمُ الْمَحَافِلُ: أَيُّهَا النَّاسُ؛ إِنَّ عَلِيّاً مِنْي كَهَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلاَّ أَنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدي.

فَعَقِلَ الْمُؤْمِنُونَ عَنِ اللهِ نَطَقَ الرَّسُولُ، إِذْ عَرَفُونِي أَنِي لَسْتُ بِأَخِيهِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ كَمَاكَانَ هَارُونَ أَخَامُوسَى لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، وَلاَ كُنْتُ نَبِياً فَأَقْتَضي نُبُوّةً.

وَلَكِنْ كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ اسْتِخْلاقاً لي كَمَا اسْتَخْلَفَ مُوسَى هَارُونَ

عَلَيْهِ السَّلاَمُ حَيْثُ يَقُولُ: ﴿ أُخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلاَ تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدينَ ﴾ '.

وَقَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ حينَ تَكَلَّمَتْ طَائِفَةٌ فَقَالَتْ: نَحْنُ مَوَالِي رَسُولِ اللهِ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ، إِلَى حَجَّةِ الْوِدَاعِ، ثُمَّ صَارَ إِلَى غَديرِ خُمِّ، فَأَمَرَ فَأَصْلِحَ لَهُ شِبْهُ الْمِنْبَرِ، ثُمَّ عَلاّهُ وَأَخَذَ بِعَضُدي حَتَّى رُئِيَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ، رَافِعاً صَوْتَهُ، قَائِلاً في مَحْفِلِهِ: " مَنْ كُنْتُ مَوْلاًهُ فَعَلِيُّ مَوْلاًهُ، اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاَّهُ، وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ ".

فَكَانَتْ عَلَى وِلاَيَتِي وِلاَيَةُ اللهِ، وَعَلَى عَدَاوَتِي عَدَاوَةُ اللهِ.

وَأَنْزَلَ اللهُ \_عَزَّ وَجَلَّ \_في ذَلِكَ الْيَوْمِ: ﴿ اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلاَمَ ديناً ﴾ `.

فَكَانَتْ وِلاَيَتِي كَمَالُ الدّينِ، وَرِضَا الرَّبِّ \_ جَلَّ ذِكْرُهُ \_.

وَأَنْزَلَ الله \_ تَبَارَكَ وَتَعَالَى \_ اخْتِصَاصاً لي، وَتَكَرُّماً نَحَلَنيهِ، وَإِعْظَاماً وَتَفْضيلاً مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ مَنَحَنيهِ، وَهُوَ قَوْلُهُ \_ تَعَالَى \_: ﴿ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللهِ مَوْلاَهُمُ الْحَقِّ أَلاَ لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ

١ــالأعراف / ١٤٢. ٧\_ المائدة / ٣.

أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ ﴾ '.

في مَنَاقِبَ لَوْ ذَّكَرْتُهَا لَعَظُمَ بِهَا الْإِرْتِفَاعُ، فَطَالَ لَهَا الْإِسْتِمَاعُ. وَلَئِنْ تَقَمَّصَهَا دُونِيَ الْأَشْقَيَانِ، وَنَازَعَاني فيمَا لَيْسَ لَهُمَا بِحَقٍّ، وَرَكِبَاهَا ضَلاَلَةً، وَاعْتَقَدَاهَا جَهَالَةً، فَلَبِئْسَ مَا عَلَيْهِ وَرَدَا، وَلَبِئْسَ مَا لِأَنْفُسِهِمَا مَهَّدَا.

يَتَلاَعَنَانِ في مَقيلِهِمَا، وَيَبْرَأُكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ؛ يَقُولُ لِقَرينِهِ إِذَا الْتَقَيَا: ﴿ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَيَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرينُ ﴾ [

فَيُجِيبُهُ الْأَشْقَى عَلَى وُثُوبِهِ: ﴿ يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلاَناً خَليلاً • لَقَدْ أَضَلَّني عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَني وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولاً ﴾ . فَأَنَا الذِّكْرُ الَّذي عَنْهُ ضَلَّ، وَالسَّبيلُ الَّذي عَنْهُ مَالَ، وَالْإِيمَانُ الَّذي بِهِ كَفَرَ، وَالْقُرْآنُ الَّذي إِيَّاهُ هَجَرَ، وَالدّينُ الَّذي بِهِ كَذَّبَ، وَالصَّرَاطُ

وَلَئِنْ رَتَعَا فِي الْخُطَامِ الْمُنْصَرِمِ، وَالْغُرُورِ الْمُنْقَطِع، وَكَانَا مِنْهُ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ لَهُمَا عَلَى شَرِّ وُرُودٍ، في أَخْيَبِ وُفُودٍ، وَأَلْعَنِ

الَّذي عَنْهُ نَكَبَ.

١\_ الأنعام / ٦٢.

٢ـــالزخرف / ٣٨.

٣\_الفرقان / ٢٨ و ٢٩.

مَوْرُودٍ، يَتَصَارَخَانِ بِاللَّعْنَةِ، وَيَتَنَاعَقَانِ بِالْحَسْرَةِ، مَا لَهُمَا مِنْ رَاحَةٍ، وَلاَ عَنْ عَذَابِهِمَا مِنْ مَنْدُوحَةٍ.

إِنَّ الْقَوْمَ لَمْ يَزَالُوا عُبَّادَ أَصْنَام، وَسَدَنَةَ أَوْثَانٍ؛ يُقيمُونَ لَهَا الْمَنَاسِك، وَيَنْصِبُونَ لَهَا الْعَتَائِرَ، وَيَتَّخِذُونَ لَهَا الْقُرْبَانَ، وَيَجْعَلُونَ لَهَا الْبَحيرَةَ وَالْوَصِيلَةَ وَالسَّائِبَةَ وَالْحَامَ، وَيَسْتَقْسِمُونَ بِالْأَزْلاَم، عَامِهِينَ عَنِ اللهِ \_عَزَّ ذِكْرُهُ \_، حَائِرِينَ عَنِ الرَّشَادِ، مُهْطِعينَ إِلَى الْبِعَادِ.

قَدِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، وَغَمَرَتْهُمْ سَوْدَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ، وَرَضَعُوا جَهَالَةً، وَانْفَطَمُوا ضَلاَلَةً، فَأَخْرَجَنَا اللهُ إِلَيْهِمْ رَحْمَةً، وَأَطْلَعَنَا عَلَيْهِمْ رَأْفَةً، وَأَسْفَرَ بِنَا عَنِ الْحُجُبِ نُوراً لِمَنِ اقْتَبَسَهُ، وَفَضْلاً لِمَنِ اتَّبَعَهُ، وَتَأْيِيداً لِمَنْ صَدَّقَهُ، فَتَبَوَّؤُوا الْعِزَّ بَعْدَ الذِّلَةِ، وَالْكَثْرَةَ بَعْدَ الْقِلَّةِ، وَهَابَتْهُمُ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ، وَأَذْعَنَتْ لَهُمُ الْجَبَابِرَةُ وَطَوَاغيتُهَا، وَصَارُوا أَهْلَ نِعْمَةٍ مَذْكُورَةٍ، وَكَرَامَةٍ مَيْسُورَةٍ، وَأَمْنٍ بَعْدَ خَوْفٍ، وَجَمْعِ بَعْدَكُوْفٍ. وَأَضَاءَتْ بِنَا مَفَاخِرُ مَعْدِ بْنِ عَدْنَانٍ، وَأَوْلَجْنَاهُمْ بَابَ الْهُدَى، وَأَدْخَلْنَاهُمْ دَارَ السَّلام، وَأَشْمَلْنَاهُمْ ثَوْبَ الْإِيمَانِ، وَفَلَجُوا بِنَا فِي

وَأَبْدَتْ لَهُمْ أَيَّامُ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ آثَارَ الصَّالِحينَ،

مِنْ حَامٍ مُجَاهِدٍ، وَمُصَلِّ قَانِتٍ، وَمُعْتَكِفٍ زَاهِدٍ، يُظْهِرُونَ الْأَمَانَة، وَيَأْتُونَ الْمَثَابَة.

حَتَّى إِذَا دَعَا اللهُ عَنَّ وَجَلَّ مِنْ عَفْقَةٍ، أَوْ وَمِيضٍ مِنْ بَرْقَةٍ، إِلاَّ كَلَمْحَةٍ مِنْ خَفْقَةٍ، أَوْ وَمِيضٍ مِنْ بَرْقَةٍ، إِلَى أَنْ رَجَعُوا عَلَى الْأَعْقَابِ، وَانْتَكَصُوا عَلَى الْأَدْبَادِ، وَطَلَبُوا بِالْأَوْتَادِ، وَأَظْهَرُوا الْكَارَ، وَغَيْرُوا آثَارَ رَسُولِ اللهِ وَأَظْهَرُوا الْكَتَائِب، وَرَدَمُوا الْبَاب، وَقَلُوا الدَّار، وَغَيْرُوا آثَارَ رَسُولِ اللهِ وَأَظْهَرُوا الْكَتَائِب، وَرَدَمُوا الْبَاب، وَقَلُوا الدَّار، وَغَيْرُوا آثَارَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّم، وَرَغِبُوا عَنْ أَحْكَامِهِ، وَبَعِدُوا مِنْ أَنْوَادِهِ، وَاسْتَبْدَلُوا بِمُسْتَخْلَفِهِ بَدِيلاً ﴿ اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ ﴾ '.

وَزَعَمُوا أَنَّ مَنِ اخْتَارُوا مِنْ آكِ أَبِي قُحَافَةَ أَوْلَى بِمَقَامِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ لِمَقَامِهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ لِمَقَامِهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ لِمَقَامِهِ، وَأَنَّ مُهَاجِرَ آلِ أَبِي قُحَافَة خَيْرٌ مِنَ الْمُهَاجِرِيِّ الْأَنْصَارِيِّ الرَّبَانِيِّ وَأَنَّ مُهَاجِرِيِّ الْأَنْصَارِيِّ الرَّبَانِيِّ وَأَنَّ مُهَاجِرِيِّ الْأَنْصَارِيِّ الرَّبَانِيِّ وَأَنَّ مُهَاجِرِيِّ الْأَنْصَارِيِّ الرَّبَانِيِّ وَأَنَّ مُهَاجِرِيِّ الْأَنْصَارِيِّ الرَّبَانِيِّ الرَّبَانِيِ

أَلاَ وَإِنَّ أَوَّلَ شَهَادَةِ زُورٍ وَقَعَتْ فِي الْإِسْلاَمِ شَهَادَتُهُمْ أَنَّ صَاحِبَهُمْ مَسْتَخْلَفُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ.

فَلَمَّا كَانَ مِنْ أَمْرِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً مَا كَانَ، رَجَعُوا عَنْ ذَلِكَ وَقَالُوا:

إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ مَضَى وَلَمْ يَسْتَخْلِفْ. فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ الطَّيِّبُ الْمُبَارَكُ أَوَّلَ مَشْهُودٍ

عَلَيْهِ بِالزُّورِ فِي الْإِسْلاَم.

وَعَنْ قَليلٍ يَجِدُونَ غِبَّ مَا يَعْمَلُونَ، وَسَيَجِدُ التَّالُونَ غِبَّ مَا أَسَّسَهُ الْأَوَّلُونَ.

وَلَوْكَانُوا فِي مَنْدُوحَةٍ مِنَ الْمَهَلِ، وَشِفَاءٍ مِنَ الْأَجَلِ، وَسَعَةٍ مِنَ الْمُنْقَلَبِ، وَاسْتِدْرَاجِ مِنَ الْغُرُورِ، وَسُكُونٍ مِنَ الْحَالِ، وَإِدْرَاكٍ مِنَ الْأَمَلِ، فَقَدْ أَمْهَلَ اللهُ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ شَدَّادَ بْنَ عَادٍ، وَثَمُودَ بْنَ عَبُودٍ، وَبَلْعَمَ بْنَ بَاعُورٍ؛ وَأَسْبَغَ عَلَيْهِمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، وَأَمَدَّهُمْ بِالْأَمْوَالِ وَالْأَعْمَارِ، وَأَتَتْهُمُ الْأَرْضُ بِبَرَكَاتِهَا، لِيَذَّكَّرُوا آلاَءَ اللهِ، وَلِيَعْرِفُوا الْإِهَابَةَ لَهُ وَالْإِنَابَةَ إِلَيْهِ، وَلِيَنْتَهُوا عَنِ الْإِسْتِكْبَارٍ.

فَلَمَّا بَلَغُوا الْمُدَّة، وَاسْتَتَمُّوا الْأُكْلَة، أَخَذَهُمُ الله \_ عَزَّ وَجَلَّ وَاصْطَلَّمَهُمْ.

فَمِنْهُمْ مَنْ خُصِبَ.

وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ.

وَمِنْهُمْ مَنْ أَحْرَقَتْهُ الظُّلَّةُ.

وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْدَتْهُ الْخَسْفَةُ.

﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ .

أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَاباً، فَإِذَا بَلَغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، لَوْكُشِفَ لَكَ عَمَّا هَوَى عَلَيْهِ الظَّالِمُونَ، وَآلَ إِلَيْهِ الْأَخْسَرُونَ، لَهَرَبْتَ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ \_ مِمَّا هُمْ عَلَيْهِ مُقيمُونَ، وَإِلَيْهِ صَائِرُونَ.

أَلاَ وَإِنّي فيكُمْ، أَيُّهَا النَّاسُ، كَهَارُونَ في قَوْمِ مُوسَى، وَكَبَابِ حِطَّةَ في بَني إِسْرَائيلَ، وَكَسَفينَةِ نُوحٍ في قَوْمِ نُوحٍ؛ مَنْ رَكِبَهَا نَجَا، وَمَنْ تَخَلَّفَ في بَني إِسْرَائيلَ، وَكَسَفينَةِ نُوحٍ في قَوْمِ نُوحٍ؛ مَنْ رَكِبَهَا نَجَا، وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرِقَ.

وَيْلٌ لِمَنْ جَهِلَ مَعْرِفَتي، وَلَمْ يَعْرِفْ حَقّي.

أَلاَ إِنَّ حَقِّي هُوَ حَقٌّ اللهِ.

أَلاَ إِنَّ حَقَّى هُوَ حَقُّ اللهِ.

مَنْ عَرَفَني وَعَرَفَ حَقِّي فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ؛ لِأَنِّي وَصِيُّ نَبِيِّهِ في أَرْضِهِ، وَحُجَّتُهُ عَلَى خَلْقِهِ؛ لاَ يُنْكِرُ هَذَا إِلاَّ رَادٌ عَلَى اللهِ وَرَسُولِهِ.

أَيُّهَا النَّاسُ؛ إِنِّي النَّبَأُ الْعَظيمُ الَّذي عَنْهُ تُعْرِضُونَ، وَعَنْهُ تَسَأَلُونَ، وَفيهِ

تَخْتَلِفُونَ.

أَنَا الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ.

أَنَا صَاحِبُ الْأَذَانِ.

أَنَا قَاتِلُ الْجَانِّ.

أَنَا صَالِحُ الْمُؤْمِنينَ.

أَنَا إِمَامُ الْمُفْلِحينَ.

أَنَّا كَسَرْتُ الْأَصْنَامَ.

أَنَا رَفَعْتُ الْأَعْلاَمَ.

أَنَا بَنَيْتُ الْإِسْلاَمَ.

أَنَّا الْهَادي، وَالْمُهْتَدي.

أَنَا أَبُو الْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، وَزَوْجُ الْأَرَامِلِ.

أَنَا مَلْجَأُ كُلِّ ضَعيفٍ، وَمَأْمَنُ كُلِّ خَائِفٍ.

أَنَا قَائِدُ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى الْجَنَّةِ.

أَنَا شَجَرَةُ الْهُدَى، وَعَلَمُ التُّقَى.

أَنَا اللِّسَانُ الْمُبِينُ، وَحَبْلُ اللهِ الْمَتينُ.

أَنَا السَّابِقُ إِلَى الدِّينِ.

أَنَّا بَابُ الْيَقينِ.

أَنَا أَميرُ الْمُؤْمِنينَ.

أَنَا عُرْوَةُ اللهِ الْوُثْقَى الَّتِي لاَ انْفِصَامَ لَهَا، وَكَلِمَهُ التَّقْوَى.

أَنَا وَجْهُ اللهِ.

أَنَا صِرَاطُ اللهِ.

أَنَا بَابُ اللهِ.

أَنَا خَازِنُ عِلْمِ اللهِ.

أَنَا قَلْبُ اللهِ الْوَاعي.

أَنَا عَيْنُ اللهِ النَّاظِرَةُ في أَرْضِهِ.

أَنَا لِسَانُ اللهِ النَّاطِقُ في خَلْقِهِ.

أَنَا أَمينُ اللهِ علَى سِرِّهِ.

أَنَا حُجَّةُ اللهِ عَلَى بَرِيَّتِهِ.

أَنَا خَلَيْفَةُ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ.

أَنَا يَدُ اللهِ الْمَبْسُوطَةُ عَلَى عِبَادِهِ بَالرَّحْمَةِ وَالْمَغْفِرَةِ.

أَنَا سَيْفُ اللهِ عَلَى أَعْدَائِهِ، وَرَحْمَتُهُ عَلَى أَوْلِيَائِهِ.

أَنَا جَنْبُ اللهِ الَّذِي يَقُولُ: ﴿ أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَاحَسْرَتَى عَلَى مَا فَرَّطْتُ

في جَنْبِ اللهِ ﴾ `.

أَنَا الصَّادِقُ الَّذي أَمْرَكُمُ اللهُ بِاتِّبَاعِهِ فَقَالَ: ﴿ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾ `.

أَنَا خَليلُ جِبْرَائيلَ.

أَنَا صَفِيُّ ميكَائيلَ.

أَنَا قَائِدُ الْأَمْلاَكِ.

أَنَا سَمَنْدَلُ الْأَفْلاَكِ.

أَنَا قُطْبُ الدَّيْجُورِ.

أَنَا الْبَيْتُ الْمَعْمُورِ.

أَنَا مُزْنُ السَّحَاثِبِ.

أَنَا نُورُ الْغَيَاهِبِ.

أَنَا فُلْكُ اللَّجَجِ.

أَنَا حُجَّةُ الْحُجَجِ.

أَنَا مُسَدِّدُ الْخَلاَئِقِ.

أَنَا مُحَقِّقُ الْحَقَائِقِ.

۱\_الزُّمَر / ٥٦. ۲ـــالتوبة / ۱۱۹. أَنَا شَجَرَةُ النَّدَى، وَحِجَابُ الْوَرَى، وَصَاحِبُ الدُّنْيَا.

أَنَا بَاطِنُ الْحَرَمِ.

أنّا عِمَادُ الْأُمّم.

أَنَا أُمُّ الْكِتَابِ.

أَنَا فَصْلُ الْخِطَابِ.

أَنَا مُؤَوِّلُ التَّأُويلِ.

أَنَا مُفَسِّرُ الْإِنْجيلِ.

أَنَا سِرُّ إِبْرَاهِيمَ.

أَنَا ثُعْبَانُ الْكَليم.

أَنَا أُورِيَا الزَّبُورِ.

أَنَا حِجَابُ الْغَفُورِ.

أَنَا صَفْوَةُ الْجَليلِ.

أَنَا إيلِيَا الْإِنْجيلِ.

أنّا خامِسُ الْكِسَاءِ.

أَنَا تِثِيَانُ النِّسَاءِ.

أَنَا وَلِيُّ الْأَوْلِيَاءِ.

أَنَا وَارِثُ الْأَنْبِيَاءِ.

أَنَّا شَديدُ الْقُوَى.

أَنَا حَامِلُ اللَّوَاءِ.

أَنَا إِمَامُ الْمَحْشَرِ.

أَنَا سَاقِي الْكُوْثَرِ.

أَنَا يَعْشُوبُ الدّينِ.

أَنَا إِمَامُ الْمُتَّقِينَ.

أَنَا وَارِثُ الْمُخْتَارِ.

أَنَا ظَهِيرُ الْأَطْهَارِ.

أَنَا مُبيدُ [الْعُتَاةِ] الْكَفَرَةِ.

أَنَا أَبُوالْأَئِمَةِ الْبَرَرَةِ.

أَنَا قَالِعُ الْبَابِ.

أَنَا مُفَرِّقُ الْأَحْزَابِ.

أَنَا الْجَوْهَرَةُ الثَّمينَةُ.

أَنَا بَابُ الْمَدينَةِ.

أَنَّا النُّونُ وَالْقَلَمُ.

أَنَا مِصْبَاحُ الظُّلَمِ.

أَنَا سُؤَالُ مَتَى.

أَنَا الْمَمْدُوحُ بِ ﴿ هَلْ أَتِّي ﴾ .

أَنَا لُؤْلُؤُ الْأَصْدَافِ.

أَنَا جَبَلُ قَافٍ.

أَنَا سِرُّ الْحُرُوفِ.

أَنَا نُورُ الظُّرُوفِ.

أَنَا الْجَبَلُ الرَّاسِخُ.

أَنَا الْعَلَمُ الشَّامِخُ.

أَنَا مِفْتَاحُ الْغُيُوبِ.

أَنَا مِصْبَاحُ الْقُلُوبِ.

أَنَا نُورُ الْأَرْوَاحِ.

أَنَا رُوحُ الْأَشْبَاحِ.

أَنَا الْفَارِسُ الْكَرَّارِ.

أَنَا نَصْرَةُ الْأَنْصَارِ.

أَنَا السَّيْفُ الْمَسْلُولِ.

أَنَّا الشَّهيدُ الْمَقْتُولِ.

أَنَا جَامِعُ الْقُرْآنِ.

أَنَا بُنْيَانُ الْبَيَانِ.

أَنَا شَقيقُ الرَّسُولِ.

أَنَّا بَعْلُ الْبَتُولِ.

أَنَا إِمَامُ أَرْبَابِ الْفُتُوَّةِ.

أَنَاكَنْزُ أَسْرَارِ النُّبُوَّةِ

أَنَا الْمُطَّلِعُ عَلَى أَخْتِارِ الْأَوَّلِينَ.

أَنَا الْمُخْبِرُ عَنْ وَقَائِعِ الْآخِرينَ.

أَنَا قُطْبُ الْأَقْطَابِ.

أَنَا حَبيبُ الْأَحْبَابِ.

أَنَا سَيِّدُ الْعَرَبِ.

أَنَاكَاشِفُ الْكُرَبِ.

أَنَا قَاتِلُ الْجَبَابِرَةِ.

أَنَا الذَّخيرَةُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

أَنَا عِنْدي عِلْمُ مَاكَانَ وَمَا يَكُونُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

لاَ يُصَدِّقُني إِلاَّمَنْ مَحَضَ الْإِيمَانَ مَحْضاً، وَلاَ يُكَذِّبُني إِلاَّ مَنْ مَحَضَ الْكُفْرَ مَحْضاً.

وَعَنْ قَليلٍ سَتَعْلَمُونَ مَا تُوعَدُونَ.

وَهَلْ هِيَ إِلاَّ كَلَعْقَةِ الْآكِلِ، وَمُذْقَةِ الشَّارِبِ، وَخَفْقَةِ الْوَسْنَانِ؛ ثُمَّ تُلْزِمُهُمُ الْمَعَرَّاتُ خِزْياً فِي الدُّنْيَا، ﴿ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللهُ بِغَافِلِ عَمًا تَعْمَلُونَ ﴾ .

فَمَا جَزَاءُ مَنْ تَنَكَّبَ مَحَجَّتَهُ، وَأَنْكَرَ حُجَّتَهُ، وَخَالَفَ هُدَاتَهُ، وَحَادَ عَنْ نُورِهِ، وَاقْتَحَمَ في ظُلَمِهِ، وَاسْتَبْدَلَ بِالْمَاءِ السَّرَاب، وَبِالْفَوْزِ الشَّقَاءَ، وَبِالسَّرَاءِ الظَّرَّاءَ، وَبِالسَّعَةِ الظَّنْك؛ وَبِالنَّعِيمِ الْعَذَاب، وَبِالْفَوْزِ الشَّقَاءَ، وَبِالسَّرَاءِ الظَّرَّاءَ، وَبِالسَّعَةِ الظَّنْك؛ إلاَّجَزَاءَ اقْتِرَافِهِ، وَسُوءَ خِلاَفِهِ ؟.

فَلْيُوقِنُوا بِالْوَعْدِ عَلَى حَقيقَتِهِ، وَلْيَسْتَيْقِنُوا بِمَا يُوعَدُونَ، ﴿ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ • إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ • يَوْمَ تَشَقَّقُ الأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعاً ذَلِكَ حَشْرُ عَلَيْنَا يَسِيرُ • نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكَرْ بِالْقُرْآنِ

١\_البقرة / ٨٥.

مَنْ يَخَافُ وَعيدِ ﴾ '.

وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدِ النَّبِيِّ وَعَلَى آلِ بَيْتِهِ الطَّاهِرِينَ ٢٠

١\_سورة ق / ٤٢ \_ ٤٥.

٢\_ورد في الكافي للكليني ج ١ ص ١٤٥ الحديث ٨ عن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن احمد بن محمد بن أبي نصر، عن حسان الجمال، عن هاشم بن عمارة الجنبي، عن علي عليه السلام. وج ٨ ص ٢١ الحديث ٤. عن محمد بن على بن معمر، عن محمد بن على بن عكايا التميمي، عن الحسين بن النضر الفهري، عن أبي عمرو الأوزاعي، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد، عن محمد الباقر، عن على عليهما السلام. وفي الاختصاص ص ٢٤٨. عن علي بن عباس، عن صالح بن حمزة، عن الحسن بن عبد الله، عن جعفر الصادق، عن علي عليهما السلام. وعن الحسين بن الحسن، عن بكر بن صالح، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمد بن سنان، عن أبي بصير، عن جعفر الصادق، عن على عليهما السلام. وفي التوحيد ص ١٦٤ الحديث ١. عن على بن احمد بن محمد بن عمران الدقاق، عن محمد بن جعفر الكوفي، عن موسى بن عمران النخعي الكوفي، عن عمه الحسين بن يزيد، عن علي بن الحسين، عمن حدثه (كذا في المصدر )، عن عبد الرحمن بن كثير، عن جعفر الصادق، عن على عليهما السلام. والحديث ٢. عن محمد بن الحسن بن احمد ابن الوليد، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن ابن سنان، عن أبي بصير، عن جعفر الصادق، عن علي عليهما السلام. وفي معاني الأخبار ص ١٧ الحديث ١٤. بالسند الوارد في التوحيد الحديث ٢. وفي أمالي الصدوق ص ٨٨ الحديث ٥٨ \_ ٩. عن احمد بن موسى ابن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري وسعد بن عبد الله، عن عمران بن موسى، عن الحسن بن علي بن النعمان، عن محمد بن فضيل، عن عبد الرحمن ابن إسحاق، عن النعمان بن سعد، عن علي عليه السلام. وفي تصحيح اعتقادات



الإمامية ص ١٠٨. مرسلاً. وفي نور البراهين ج ١ ص ٤١٤ الحديث ٢. بالسند السابق. وفي ينابيع المودة ص ٤٠٦. مرسلاً. وفي ص ٤٩٥. عن أبي بصير، عن جعفر الصادق، عن علي عليهما السلام. وفي تحف العقول ص ٧٠. مرسلاً. وفي كشف اليقين ص ٢٣ و ٢٤. مرسلاً. وفي مناقب آل أبي طالب ج ٢ ص ١٣٦ وص ١٥٦. مرسلاً. وج ٣ ص ٧٧. عن الأصبغ بن نباتة، عن علي عليه السلام وص ١٣٥. مرسلاً. وص ٣١٧. مرسلاً عن على الرضا، عن على عليهما السلام. وفي بصائر الدرجات ص ٧٥ الحديث ٢. عن احمد بن الحسين، عن احمد بن بشر، عن حسان الجمال، عن ابن أبي عمار، عن علي عليه السلام. وص ٧٧ الحديث ١٣. عن عبد الله بن محمد، عن محمد بن إسماعيل النيسابوري، عن احمد بن الحسن الكوفي، عن إسماعيل بن نصر وعلي بن عبد الله الهاشمي، عن عبد المزاحم بن كثير، عن جعفر الصادق، عن على عليهما السلام. وفي المحتضر ص ١٦٣. عن محمد الباقر، عن على عليهما السلام. وفي تأويل الآيات ج ٢ ص ٥٢٠ الحديث ٢٥. عن على بن العباس، عن حسن بن محمد، عن حسين بن علي بن بهيس، عن موسى بن أبي الغدير، عن عطاء الهمداني، عن محمد الباقر، عن علي عليهما السلام. وفي المستطرف ج١ ص ٧٨. مرسلاً. وفي تنبيه الخواطر (مجموعة ورام) ج ٢ ص ٤١. مرسلاً. وفي مجمع البحرين ج ١ ص ٤٠٦. مرسلاً. وفي ج ٢ ص ٢٥٩. مرسلاً. وفي ج ٤ ص ١٢٤. مرسلاً. وفي الفضائل ص ٨٣. مرسلاً. وفي مشارق أنوار اليقين ص٢٥٩. مرسلاً. وفي ص ٢٦٠. مرسلاً. وفي الدرّ المنثورج ١ ص ٧٢. مرسلاً. وفي الصراط المستقيم ج ٣ ص ٤١. مرسلاً. وفي المستدرك لكاشف الغطاء ص ١٣. مرسلاً. باختلاف بين المصادر.

## خُطْنِهُ لَهُ عَلَيْهُ السَّلَامِنَ

(\*) لمّا سأله عبّاد بن قيس عن صفة الإيمان والإسلام والكفر والنفاق فقال عليه السلام: إِذَا كَانَ غَدُ ' فَأَيني حَتَّى أَخْبِرَكَ عَلَى أَسْمَاع النَّاسِ؛ فَإِنْ نَسيتَ مَقَالَتي حَفِظَهَا عَلَيْكَ غَيْرُكَ؛ فَإِنَّ الْكَلاَمَ كَالشَّارِدَةِ، يَثْقُفُهَا ' هَذَا، وَيُخْطِئُهَا هَذَا.

[ولمّاكان الغد خطب عليه السلام فقال:]

# كبب التدائر من الرحيم

(\*) الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي ابْتَدَأَ الْأُمُورَ بِعِلْمِهِ فيها، فَاصْطَفَى " لِنَفْسِهِ

٣\_ **فاصْطنَعَ.** ورد في

 <sup>(\*)</sup> من: وسأله رجل. إلى: يُخْطِئُهَا هَذا. ورد في حِكم الرضي تحت الرقم ٢٦٦.
 (\*) من: ٱلْحَمْدُ للهِ الّذِي شَرَعَ الإِسْلاَمَ. إلى: سِلْماً لِمَنْ دَخَلَهُ. ورد في خُطب الشريف الرضيي تحت الرقم ١٠٦.

١\_غُدا. ورد في نسخة العام ٤٠٠ ص٤٧٨. ونسخة ابن شذقم ص ٧٤٦. وورد الغُّدُ في متن شرح ابن ميثم ج٥ ص ٣٧٩. ومتن منهاج البراعة ج٢١ ص ٣٥٠. ونسخة عبده ص ٧٢٠. ونسخة الصالح ص ٥٢٢.

٢\_ **يَنْقَفْهَا.** ورد في متن شرح ابن أبي الحديد ج ١٩ ص ١٥٤. ونسخة عبده ص ٧٢٠. ونسخة الصالح ص ٥٢٢. ونسخة العطاردي ص ٤٦٢. وورد يَحْفَظهَا في هامش نسخة الإسترابادي ص ٥٧٩.

مِنْهَا مَا شَاءَ، وَاسْتَخْلَصَ مِنْهَا مَا أَحَبّ؛ فَكَانَ مِمَّا أَحَبّ أَنَّهُ ارْتَضَى الْإِيمَانَ وَاشْتَقَّهُ مِنِ اسْمِهِ، فَنَحَلَّهُ مَنْ أَحَبَّ مِنْ خَلْقِهِ.

ثُمَّ ' شَرَعَ اللهُ \_ سُبْحَانَهُ \_ لَكُمُ ' الْإِسْلاَمَ، فَسَهَّلَ شَرَائِعَهُ لِمَنْ وَرَدَهُ، وَأَعَزَّ أَرْكَانَهُ عَلَى مَنْ ۚ غَالَتِهُ ۚ فَجَعَلَهُ عِزًّا لِمَنْ تَوَلَّهُ،

١\_ورد في دستورمعالم الحكم ص١١٤. مرسلاً. وفي تحف العقول ص١١٤. مرسلاً. وفي كنز العمال ج ١٦ ص ١٨٧ الحديث ٤٤٢١٦. عن وكيع في المواعظ، عن يحيى بن عبد الله بن الحسن، عن أبيه، مرسلاً عن علي عليه السلام. باختلاف. ٢ــورد في غرر الحكم ج ١ ص ٤٥٠. الحديث ٢٦. مرسلاً.

٣\_لِيَمَنّ. ورد في نسخة العام ٤٠٠ ص ١١٦.

٤\_حَارَبَهُ. ورد في دستور معالم الحكم. وفي السقيفة ص ١٠٢. عن أبان، عن سُليم ابن قيس، عن علي عليه السلام. وفي الغارات ج ١ ص ٨٢. عن محمد، عن الحسن، عن إبراهيم، عن أبي زكريا، عن أهل العلم من أصحابه، عن علي عليه السلام. وفي المعيار والموازنة ص ٢٦٠. مرسلاً. وفي الكافي للكليني ج ٢ ص ٤٩ الحديث ١. عن علي بن إبراهيم، عن أبيه ومحمد بن يحيى، عن احمد بن محمد ابن عيسي وعدة من أصحابنا، عن احمد بن محمد بن خالد، جميعاً، عن الحسن ابن محبوب، عن يعقوب السرّاج، عن جابر، عن محمد الباقر عليه السلام. وبأسانيد مختلفة عن أصيغ بن نباتة، عن علي عليه السلام. وفي أمالي الطوسي ص ٣٥. الطوسي، عن شيخه، عن محمد بن محمد بن النعمان، عن أبي عبد الله محمد بن عمران المرزباني، عن احمد بن سليمان الطوسي، عن الزبير بن بكار، عن عبد الله بن وهب، عن السدي، عن عبد الحسين، عن جابر الأسدي، عن علي عليه السلام. وفي غرر الحكم ج ١ ص ٤٥٠ الحديث ٢٦. مرسلاً. وفي منهاج البراعة ج ٧ ص ٢٦٠. مرسلاً. وفي ألمستدرك لكاشف الغطاء ص ٦٥. مرسلاً. وورد جَمَانَبَهُ في تحف العقول.

وَ الْمَنا لِمَنْ عَلِقَهُ، وَسِلْما لِمَنْ دَخَلَهُ، وَعُدَةً لِمَنِ انْتَحَلّهُ، وَهُدى لَا الْمَنْ اعْتَصَمَ بِهِ، وَحَبْلاً لِمَنِ اعْتَصَمَ بِهِ، وَحَبْلاً لِمَنِ اعْتَصَمَ بِهِ، وَحَبْلاً وَعُرْوَةً لِمَنِ اعْتَصَمَ بِهِ، وَحَبْلاً وَمُرْوَةً لِمَنِ اعْتَصَمَ بِهِ، وَحَبْلاً وَمُنْ اعْتَصَمَ بِهِ، وَشَاهِداً لِمَنْ وَثَيقاً لِمَنْ الْمَنْ تَكَلّم بِهِ، وَشَاهِداً لِمَنْ وَثيقاً لِمَنْ الْمَنْ تَكَلّم بِهِ، وَشَاهِداً لِمَنْ وَثيقاً لِمَنِ اسْتَمْسَكَ بِهِ ، (\*) وَبُرْهَاناً لِمَنْ تَكَلّم بِهِ، وَشَاهِداً لِمَنْ

(\*) من: وَبُرُهَاناً. إلى: اسْتَضَاء بِهِ. ورد في خُطب الشريف الرضي تحت الرقم ١٠٦. ١- ورد في الغارات ج ١ ص ٨٢. عن محمد، عن الحسن، عن إبراهيم، عن أبي زكريا، عن أهل العلم من أصحابه، عن علي عليه السلام. وفي المعيار والموازنة ص ٢٦٠. مرسلاً. وفي أمالي الطوسي ص ٣٥. الطوسي، عن شيخه، عن محمد بن محمد بن النعمان، عن أبي عبد الله محمد بن عمران المرزباني، عن احمد بن سليمان الطوسي، عن الزبير بن بكار، عن عبد الله بن وهب، عن السدي، عن عبد الحسين، عن جابر الأسدي، عن علي عليه السلام. وفي تحف العقول ص ١١٤. مرسلاً. وفي دستور معالم الحكم ص ١١٤. مرسلاً. وفي أمالي المفيد ص ٢٠٥ الحديث ٣. عن أبي عبيد الله محمد بن عمران المرزباني، عن احمد بن سليمان الطوسي، عن الزبير بن بكار، عن عبد الله بن وهب، عن السدي، عن عبد خير، عن قبيصة بن جابر الأسدي، عن علي عليه السلام. وفي مطالب السؤول ص ٢٠٤. مرسلاً. وفي منهاج البراعة ج٧ص ٢٦٧. مرسلاً. باختلاف يسير. ٢- تَجَلَّلُ بِهِ. ورد في دستور معالم الحكم ص ١١٥. ومطالب السؤول. مرسلاً.

٣-ورد في المصادر السابقة. وأمالي المفيد. وأمالي الطوسي. والغارات. بالأسانيد السابقة. والمعيار والموازنة. وتحف العقول. وفي السقيفة ص ١٠٢. عن أبان، عن سليم بن قيس، عن علي عليه السلام. وفي الكافي للكليني ج ٢ ص ٤٩ الحديث ١٠عن علي بن إبراهيم، عن أبيه ومحمد بن يحيى، عن احمد بن محمد بن عيسى وعدة من أصحابنا، عن احمد بن محمد بن خالد، جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن يعقوب السراج، عن جابر، عن محمد الباقر عليه السلام، وبأسانيد مختلفة عن أصبغ بن نباتة، عن علي عليه السلام. وفي غرر الحكم ج ٢ ص ٧٩٥. مختلفة عن أصبغ بن نباتة، عن علي عليه السلام. وفي غرر الحكم ج ٢ ص ٧٩٥. الحديث ٤٢. مرسلاً. وفي المستدرك لكاشف الغطاء ص ٥٠ مرسلاً. باختلاف.

ومنهاج البراعة. باختلاف.

خَاصَمَ بِهِ، وَفَلَجاً لِمْنْ حَاجَّ بِهِ ، وَنُوراً لِمَنِ اسْتَضَاءَ بِهِ، وَشَرَفاً لِمَنْ عَرَفَهُ، وَعَوْناً لِمَنِ اسْتَغَاثَ بِهِ، وَحِكْمَةً لِمَنْ نَطَقَ بِهِ، وَحُكْماً لِمَنْ قَضَى بِهِ، وَعِلْماً لِمَنْ وَعَاهُ، وَحديثاً لِمَنْ رَوَاهُ، وَحِلْماً لِمَنْ

١ ـ ورد في الغارات ج ١ ص ٨٢. عن محمد، عن الحسن، عن إبراهيم، عن أبي زكريا، عن أهل العلم من أصحابه، عن على عليه السلام. وفي المعيار والموازنة ص ٢٦٠. مرسلاً. وفي السقيفة ص ١٠٢. عن أبان، عن سُليم بن قيس، عن علي عليه السلام. وفي الكافي للكليني ج ٢ ص ٤٩ الحديث ١. عن علي بن إبراهيم، عن أبيه ومحمد بن يحيى، عن احمد بن محمد بن عيسي وعدة من أصحابنا، عن احمد بن محمد بن خالد، جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن يعقوب السرّاج، عن جابر، عن محمد الباقر عليه السلام. وبأسانيد مختلفة عن أصبغ بن نباتة، عن على عليه السلام. وفي أمالي الطوسي ص ٣٥. الطوسي، عن شيخه، عن محمد بن محمد بن النعمان، عن أبي عبد الله محمد بن عمران المرزباني، عن احمد بن سليمان الطوسي، عن الزبير بن بكار، عن عبد الله بن وهب، عن السدي، عن عبد الحسين، عن جابر الأسدي، عن علي عليه السلام. وفي تحف العقول ص١١٤. مرسلاً. وفي دستور معالم الحكم ص ١١٥. مرسلاً. وفي أمالي المفيد ص ٢٧٥ الحديث ٣. عن أبي عبيد الله محمد بن عمران المرزباني، عن احمد بن سليمان الطوسي، عن الزبير بن بكار، عن عبد الله بن وهب، عن السدي، عن عبد خير، عن قبيصة بن جابر الأسدي، عن علي عليه السلام. وفي مطالب السؤول ص٢٠٤. مرسلاً. وفي المستدرك لكاشف الغطاء ص٥. مرسلاً. وفي منهاج البراعة ج٧ ص٢٦٧. مرسلاً. وفي غرر الحكم ج٢ ص ٧٧٨. الحديث ٥٥. باختلاف يسير.

حُرِبَ '، '\* وَفَهُما لِمَنْ تَفَطَّنَ '، وَيَقينا "لِمَنْ عَقَلَ، وَلُبَّا لِمَنْ تَدَبَّرَ، وَيَقينا "لِمَنْ عَقَلَ، وَلُبَّا لِمَنْ تَدَبَّرَ، وَآيَةً لِمَنْ تَوَسَّمَ، وَتَبْصِرَةً للمَنْ عَزَمَ، وَعِبْرَةً لِمَنِ اتَّعَظَ، وَنَجَاةً

(\*) من: وَفَهْماً لِمَنْعِقِلَ. إلى: لِمَنْ صَدَقَ. ورد في خُطب الرضي تحت الرقم ١٠٦. ١-ورد في السقيفة ص ١٠٢. عن أبان، عن سُليم بن قيس، عن علي عليه السلام. وفي الغارات ص ٨٢. عن محمد، عن الحسن، عن إبراهيم، عن أبي زكريا، عن أهلَّ العلم من أصحابه، عن علي عليه السلام. وفي المعيار والموازنة ص ٢٦٠. مرسلاً. وفي الكافي للكليني ج ٢ ص ٤٩ الحديث ١. عن علي بن إبراهيم، عن أبيه ومحمد بن يحيى، عن احمد بن محمد بن عيسى وعدة من أصحابنا، عن احمد بن محمد بن خالد، جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن يعقوب السرّاج، عن جابر، عن محمد الباقر عليه السلام. وبأسانيد مختلفة، عن أصِبغ بن نباتة، عن علي عليه السلام. وفي دستور معالم الحكم ص ١١٥. مرسلاً. وفي تحف العقول ص ١١٤. مرسلاً. وفي أمالي المفيد ص ٢٧٥ الحديث ٣. عن أبي عبيد الله محمد بن عمران المرزباني، عن احمد بن سليمان الطوسي، عن الزبير بن بكار، عن عبد الله بن وهب، عن السدي، عن عبد خير، عن قبيصة بن جابر الأسدي، عن علي عليه السلام. وفي أمالِي الطوسي ص ٣٥. الطوسي، عن شيخه، عن محمد بن محمد بن النعمان، عن أبي عبد الله محمد بن عمران المرزباني، عن احمد بن سليمان الطوسي، عن الزبير بن بكار، عن عبد الله بن وهب، عن السّدي، عن عبد الحسين، عن جابر الأسدي، عن على عليه السلام. وفي مطالب السؤول ص٢٠٤. مرسلاً. وفي منهاج البراعة ج٧ ص٢٦٧. مرسلاً. وفي المستدرك لكاشٍف الغطاء ص ٦٥. مرسلاً. باختلاف بين المصادر.

٢ ـ تَفَكّرَ. ورد في تحف العقول ص ١١٤. مرسلاً.

" ورد في المصدر السابق. وفي السقيفة، والغارات، والمعيار والموازنة، والكافي، وأمالي المفيد، وأمالي الطوسي. بالأسانيد السابقة. ودستور معالم الحكم، ومطالب السؤول. ومنهاج البراعة، والمستدرك لكاشف الغطاء.

٤\_ بَصيرة. ورد في هامش نسخة ابن النقيب ص ٨٦.

لِمَنْ صَدَقَ، وَتُؤْدَةً أَمِنَ اللهِ لِمَنْ أَصْلَحَ، وَزُلْفَى لِمَنِ اقْتَرَبَ أَ، ﴿ وَثُقَةً لَمَنْ صَدَق وَتُولَقَى لِمَنِ اقْتَرَبَ أَ، ﴿ وَثُقَةً لَا لِمَنْ تَوَكّلَ، وَرَاحَةً لَمِنْ فَوْضَ، وَسَبْقَةً لَا لِمَنْ أَحْسَنَ، وَخَيْراً لِمَنْ لِمَنْ تَوَكّلَ، وَرَاحَةً لِمَنْ فَوْضَ، وَسَبْقَةً لَا لِمَنْ أَحْسَنَ، وَخَيْراً لِمَنْ لَسَدَ، سَارَعَ ﴿ ، ﴿ وَجُنّةً لِمَنْ صَبْرَ، وَلِبَاساً لِمَنِ اتّقَى، وَظُهيراً لا لِمَنْ رَشَدَ، سَارَعَ ﴿ ، ﴿ وَجُنّةً لِمَنْ صَبْرَ، وَلِبَاساً لِمَنِ اتّقَى، وَظُهيراً لا لِمَنْ رَشَدَ،

(\*) من: وَثِقَةً. إلى: لِمَنْ فَوَض. و: وَجُنَّةً لِمَنْ صَبَرَ. ورد في خُطب الشريف الرضي
 تحت الرقم ١٠٦.

السلام. وفي الغارات ص ١٠٣. عن محمد، عن الحسن، عن إبراهيم، عن علي عليه السلام. وفي الغارات ص ٨٣. عن محمد، عن الحسن، عن إبراهيم، عن أبي زكريا، عن أهل العلم من أصحابه، عن علي عليه السلام. وفي المعيار والموازنة ص ٢٦٠. مرسلاً. وفي دستور معالم الحكم ص ١١٥. مرسلاً. وفي تحف العقول ص ١١٤. مرسلاً. وفي أمالي الطوسي ص ٣٥. الطوسي، عن شيخه، عن محمد بن محمد بن النعمان، عن أبي عبد الله محمد بن عمران المرزباني، عن احمد بن سليمان الطوسي، عن الزبير بن بكار، عن عبد الله بن وهب، عن السدي، عن عبد الحسين، عن جابر الأسدي، عن علي عليه السلام. وفي مطالب السؤول ص عبد الحسين، عن جابر الأسدي، عن علي عليه السلام. وفي مطالب السؤول ص

٢\_ورد في المصادر السابقة. وفي أمالي المفيد ص ٢٧٥ الحديث ٣. عن أبي عبيد الله محمد بن عمران المرزباني، عن احمد بن سليمان الطوسي، عن الزبير بن بكار، عن عبد الله بن وهب، عن السدي، عن عبد خير، عن قبيصة بن جابر الأسدي، عن علي عليه السلام. وفي غرر الحكم ج ١ص٤٢٨ الحديث٥٣٠. مرسلاً. وفي منهاج البراعة ج ٧ ص ٢٦٧. مرسلاً. باختلاف يسير.

٣. رَجَّاءً. ورد في السقيفة. بالسند السابق. وفي الكافي للكليني ج ٢ص ٤٩ الحديث ١. عن علي بن إبراهيم، عن أبيه ومحمد بن يحيى، عن احمد بن محمد بن عيسى وعدة من أصحابنا، عن احمد بن محمد بن خالد، جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن يعقوب السرّاج، عن جابر، عن محمد الباقر عليه السلام، وبأسانيد مختلفة، عن أصبغ بن نباتة، عن علي عليه السلام. وفي المستدرك لكاشف الغطاء ص ٦٥. مرسلاً.

٤\_ صِبْغَةً. ورد في الغارات. بالسند السابق. وتحف العقول.
 ٥\_ ورد في السقيفة. والكافي. وأمالي الطوسي. بالأسانيد السابقة. وتحف العقول.
 ومطالب السؤول. والمستدرك لكاشف الغطاء. ومنهاج البراعة.

وَكَهْفاً لِمَنْ آمَنَ، وَأَمَنَةً لِمَنْ أَسْلَمَ، وَغِنيَ لِمَنْ قَنِعَ، وَرَوْحاً لِلصَّادِقينَ، وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، وَنَجَاةً لِلْفَائِزِينَ.

فَذَلِكَ الْحَقُّ؛ سَبِيلُهُ الْهُدَى، وَصِفَتُهُ الْحُسْنَى، وَمَأْثَرَتُهُ الْمَجْدُ. فَالْإِيمَانُ أَصْلُ الْجَقِّ، وَالْحَقُّ (\* سَبِيلُ الْهُدَى ...

(\*) من: سبيلٌ أَبْلَجُ الْمِنْهَاجِ. إلى: أَنْوَرُ السِّرَاجِ. ورد في خطب الشريف الرضي تحت الرقم تحت الرقم تحت الرقم 107. وبعبارة: فَهُوَ أَبْلَجُ الْمَنَاهِجِ. إلى: وَالْجَنَّةُ سُبْقَتُهُ. ورد تحت الرقم 107.

١\_ ظهراً. ورد في الغارات ص ٨٣. عن محمد، عن الحسن، عن إبراهيم، عن أبي زكريا، عن أهل العلم من أصحابه، عن علي عليه السلام. وفي المستدرك لكاشف الغطاء ص ٦٥. مرسلاً.

٢- ورد في المصدرين السابقين. وفي الكافي للكليني ج ٢ ص ٤٩ الحديث ١. عن قيس، عن علي عليه السلام. وفي الكافي للكليني ج ٢ ص ٤٩ الحديث ١. عن علي بن إبراهيم، عن أبيه ومحمد بن يحيى، عن احمد بن محمد بن عيسى وعدة من أصحابنا، عن احمد بن محمد بن خالد، جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن يعقوب السرّاج، عن جابر، عن محمد الباقر عليه السلام. وبأسانيد مختلفة، عن أصبغ بن نباتة، عن علي عليه السلام. وفي أمالي الطوسي ص ٣٥. الطوسي، عن شيخه، عن محمد بن محمد بن النعمان، عن أبي عبد الله محمد بن عمران المرزباني، عن احمد بن سليمان الطوسي، عن الزبير بن بكار، عن عبد الله بن وهب، عن السدي، عن عبد الحسين، عن جابر الأسدي، عن علي عليه السلام. وفي تحف العقول ص ١٩٤. مرسلاً. وفي وفي تحف العقول ص ١٩٤. مرسلاً. وفي دستور معالم الحكم ص ١١٥. مرسلاً. وفي مطالب السؤول ص ٢٠٤. مرسلاً.

# وَسَيْفُهُ ا ؛ فَهُوَ أَبْلَجُ الْمَنَاهِجِ ، وَأَوْضَحُ الْوَلاَئِجِ ، أَنْوَرُ السِّرَاجِ ، مُشْرَفُ الْمَنَادِ ، مُشْرَفُ الْمَنَادِ ، مُشْرِقُ الْمَقَادِ ، رَفيعُ الْمَنَادِ ، مُشْرِقُ الْمِضْمَادِ ، رَفيعُ الْمَنَادِ ، مُشْرِقُ الْمِضْمَادِ ، رَفيعُ

١\_ الهُدِّي. ورد في الغارات ص ٨٣. عن محمد، عن الحسن، عن إبراهيم، عن أبي زكريا، عن أهل العلم من أصحابه، عن علي عليه السلام. وفي السقيفة ص ١٠٣٠. عن أبان، عن سُليم بن قيس، عن علي عليه السلام. وفي الكافي للكليني ج ٢ ص ٤٩ الحديث ١. عن علي بن إبراهيم، عن أبيه ومحمد بن يحيى، عن احمد ابن محمد بن عيسي وعدة من أصحابناً، عن احمد بن محمد بن خالد، جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن يعقوب السراج، عن جابر، عن محمد الباقرِ عليه السلام. وبأسانيد مختلفة، عن أصبغ بن نباتّة، عن علي عليه السلام. وفي أمالي الطوسي ص ٣٥. الطوسي، عن شيخة، عن محمد بن محمد بن النعمان، عن أبيّ عبد الله محمد بن عمران المرزباني، عن احمد بن سليمان الطوسي، عن الزبير ابنِ بكار، عن عبد الله بن وهب، عن السدي، عن عبد الحسين، عن جابر الأسدي، عن علي عليه السلام. وفي تحف العقول ص ١١٤. مرسلاً. وفي المعيار والموازنة ص٢٦٠. مرسلاً. وفي دستور معالم الحكم ص ١١٥. مرسلاً. وفي مطالب السؤول ص ٢٠٤. مرسلاً. وفي منهاج البراعة ج٧ ص ٢٦٧. مرسلاً. وفي المستدرك لكاشف الغطاء ص ٦٥. مرسلاً. وورد سَيْقُهُ في كنز العمال ج ١٦ ص ١٨٨ الحديث ٤٤٢١٦. عن وكيع في المواعظ، عن يحيى بن عبدالله بن الحسن، عن أبيه، مرسلاً عن علي عليه السلام.

٢- المِنْهَاج. ورد في نسخ النهج برواية ثانية.

٣\_ **وَاضِحُ.** ورد في نسخة العام ٤٠٠ ص ١١٦. ونسخة ابن أبي المحاسن ص ١١٩. ونِسخة عبده ص ٢٥٣.

٤-ذَاكِي المصناح، ورد في السقيفة، والكافي، بالسندين السابقين، ودستور معالم الحكم. ومنهاج البراعة.

٥- يَسيرُ. ورد في السقيفة. والغارات، والكافي ص ٥٠. وأمالي المفيد، وأمالي الطوسي. بالأسانيد السابقة. والمعيار والموازنة. وتحف العقول، ومنهاج البراعة. والمستدرك لكاشف الغطاء، ومجمع البحرين ج ١ ص ٥٥٧. مرسلاً،

الْغَايَةِ، جَامِعُ الْحَلَتِةِ، مُتَنَافِسُ السَّبْقَةِ، قَديمُ الْعِزَّةِ، كَامِلُ الْعُدَّةِ، أَلْيَمُ النَّقْمَةِ '، شَريفُ الْفُرْسَانِ، وَاضِحُ الْبَيَانِ، عَظيمُ الشَّأْنِ، بَشيرٌ لِيمَنْ سَلَكَ قَصْدَ السَّالِكِينَ. لِيمَنْ سَلَكَ قَصْدَ السَّالِكِينَ.

فَ "التَّصْديقُ عَنْهَاجُهُ، وَالصَّالِحَاتُ مَنَارُهُ، وَالْفِقْهُ مِصْبَاحُهُ ،

المسريعُ. ورد في الكافي للكليني ج ٢ ص ٤٩ الحديث ١. عن علي بن إبراهيم، عن أبيه ومحمد بن يحيى، عن احمد بن محمد بن عيسى وعدة من أصحابنا، عن احمد بن محمد بن محبد بن محبوب، عن يعقوب عن احمد بن محبد بن خالد، جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن يعقوب السرّاج، عن جابر، عن محمد الباقر عليه السلام، وبأسانيد مختلفة عن أصبغ بن نباتة، عن علي عليه السلام. وفي الغارات ص ٨٣. عن محمد، عن الحسن، عن إبراهيم، عن أبي زكريا، عن أهل العلم من أصحابه، عن علي عليه السلام. وفي المستدرك لكاشف الغطاء ص ٦٥. مرسلاً. وفي منهاج البراعة ج٧ص ٢٦٧. مرسلاً. وفي المعياروالموازنة ص ٢٦٠. مرسلاً. وفي مطالب السؤول ص ٢٠٤. مرسلاً. باختلاف.

٣-الصّادِقينَ. ورد في دستور معالم الحكم. وفي كنزالعمال ج١٦ص١٨٨ الحديث العمال ج١٦ص١٨٨ الحديث العمال عن أبيه، عن أبيه، مرسلاً عن علي عليه السلام. والفقرة وردت في المصدرين السابقين.

٤ الإيمان. ورد في السقيفة. والكافي. والغارات. بالأسانيد السابقة. ودستور معالم الحكم. مطالب السؤول. ومنهاج البراعة.

٥-ورد في المصادر السابقة. وكنز العمال. بالسند السابق والمعيار والموازنة. وفي أمالي المفيد ص ٢٧٥ الحديث ٣. عن أبي عبيد الله محمد بن عمران المرزباني، عن احمد بن سليمان الطوسي، عن الزبير بن بكار، عن عبد الله بن وهب، عن السدي، عن عبد خير، عن قبيصة بن جابر الأسدي، عن علي عليه السلام. باختلاف يسير.

 $\langle \overrightarrow{r} \cdot \overrightarrow{r} \rangle$ 

وَالدُّنْيَا مِضْمَارُهُ، وَالْمَوْتُ غَايَتُهُ، وَالْقِيَامَةُ حَلْبَتُهُ، وَالْجَنَّةُ سُبُقَتُهُ، وَالدُّنْيَا مِضْمَارُهُ، وَالْمَوْتُ غَايَتُهُ، وَالْقِيَامَةُ حَلْبَتُهُ، وَالْجَنَّةُ سُبُقَتُهُ، وَالنَّهُ \_ تَعَالَى \_ وَالنَّارُ نَقْمَتُهُ، وَاللهُ كُلِّهِ .

(\*) فَبِالْإِيمَانِ ٢ يُسْتَدَلُّ عَلَى الصَّالِحَاتِ، وَبَالصَّالِحَاتِ يُسْتَدَلُّ

(\*) من: فَبِالإيمانِ. إلى: لِلْغَاوِينَ. ورد في خُطب الشريف الرضي تحت الرقم ١٥٦. ١-ورد في السقيفة ص ١٠٣. عن أبان، عن سُليم بن قيس، عن علي عليه السلام. وفي الغارات ص ٨٣. عن محمد، عن الحسن، عن إبراهيم، عن أبي زكريا، عن أهل العلم من أصحابه، عن على عليه السلام. وفي أمالي المفيد ص ٢٧٥ الحديث ٣، عن أبي عبيد الله محمد بن عمران المرزباني، عن احمد بن سليمان الطوسي، عن الزبير بن بكار، عن عبد الله بن وهب، عن السدي، عن عبد خير، عن قبيصة بن جابر الأسدي، عن على عليه السلام. وفي الكافي للكليني ج ٢ ص ٤٩ الحديث ١. عن علي بن إبراهيم، عن أبيه ومحمد بن يحيى، عن احمد ابن محمد بن عيسي وعدة من أصحابنا، عن احمد بن محمد بن خالد، جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن يعقوب السرّاج، عن جابر، عن محمد الباقر عليه السلام، وبأسانيد مختلفة عن أصبغ بن نباتة، عن علي عليه السلام. وفي دستور معالم الحكم ص ١١٦. مرسلاً. وفي المعيار والموازنة ص ٢٦٠. مرسلاً. وفي كنز العمال ج ١٦ ص ١٨٨ الحديث ٤٤٢١٦. عن وكيع في المواعظ، عن يحيى بن عبد الله بن الحسن، عن أبيه، مرسلاً عن علي عليه السلام. وفي مطالب السؤول ص ٢٠٤. مرسلاً. وفي منهاج البراعة ج ٧ ص ٢٦٨. مرسلاً. باختلاف بين

٢\_ فَبِالْإِسْلاَمِ. ورد في هامش نسخة العام ٥٥٠ ص ٨٦ ب.

عَلَى الْإِيمَانِ، وَبِالْإِيمَانِ يَعْمُرُ الْعِلْمُ ، وَبِالْعِلْمِ لَيُرْهَبُ الْمَوْتُ وَبِالْقِيَامَةِ تُزْلَفُ وَبِالْمَوْتِ تُخْتَمُ الدُّنْيَا، وَبِالدُّنْيَا تُحْرَزُ الْآخِرَةُ، وَبِالْقِيَامَةِ تُزْلَفُ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، وَتُبَرَّزُ الْجَحيمُ لِلْغَاوِينَ، وَبِالْجَنَّةِ تَكُونُ حَسْرَةُ أَهْلِ النَّارِ، وَفِي ذِكْرِ أَهْلِ النَّارِ مَوْعِظَةُ أَهْلِ التَّقْوَى، وَالتَّقْوَى سِنْخُ الْإِيمَانِ. النَّارِ، وَفِي ذِكْرِ أَهْلِ النَّارِ مَوْعِظَةُ أَهْلِ التَّقْوَى، وَالتَّقْوَى سِنْخُ الْإِيمَانِ. فَمُعْتَصَمُ السُّعَدَاءِ بِالْإِيمَانِ، وَخِذْ لاَنُ الْأَشْقِيَاءِ بِالْعِصْيَانِ، مِنْ بَعْدِ إِنْمَامِ الدُّحَةِ عَلَيْهِمْ بِالْبَيَانِ، إِذْ وَضَحَ لَهُمْ مَنَا رُالْحَقِّ وَسَبِيلُ الْهُدَى.

1\_الفِقَةُ. ورد في السقيفة ص ١٠٣. عن أبان، عن سُليم بن قيس، عن علي عليه السلام. وفي الغارات ص ٨٣. عن محمد، عن الحسن، عن إبراهيم، عن أبي زكريا، عن أهل العلم من أصحابه، عن علي عليه السلام. وفي أمالي المفيد ص ٢٧٥ الحديث ٣، عن أبي عبيد الله محمد بن عمران المرزباني، عن احمد بن سليمان الطوسي، عن الزبير بن بكار، عن عبد الله بن وهب، عن السدي، عن عبد خير، عن قبيصة بن جابر الأسدي، عن علي عليه السلام. وفي الكافي عبد خير، عن قبيصة بن جابر الأسدي، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه ومحمد بن يحيى، عن احمد بن محمد بن عيسى وعدة من أصحابنا، عن احمد بن محمد ابن خالد، جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن يعقوب السرّاج، عن جابر، عن السلام. وفي المعيار والموازنة ص ٢٠٠. مرسلاً. وفي أمالي الطوسي ص ٣٥. الطوسي، عن شيخه، عن محمد بن محمد بن النعمان، عن أبي عبد الله محمد بن الطوسي، عن الدير بن بكار، عن عبد الله بن وهب، عن السدي، عن عبد الحسين، عن جابر الأسدي، عن علي عليه السلام. وفي منهاج البراعة ج ٧ ص ٢٦٨. مرسلاً.

٢ بِالْفِقْهِ. ورد في الغارات، وأمالي المفيد، و أمالي الطوسي، بالأسانيد السابقة.
 والمعيار والموازنة.

فَتَارِكُ الْحَقِّ مُشَوَّهٌ يَوْمَ التَّغَابُنِ خِلْقَتُهُ، دَاحِضَةٌ حُجَّتُهُ عِنْدَ فَوْزِ السُّعَدَاءِ بِالْجَنَّةِ.

وَالتَّقْوَى غَايَةٌ لاَ يَهْلِكُ مَنِ اتَّبَعَهَا، وَلاَ يَنْدَمُ مَنْ عَمِلَ بِهَا؛ لِأَنَّ بِالتَّقُوى فَازَ الْفَائِزُونَ، وَبِالْمَعْصِيَةِ خَسِرَ الْخَاسِرُونَ.

فَلْيَزْدَجِرْ أُولُوا النَّهَى، وَلْيَتَذَكَّرْ أَهْلُ التَّقْوَى، فَــ ' ﴿ إِنَّ الْخَلْقَ لِآ مَقْصَرَ لَهُمْ فِي ' الْقِيَامَةِ دُونَ الْوُقُوفِ بَيْنَ يَدَي اللهِ "، مُرْقِلينَ في

<sup>(\*)</sup> من: إِنَّ الْخَلْقَ. إلى: لاَ يُنْقَلُونَ عَنْهَا. ورد في خُطب الرضي تحت الرقم ١٥٦. ١\_ورد في السقيفة ص ١٠٣. عن أبان، عن شليم بن قيس، عن علي عليه السلام. وِفي الغارات صِ ٨٤ عن محمد، عن الحسن، عن إبراهيم، عن أبي زكريا، عن أهلَّ العلم من أصحابه، عن علي عليه السلام. وفي الكافي للكليني ج ٢ ص ٥٠ الحديث ١. عن علي بن إبراهيم، عن أبيه ومحمد بن يحيى، عن احمد بن محمد ابن عيسي وعدة من أصحابنا، عن احمد بن محمد بن خالد، جميعاً، عن الحسن ابنِ محبوب، عن يعقوب السرّاج، عن جابر، عن محمد الباقر عليه السلام، وبأسانيد مختلفة عن أصبغ بن نباتة، عن علي عليه السلام. وفي دستور معالم الحكم ص ١١٧. مرسلاً. وفي تحف العقول ص ١١٤. مرسلاً. وفي أمالي الطوسي ص ٣٥. الطوسي، عن شيخه، عن محمد بن محمد بن النعمان، عن أبي عبد الله محمد بن عمران المرزباني، عن احمد بن سليمان الطوسي، عن الزبير بن بكار، عن عبد الله بن وهب، عن السدي، عن عبد الحسين، عن جابر الأسدي، عن على عليه السلام. وفي كنز العمال ج ١٦ ص ١٨٨ الحديث ٤٤٢١٦. عن وكيع في المواعظ، عن يحيى بن عبد الله بن الحسن، عن أبيه، مرسلاً عن على علي عليه السلام. وفي منهاج البراعة ج ٧ ص ٢٦٨. مرسلاً. وفي المستدرك لكاشف الغطاء ص ٦٥. مرسّلاً. بآختلاف.

٢\_ ورد في دستور معالم الحكم. وكنز العمال. وورد **عَنِ ف**ي نسخ النهج. ٣ــورد في المصدرين السابقين. باختلاف.

#### مِضْمَارِهَا، نَحْوَ الْقَصَبَةِ الْعُلْيَا \ إِلَى الْغَايَةِ الْقُصْوَى، مُهْطِعينَ بِأَعْنَاقِهِمْ نَحْوَ دَاعيهَا ٢.

قَدْ شَخَصُوا مِنْ مُسْتَقَرِّ الْأَجْدَاثِ، وَصَارُوا إِلَى مَصَائِرِ الْغَايَاتِ، وَأُقِيمَتْ عَلَيْهِمُ الْحُجَجُ .

#### لِكُلِّ دَارٍ أَهْلُهَا، لاَيَشْتَبْدِلُونَ بِهَا، وَلاَ يُنْقَلُونَ عَنْهَا.

قَدِ انْقَطَعَتْ بِالْأَشْقِيَاءِ الْأَسْبَابُ، وَأَفْضَوْا إِلَى عَذَابِ شَديدِ الْعِقَابِ؛ فَلاَ كَرَّةَ لَهُمْ إِلَى دَارِ الدُّنْيَا فَيَتَبَرَّؤُوا مِنَ الَّذِينَ آثَرُوا طَاعَتَهُمْ عَلَى طَاعَةِ الْكَبيرِ الْمُتَعَالِ؛ وَفَازَ السُّعَدَاءُ بِوَلاَيَةِ الْإِيمَانِ.

أَلاَ إِنَّ اللهَ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ جَعَلَ ' ...

١ــورد في دستور معالم الحكم ص ١١٧. مرسلاً. وفي كنز العمال ج١٦ ص ١٨٨ الحديث ٤٤٢١٦. عن وكيع في المواعظ، عن يحيى بن عبد الله بن الحسن، عن أبيه، مرسلاً عن على عليه السلام.

٢\_ورد في المصدرين السابقين.

٣ــورد في غرر الحكم ج ٢ ص ٥٣٢ الحديث ٩١. مرسلاً.

٤ ـ ورد في كنز العمال. بالسند السابق. وفي السقيفة ص١٠٠. عن أبان، عن سُليم بن قيس، عن علي عليه السلام. وفي الكافي للكليني ج ٢ ص ٥٠ الحديث ١. عن ابن محبوب، عن يعقوب السرّاج، عن جابر، عن محمد الباقر، عن علي عليهما السلام. باختلاف بين المصادر.

(\*) الإيمانَ ' عَلَى أَرْبَع دَعَائِمَ ':

عَلَى الصَّبْرِ، وَالْيَقينِ، وَالْعَدْلِ، وَالْجِهَادِ.

فَالصَّبْرُ مِنْهَا عَلَى أَرْبَع شُعَبٍ:

عَلَى الشَّوْقِ، وَالشَّفَقِ ، وَالزُّهْدِ، وَالزُّهْدِ، وَالتَّرَقُّبِ.

(\*) من: الإيمَانُ. إلى: وَأَرْضَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. ورد في حِكم الرضي تحت الرقم ٣١. 

- الْإِسْلاَمَ. ورد في حلية الأولياء ج ١ ص ٧٥. عن احمد بن السندي، عن الحسن ابن علوية القطان، عن إسماعيل بن عيسى العطار، عن إسحاق بن بشر، عن مقاتل، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، عن علي عليه السلام. وورد بُنِني مقاتل، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، عن علي عليه السلام. وورد بُنِني الإيمَانُ في السقيفة. بالسند السابق. وفي فيض القدير ج ٦ ص ١٨٣ الحديث ١٨٤٤٢. عن أبي نُعيم، مرفوعاً عن علي عليه السلام. وفي معدن الجواهر ص ٤٠. مرسلاً. وفي الحقائق ص ١٤٠. مرسلاً. عن نسخة من الكتاب.

٢- أَرْكَانٍ. ورد في حلية الأولياء. بالسند السابق. وفي تنبيه الغافلين للسمرقندي ص
 ٤٦٧. مرسلاً.

٣ الْإِشْفَاقِ. ورد في المواعظ العددية ص ٢٧٢. مرسلاً عن الأصبغ بن نباتة، عن على عليه السلام.

٤- الشّفَقةِ وَالزّهَادَةِ، ورد في حلية الأولياء، بالسند السابق، وفي تاريخ مدينة دمشق ج ٤٢ ص ٥١٥، عن أبي محمد هبة الله بن سهيل بن عمرو وأبي القاسم تميم بن أبي سعيد بن أبي العباس، عن أبي سعد محمد بن عبد الرحمن، عن أبي احمد محمد بن محمد الحافظ، عن أبي العباس محمد بن إسحاق بن إبراهيم الثقفي السراج، عن محمد بن الصباح، عن سليمان بن الحكم بن عوانة، ودلني عليه محمد بن يزيد الواسطي، عن عتبة بن حميد، عن قبيصة بن جابر الأسدي، عن علي عليه السلام. وفي ميزان الإعتدال ج٢ ص١٩١٠. عن احمد بن هبة الله، عن أبي روح عبد المعز بن محمد، عن قميم بن أبي سعيد الجرجاني، ح

#### فَمَنِ اشْتَاقَ إِلَى الْجَنَّةِ سَلا ' عَنِ الشَّهَوَاتِ'.

= عن أبي سعيد الكنجرودي، عن أبي احمد الحافظ، عن أبي العباس السراج، عن محمد بن الصباح، عن سليمان بن الحكم بن عوانة، عن عتبة بن حميد، عن قبيصة بن جابر، عن علي عليه السلام. وفي كتاب الإيمان ص ١١٨. عن محمد، عن أبي احمد، عن محمد، عن سفيان، عن غير واحد، عن علي عليه السلام. وفي قوت القلوب ج ١ ص ٢٠٠. مرسلاً. وفي ص ٢٥١. مرسلاً. وفي الإعتبار وسلوة العارفين ص ٥٤٥ الحديث ٤٧٩. مرسلاً عن أبي إسحاق السبيعي، عن عاصم بن ضمرة، عن علي عليه السلام. وفي كتاب الصبر ص ٢٥ الحديث ٩. عن إسحاق بن إسماعيل، عن سليمان بن الحكم بن عوانة، عن عتبة بن محمد، عن حدثه، عن قبيصة بن جابر، عن علي عليه السلام. باختلاف يسير.

١\_لها. ورد في تنبيه الغافلين للسمرقندي ص ٢٦٣. مرسلاً. وفي جامع الأخبار للسبزواري ص ٢٩١ الحديث ٨٠٩ ٧. مرسلاً. وفي مسند الشهاب ج ١ ص ٢٢٦ الحديث ٣٤٨. عن إسماعيل بن محمد بن عبدوس، عن أبي زرعة عبد الله ابن محمد بن الطيب، عن أبي نعيم عبد الملك بن محمد بن عدي، عن الحسن ابن أبي الربيع، عن القاسم بن الحكم العرني، عن عبيد الله بن الوليد الوصافي، عن محمد بن سوقة، عن الحارث الأعور، عن علي عليه السلام. وفي كنز العمال ج ١٥ ص ١٨٦٤ الحديث ٤٣٤٤٠. مرسلاً. وفي تيسير المطالب ص ٣٥٧. عن آحمد بن أبي الحسن الكني، عن أبي الحسين زيد بن الحسن بن علي البيهقي وعبد المجيد بن عبد الغفار بن أبي سعيد الإسترابادي الزيدي، عن أبي الحسن على بن محمد بن جعفر الحسني النقيب بإستراباد، عن أبيه أبي جعفر محمد بن جعقر بن علي خليفة الحسني والسيد أبي الحسن علي بن أبي طالب احمد بن القاسم الحسني الآملي الملقب بالمستعين بالله، عن أبي طالب يحيى بن الحسين الحسني، عن أبي بكر احمد بن علي، عن أبي الحسن محمد بن جمعة بن زهير، عن عِيسَى بن حَميد الرازي، عن الحارث بن مسلم الروذي، عن بحر بن كثير، عن أبي الحسن، عن الوصافي عبيد الله بن الوليد، عن الحارث، عن علي عليه السلام. باختلاف يسير.

٢ ـ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ ـ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ـ سَلاَ عَنِ الدُّنْيَا. ورد في غرر
 الحكمج ٢ ص ٦٥٥ الحديث ٧٦٦. مرسلاً.



#### وَمَنْ أَشْفَقَ مِنَ النَّارِ اجْتَنَبَ ' الْمُحَرَّمَاتِ.

١\_ إِتَّقَى. ورد في السقيفة ص ١٠٠. عن أبان، عن سُليم بن قيس، عن علي عليه السلام. وورد رَجّعَ عَنِ في حلية الأولياء ج ١ ص ٧٤. عن احمد بن السندي، عن الحسن بن علوية القطان، عن إسماعيل بن عيسى العطار، عن إسحاق بن بشر، عن مقاتل، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، عن علي عليه السلام. وفي أمالي الطوسي ص ٣٦. الطوسي، عن شيخه، عن محمد بن محمد بن النعمان، عن أبي عبد الله محمد بن عمران المرزباني، عن احمد بن سليمان الطوسي، عن الزبير بن بكار، عن عبد الله بن وهب، عنَّ السدي، عن عبد الحسين، عنَّ جابر الأسدي، عن علي عليه السلام. وفِي الغارات ص ٨٤. عن محمد، عن الحسن، عن إبراهيم، عن أبي زكريا، عن أهل العلم من أصحابه، عن علي عليه السلام. وفي دستور معالم الحَكم ص ١١٨. مرسلاً. وفي الخصال ج ١ ص ٢٣٦. الحديث ٧٤. عن ابن بابويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب واحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، جميعاً عن علي بن أسباط، عن الحسن بن زيد، عن محمد بن سالم، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة، عن على عليه السلام. وفي أمالي المفيد ص ٢٧٥ الحديث ٣. عن أبي عبيد الله محمد بن عمران المرزباني، عن احمد بن سليمان الطوسي، عن الزبير ابن بكار، عن عبد الله بن وهب، عنَّ السدي، عن عبد خير، عن قبيصة بن جابر الأسدي، عن على عليه السلام. وفي المعيار والموازنة ص ٢٦١. مرسلاً. وفي تاريخ مدينة دمشق ( تَرجمة علي بن أبي طالب عليه السلام ) ج ٣ ص ٢٦٠ المحديث ١٢٧٩. عن أبي القاسم العلوي، عن رشاء المقرئ، عن أبي محمد المصري، عن أبي بكر المالكي، عن محمد بن عبد العزيز الدينوري، عن أبيه، عن وكيع، عن عمرو بن منبه، عن أوفى بن دلهم، عن علي عليه السلام. وفي قوت القلوب ج ١ ص ٢٠٠. مرسلاً. وفي ص ٢٢٦. مرسلاً. وفي ص ٢٥١. مرسلاً. وقي العسل المصفى ج ١ ص ٢٤٢ الحديث ١٧١. مرسلاً. وفي المواعظ العددية ص ٢٧٢. مرسلاً عن الأصبغ بن نباتة، عن علي عليه السلام. وفي كتاب الرقة ص ١٧ الحديث ٥. عن ابي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن احمد بن صابر السلمي، عن الشريف أبي القاسم علي بن إبراهيم بن العباس الحسيني، عن رشا بن نظيف بن ما شاء الله =

#### وَمَنْ زَهِدَ فِي الدُّنْيَا اسْتَهَانَ بِالْمُصيبَاتِ '.

= المقري، عن إسماعيل بن محمد الضراب، عن أحمد بن مروان، عن محمد بن عبد العزيز الدينوري، عن أبيه، عن وكيع، عن عمر بن منبه، عن أوفي بن دلهم، عن علي عليه السلام. وفي الدر النظيم ص٣٨٣. مرسلاً. وفي شعب الإيمان ج ٧ ص ٣٧١ الحديث ١٠٦٢٣. عن أبي الحسين بن بشران، عن الحسين بن صفوان، عن عبد الله بن أبي الدنيا، عن إسحاق بن إسماعيل، عن سليمان بن الحكم بن عوانة، عن عتبة بن حميد، عمن حدثه عن قبيصة بن جابر، عن علي عليه السلام. وفي كتاب الصبر ص ٢٥ الحديث ٩. عن إسحاق بن إسماعيل، عن سليمان بن الحكم بن عوانة، عن عتبة بن مُحميد، عمن حدثه، عن قبيصة بن جابر، عن على عليه السلام. وفي المجالسة وجواهر العلم ج ١ ص ٢٧٢ الحديث ٢٨١. عن محمد بن عبد العزيز الدينوري، عن أبيه، عن وكيع، عن عمرو بن منبه، عن أوفى بن دلهم، عن علي عليه السلام. وورد مَن اشْتَاق إلى الجَنَّةِ سَارَعَ إِلَى النَّحِيْرَاتِ ... وَمَنْ أَشَّفَقَ مِنَ النَّارِلَهَا عَنِ الشَّهَوَاتِ في شعب الإيمان. بالسند السابق. وفي الإعتبار وسلوة العارفين ص ٤٦ الحديث ٩. عن أبي الحسن علي بن محمد، عن أبي احمد الحسن بن عبد الله، عن الحسن ابن أبي الربيع الجرجراني، عن القاسم بن الحكم العرني، عن عبيد الله بن الوليد، عن محمد بن سوقة، عن الحارث، عن علي عليه السلام. وفي الفوائد ج ١ ص ٢٧ الحديث ٤١. عن أبي عمر القزويني، عن محمد بن عيسى بن احمد بن عبيد الله الحافظ، عن أبي عمرو يوسف بن يعقوب القزويني، عن القاسم بن الحكم العرني، عن عبيد الله بن الوليد الوصافي، عن محمد بن سوقة، عن الحارث، عن على عليه السلام. وفي بستان الواعظين ص ١٨٢. مرسلاً. باختلاف.

١- تَهَاوَنَ بِالْمُصِيبَاتِ. ورد في كتاب الصبر. بالسند السابق. والدرّ النظيم. وفي دستور معالم الحكم ص ١١٧. مرسلاً. وفي حلية الأولياء ج ١ ص ٧٤. عن احمد ابن السندي، عن الحسن بن علوية القطان، عن إسماعيل بن عيسى العطار، عن إسحاق بن بشر، عن مقاتل، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، عن علي عليه



السلام. وفي المواعظ العددية ص ٢٧٢. مرسلاً عن الأصبغ بن نباتة، عن على عليه السلام. وفي ذيل الأمالي والنوادر. ص ١٧٣. عن أبي بكر، عن أبي جعفر محمد بن عثمان، عن منجاب بن الحرث، عن بشر بن عمارة، عن محمد ابن سوقة، عن علي عليه السلام. وفي ذم الدنيا ص ٨١ الحديث ٢٩٤. عن إسحاق بن إسماعيل، عن سلمان بن الحكم بن عوانة، عن عتبة بن حميد، عمن حدثه عن قبيصة بن جابر، عن على عليه السلام. وورد هَانَتْ عَلَيْهِ الْمُصيبَاتُ في السقيفة ص ١٠٠. عن أبان، عن سُليم بن قيس، عن علي عليه السلام. وفي أمالي المفيد ص ٢٧٥ الحديث ٣. عن أبي عبيد الله محمد بن عمران المرزباني، عن احمد بن سليمان الطوسي، عن الزبير ابن بكار، عن عبد الله بن وهب، عن السدى، عن عبد خير، عن قبيصة بن جابر الأسدي، عن علي عليه السلام. وفي قوت القلوب ج ١ ص ٢٠٠. مرسلاً. وفي ص٢٢٦. مرسلاً. وفي ص٢٥١. مرسلاً. وفي غرر الحكم ج ٢ ص ٦٦٥ الحديث ٩١٥. مرسلاً. وفي تاريخ مدينة دمشق (ترجمة على بن أبي طالب عليه السلام) ج٣ ص ٢٦٠ الحديث ١٢٧٩. عن أبي القاسم العلوي، عن رشاء المقرئ، عن أبي محمد المصري، عن أبي بكر المالكي، عن محمد بن عبد العزيز الدينوري، عن أبيه، عن وكيع، عن عمرو بن منبه، عن أوفي بن دلهم، عن علي عليه السلام. وفي شعب الإيمان ج ٧ ص ٣٧٠ الحديث ١٠٦١٨. عن أبي الحسين بن الفضل القطان، عن محمد بن عثمان بن ثابت الصيدلاني، عن محمد بن يونس، عن إبراهيم بن زكريا البزاز، عن فديك ابن سلمان، عن محمد بن سوقة، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي عليه السلام. وفي ج ٧ ص ٣٧١ الحديث ١٠٦٢٣. عن أبي الحسين بن بشران، عن الحسين ابن صفوان، عن عبد الله بن أبي الدنيا، عن إسحاق بن إسماعيل، عن سليمان بن الحكم بن عوانة، عن عتبة بن حميد، عمن حدثه عن قبيصة بن جابر، عن على عليه السلام. وفي تنبيه الغافلين للسمرقندي ص ٢٤٦. مرسلاً. وفي الكافي للكليني ج ٢ ص٥٠ الحديث ١. عن علي بن إبراهيم، عن أبيه ومحمد بن يحيى، عن احمد بن محمد بن عيسي وعدة من أصحابنا، عن احمد بن محمد بن خالد، جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن يعقوب السرّاج، عن جابر، عن محمد الباقر

عليه السلام، وبأسانيد مختلفة عن أصبغ بن نباتة، عن علي عليه السلام. وفي جامع الأخبار للسبزواري ص ٢٩١ الحديث ٨٠٩ ٧٠ مرسلاً. وفي تيسير المطالب ص ٣٥٧. عن احمد بن أبي الحسن الكني، عن أبي الحسين زيد بن الحسن بن على البيهقي وعبد المجيد بن عبد الغفار بن أبي سعيد الإسترابادي الزيدي، عن أبي الحسن على بن محمد بن جعفر الحسنى النقيب بإستراباد، عن أبيه أبي جعفر محمد بن جعفر بن على خليفة الحسني والسيد أبي الحسن على بن أبي طالب احمد بن القاسم الحسني الآملي الملقب بالمستعين بالله، عن أبي طالب يحيى بن الحسين الحسني، عن أبي بكر احمد بن علي، عن أبي الحسن محمد ابن جمعة بن زهير، عن عيسى بن حميد الرازي، عن الحارث بن مسلم الروذي، عن بحر بن كثير، عن أبي الحسن، عن الوصافي عبيد الله بن الوليد، عن الحارث، عن علي عليه السلام. وفي مناقب الخوارزمي ص ٢٦٩. عن علي بن احمد العاصمي الخوارزمي، عن إسماعيل بن احمد الواعظ، عن أبيه احمد بن الحسين البيهقي، عن أبي زكريا ابن أبي إسحاق، عن احمد بن عبد الله المزني، عن عبد الله بن مسلم بن عتام بن حفص بن غياث، عن سفيان بن وكيع، عن سفيان بن عيينة، عن محمد بن سوقة، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن على عليه السلام. وفي كنز العمال ج ١٥ ص ٨٦٤ الحديث ٤٣٤٤٠. مرسلاً. وفي ج ١٦ ص ١٨٨ و ١٨٩ الحديث ٤٤٢١٦. عن وكيع في المواعظ، عن يحيى بن عبد الله بن الحسن، عن أبيه، مرسلاً عن علي عليه السلام. وفي مسند الشهاب ج١ ص ٢٢٦ الحديث ٣٤٨. عن إسماعيل بن محمد بن عبدوس، عن أبي زرعة عبد الله بن محمد بن الطيب، عن أبي نعيم عبد الملك بن محمد بن عدي، عن الحسن بن أبي الربيع، عن القاسم بن الحكم العرني، عن عبيدالله بن الوليد الوصافي، عن محمد بن سوقة، عن الحارث الأعور، عن على عليه السلام. وفي ميزان الإعتدال ج ٢ ص ١٩٩. عن احمد بن هبة الله، عن أبي روح عبد المعز بن محمد، عن تميم بن أبي سعيد الجرجاني، عن أبي سعيد الكنجرودي، عن أبي احمد الحافظ، عن أبي العباس السراج، عن محمد بن الصباح، عن سليمان بن الحكم ابن عوانة، عن عتبة بن حميد، عن قبيصة بن جابر، عن على عليه السلام. وفي

قوت القلوب ج١ ص ٢٠٠. مرسلاً. وفي ص ٢٥١. مرسلاً. وفي مطالب السؤول ص ٢٠٤. مرسلاً. وفي نهج السعادة ج١ ص ٣٨٤. من كتاب ذم الدنيا لابن أبي الدنيا الورق ١١ ألف الحديث٧٧. عن إسحاق بن إسماعيل، عن سليمان بن الحكم بن عوانة، عن عتبة بن حميد، عمن حدثه، عن قبيصة بن جابر، عن علي عليه السلام. وفي ناسخ التواريخ ( مجلد أمير المؤمنين عليه السلام ) ج ٦ ص ٤٠١. مرسلاً. وفي العسل المصفى ج ١ ص ٢٤٢ الحديث ١٧١. مرسلاً. وفي كتاب الرقة ص ١٧ الحديث ٥. عن ابي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن احمد ابن صابر السلمي، عن الشريف أبي القاسم على بن إبراهيم بن العباس الحسيني، عن رشا بن نظيف بن ما شاء الله المقري، عن إسماعيل بن محمد الضراب، عن احمد بن مروان، عن محمد بن عبد العزيز الدينوري، عن أبيه، عن وكيع، عن عمر بن منبه، عن أوفي بن دلهم، عن علي عليه السلام. وفي الإعتبار وسلوة العارفين ص ٤٦ الحديث ٩. عن أبي الحسن على بن محمد، عن أبي احمد الحسن بن عبد الله، عن الحسن بن أبي الربيع الجرجراني، عن القاسم ابن الحكم العرني، عن عبيد الله بن الوليد، عن محمد بن سوقة، عن الحارث، عن على عليه السلام. وفي ص ٧٧ الحديث ٢٦. عن أبي الحسين الحسن بن علي بن محمد بن جعفر الوبري، عن القاضي أبي بكر محمد ابن عمر بن محمد الجعابي، عن القاسم، عن أبيه، عن أبيه، عن جعفر الصادق، عن أبيه، عن على السجاد، عن الحسن المجتبي، عن علي عليه وعليهم السلام. وفي ص ٥٤٥ الحديث ٤٧٩. مرسلاً عن أبي إسحاق السبيعي، عن عاصم بن ضمرة، عن على عليه السلام. وفي الفوائد ج ١ ص ٢٧ الحديث ٤١. عن أبي عمر القزويني، عن محمد بن عيسى بن احمد ابن عبيد الله الحافظ، عن أبي عمرو يوسف بن يعقوب القزويني، عن القاسم بن الحكم العرني، عن عبيد الله بن الوليد الوصافي، عن محمد بن سوقة، عن الحارث، عن علي عليه السلام. وفي المجالسة وجواهر العلم ج ١ ص ٢٧٢ الحديث ٢٨١. عن محمد بن عبد العزيز الدينوري، عن أبيه، عن وكيع، عن عمرو بن منبه، عن أوفى بن دلهم، عن علي عليه السلام. وفي بستان الواعظين ص ١٨٢. مرسلاً. باختلاف يسير.

### وَمَنِ ارْتَقَبُ الْمَوْتَ سَارَعَ إِلَى الْخَيْرَاتِ. وَالْيَقِينُ مِنْهَا عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ: عَلَى تَبْصِرَةِ الْفِطْنَةِ "، ...

1- تَرَقَبَ. ورد في الإعتبار وسلوة العارفين ص ١٧ الحديث ٢٦. عن أبي الحسين الحسن بن علي بن محمد بن جعفر الوبري، عن القاضي أبي بكر محمد بن عمر بن محمد الجعابي، عن القاسم، عن أبيه، عن أبيه، عن جعفر الصادق، عن أبيه، عن علي السجاد، عن الحسن المجتبى، عن علي عليه وعليهم السلام. وورد وَمَنْ علي السجاد، عن الحسن المجتبى، عن علي عليه وعليهم السلام. وورد وَمَنْ أَرَقَّبَ الْمَوْتَ هَانَتْ عَلَيْهِ اللَّذَاتُ في تيسير المطالب ص ٢٥٧. عن احمد ابن أبي الحسن الكني، عن أبي الحسين زيد بن الحسن بن علي البيهقي وعبد المجيد بن عبد الغفار بن أبي سعيد الإسترابادي الزيدي، عن أبي الحسن علي بن المجيد بن جعفر الحسني النقيب بإستراباد، عن أبي طالب احمد بن القاسم الحسني علي خليفة الحسني والسيد أبي الحسن علي بن أبي طالب احمد بن القاسم الحسني بكر احمد بن علي، عن أبي طالب يحيى بن الحسين الحسني، عن أبي بكر احمد بن علي، عن أبي الحسن محمد بن جمعة بن زهير، عن عيسى بن حميد الرازي، عن الحارث بن مسلم الروذي، عن بحر بن كثير، عن أبي الحسن، عن الوصافي عبيد الله بن الوليد، عن الحارث، عن علي عليه السلام.

٣٠- في ورد في نسخة ابن أبي المحاسن ص ٣٧٥. ونسخة الإسترابادي ص ٥٢٠.
 ونسخة ابن شذقم ص ٦٧٨. ونسخة ابن النقيب ص ٣١٦. ونسخة ابن أبي الحديد ج ١٨ ص ١٤٢.

٣-البَصَرِ بِالْحُجَّةِ. ورد في السقيفة ص ١٠٠. عن أبان بن عياش، عن سُليم بن
 قيس، عن علي عليه السلام.

#### وَتَأَوُّٰكِ ' الْحِكْمَةِ، وَمَوْعِظَةِ ' الْعِبْرَةِ، وَاتِّبَاعِ "سُنَّةِ الْأَوَّلِينَ.

1- تَأُويلِ. ورد في حلية الأولياء ج ١ ص ٧٤. عن احمد بن السندي، عن الحسن بن علوية القطان، عن إسماعيل بن عيسى العطار، عن إسحاق بن بشر، عن مقاتل، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، عن علي عليه السلام. وفي دستور معالم الحكم ص ١١٨. مرسلاً. وفي تاريخ دمشق ج ٤٢ ص ١٥٥ عن هبة الله بن سهل بن عمرو وتميم بن أبي سعيد بن أبي العباس، عن محمد بن عبد الرحمن، عن محمد بن محمد بن الحافظ، عن محمد بن إبراهيم الثقفي السراج، عن محمد بن الصباح، عن سليمان بن الحكم بن عوانه، عن محمد بن يزيد الواسطي، عن عتبة بن حميد، عن قبيصة بن جابرالأسدي، عن علي عليه السلام. وفي معدن الجواهر ص ٤٠. مرسلاً. وفي كتاب الإيمان ص ١١٨. عن محمد، عن أبي احمد، عن محمد، عن سفيان، قال: سمعت من غير واحد، وحدثنا أصحابنا عن علي عليه السلام. وفي فيض القدير ج ٢ ص ٨٣ الحديث ١٤٤٨ عن أبي نُعيم، مرفوعاً عن علي عليه السلام. وفي الإعتبار وسلوة العارفين ص ١٥٥ الحديث ٢٧٩. مرسلاً عن أبي إسحاق السبيعي، عن عاصم بن ضمرة، عن علي عليه السلام.

٧\_ مَعْرِفَةِ. ورد في حلية الأولياء. وفيض القدير، بالسندين السابقين، وفي السقيفة. ص ١٠٠٠ عن أبان بن عياش، عن سليم بن قيس، عن علي عليه السلام. وفي الكافي للكليني ج٢ ص ٥٠ الحديث ١. عن علي بن إبراهيم، عن أبيه ومحمد بن يحيى، عن احمد بن محمد ابن خالد، عن احمد بن محمد ابن خالد، عن احمد بن محمد ابن خالد، جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن يعقوب السراج، عن جابر، عن محمد الباقر عليه السلام، وبأسانيد مختلفة عن أصبغ بن نباتة، عن علي عليه السلام. وفي معدن الجواهر ص ٤٠٠. مرسلاً. وفي مطالب السؤول ص ٢٠٤. مرسلاً.

معدن الجواهر ص ٢٠٠٠ مرسار، ولي مساحب مسروت السابقين. ومطالب السؤول. وفي السورد في حلية الأولياء. وفيض القدير. بالسندين السابقين. ومطالب السؤول. وفي كنز العمال ج ١ ص ٢٨٥ الحديث ١٣٨٩. عن خلاس بن عمرو، مرسلاً عن على عليه السلام.

#### فَمَنْ تَبَصَّرَ فِي الْفِطْنَةِ تَبَيَّنَتْ لَهُ ١ الْحِكْمَةُ.

١\_ تَأَوَّل. ورد في حلية الأولياء ج ١ ص ٧٤. عن احمد بن السندي، عن الحسن بن علوية القطان، عن إسماعيل بن عيسى العطار، عن إسحاق بن بشر، عن مقاتل، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، عن علي عليه السلام. وفي دستور معالم الحكم ص ١١٨. مرسلاً. وفي السقيفة ص ١٠٠. عن أبان بن عياش، عن سُليم بن قيس، عن على عليه السلام. وفي الخصال ص ٢٣١ الحديث ٧٤. عن ابن بابويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب واحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، جميعاً عن علي بن أسباط، عن الحسّن بن زيد، عن محمد بن سالم، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نبأتة، عن علي عليه السلام. وفي فيض القدير ج ٦ ص ٨٣ الحديث ٨٤٤٢ عن أبي نُعيم، مرفوعاً عن علي عليه السلام. وفي تاريخ مدينة دمشق ج ٤٢ ص ٥١٥. عن هبة الله بن سهل بن عمر و وتميم بن أبي سعيد بن أبي العباس، عن محمد بن عبد الرحمن، عن محمد بن محمد بن الحافظ، عن محمد ابن إسحاق بن إبراهيم الثقفي السراج، عن محمد بن الصباح، عن سليمان بن الحكم ابن عوانه، عن محمد بن يزيد الواسطي، عن عتبة بن حميد، عن قبيصة بن جابر الأسدي، عن علي عليه السلام. وفي مناقب الخوار زمي ص ٢٦٩. عن علي بن احمد العاصمي الخوارزمي، عن إسماعيل بن احمد الواعظ، عن والده احمد بن الحسين البيهقي، عن أبي زكريا بن أبي إسحاق، عن احمد بن عبد الله المزني، عن عبد الله بن مسلم بن عتام بن حفص بن غياث، عن سفيان بن وكيع، عن سفيان بن عيينة، عن محمد بن سوقة، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن علي عليه السلام. وفي تحف العقول ص ١١٥. مرسلاً. وفي كنز العمال ج ١ ص ٢٨٥ المحديث ١٣٨٩. عن خلاس بن عمرو، مرسلاً عن علي عليه السلام. وفي ج ١٦ ص ١٨٩ الحديث ٤٤٢١٦. عن وكيع في المواعظ، عن يحيى بن عبد الله بن الحسن، عن أبيه، مرسلاً عن علي عليه السلام. وفي كتاب الإيمان ص ١١٨. عن محمد، عن أبي احمد، عن محمد، عن سفيانُ، قالَ: سمعت من غير واحد، وحدثنا أصحابنا عنَّ علي عليه السلام. وفي المواعظ العددية ص ٢٧٢. مرسلاً عن الأصبغ بن نباتة، عن علي عليه السلام. وفي الإعتبار وسلوة العارفين ص ٥٤٥ الحديث ٩٧٦. مرسلاً عن أبي إسحاق السبيعي، عن عاصم بن ضمرة، عن علي عليه السلام. وفي مطالب السؤول ص ٢٠٤. مرسلاً.



#### وَمَنْ تَبَيَّنَتْ لَهُ الْحِكْمَةُ عَرَفَ الْعِبْرَةَ.

١ ـ تَأَوَّلُ. ورد في السقيفة ص ١٠٠. عن أبان بن عياش، عن سُليم بن قيس، عن علي عليه السلام. وفي الخصال ص ٢٣١ الحديث ٧٤. عن ابن بابويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب واحمد بن الحسن ابن علي بن فضّال، جميعاً عن علي بن أسباط، عن الحسن بن زيد، عن محمد ابن سالم، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة، عن علي عليه السلام. وفي الكافي للكليني ج٢ ص٥١ الحديث ١. عن علي بن إبراهيم، عن أبيه ومحمد بن يحيى، عن احمد بن محمد بن عيسى وعدة من أصحابنا، عن احمد بن محمد ابن خالد، جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن يعقوب السزاج، عن جابر، عن محمد الباقر عليه السلام، وبأسانيد مختلفة عن أصبغ بن نباتة، عن علي عليه السلام. وفي تاريخ مدينة دمشق ج ٤٢ ص ٥١٥. عن هبة الله بن سهل بن عمرو وتميم بن أبي سعيد بن أبي العباس، عن محمد بن عبد الرحمن، عن محمد بن محمد بن الحافظ، عن محمّد بن إسحاق بن إبراهيم الثقفي السراج، عن محمد ابن الصباح، عن سليمان بن الحكم بن عوانه، عن محمد بن يزيد الواسطي، عن عتبة بن حميد، عن قبيصة بن جابر الأسدي، عن علي عليه السلام. وفي مناقب الخوارزمي ص ٢٦٩. عن علي بن احمد العاصمي الخوارزمي، عن إسماعيل بن احمد الواعظ، عن والده احمد بن الحسين البيهقي، عن أبي زكريا بن أبي إسحاق، عن احمد بن عبد الله المزني، عن عبد الله بن مسلم بن عتام بن حفص ابن غياث، عن سفيان بن وكيع، عن سفيان بن عيينة، عن محمد بن سوقة، عن العلاء بن عبدالرحمن، عن علي علي عليه السلام. وفي تحف العقول ص١١٥. مرسلاً. وفي كنز العمال ج ١٦ ص ١٨٩ الحديث ٤٤٢١٦. عن وكيع في المواعظ، عن يحيى بن عبد الله بن الحسن، عن أبيه، مرسلاً عن علي عليه السلام. وفي كتاب الإيمان ص ١١٨. عن محمد، عن أبي احمد، عن محمد، عن سفيان، قال: سمعت من غير واحد، وحدثنا أصحابنا عن علي عليه السلام. وفي الإعتبار وسلوة العارفين ص ٥٤٥ الحديث ٤٧٩. مرسلاً عن أبي إسحاق السبيعي، عن عاصم بن ضمرة، عن علي عليه السلام. وفي قوت القلوب ج ١ص١١٨. مرسلاً.

### وَمَنْ عَرَفَ الْعِبْرَةَ اتَّبَعَ السُّنَّةَ.

وَمَنْ اتَّبَعَ السُّنَّةَ ' فَكَأَنَّمَا كَانَ ' فِي الْأَوَّلِينَ.

### وَالْعَدْلُ مِنْهَا عَلَى أَرْبَع شُعَبٍ:

١\_ورد في حلية الأولياء ج ١ ص ٧٤. عن احمد بن السندي، عن الحسن بن علوية القطان، عن إسماعيل بن عيسى العطار، عن إسحاق بن بشر، عن مقاتل، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، عن علي عليه السلام. وفي فيض القدير. ج ٦ ص ١٨٣ الحديث ٨٤٤٢. عن أبي نُعيم، مرفوعاً عن علي عليه السلام. وفي تحف العقول ص١١٥. مرسلاً. وفي أمالي المفيد ص ٢٧٧ الحديث ٣، عن أبي عبيد الله محمد بن عمران المرزباني، عن احمد بن سليمان الطوسي، عن الزبير بن بكار، عن عبد الله بن وهب، عن السدي، عن عبد خير، عن قبيصة بن جابر الأسدي، عن علي عليه السلام. وفي دستور معالم الحكم ص ١١٨. مرسلاً. وفي كنز العمال ج ١ ص ٢٨٦ الحديث ١٣٨٩. عن خلاس بن عمرو، مرسلاً عن علي عليه السلام. وج ١٦ ص ١٨٩ الحديث ٤٤٢١٦. عن وكيع في المواعظ، عن يحيى بن عبد الله ابن الحسن، عن أبيه، مرسلاً عن علي عليه السلام. وفي معدن الجواهر ص ٤٠. مرسلاً. وفي وسائل الشيعة ج١١ ص ١٤٤ الحديث ١١. عن علي بن إبراهيم، عن أبيه ومحمد بن يحيى، عن احمد بن محِمد بن عيسى، وعن عدة من أصحابنا، عن احمد بن محمد بن خالد، جميعاً عن الحسن بن محبوب، عن يعقوب السرّاج، عن جابر، عن محمد الباقر، عن علي عليهما السلام. وفي المواعظ العددية ص٢٧٢. مرسلاً عن الأصبغ بن نباتة، عن علي عليه السلام. وقي مطالب السؤول ص ٢٠٤. مرسلاً. باختلاف بين المصادر

٢- عَاشَ. ورد في المواعظ العددية. بالسند السابق. وفي الخصال ص ٢٣١ الحديث ٧٤. عن ابن بابويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب واحمد بن الحسن بن علي بن فضال، جميعاً عن علي بن أسباط، عن الحسن بن زيد، عن محمد بن سالم، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة، عن علي عليه السلام. وفي غررالحكم ج٢ ص ١٨٨ الحديث ١١٨٩. مرسلاً.

# عَلَى غَائِصِ الْفَهْمِ، وَغَوْدٍ الْعِلْمِ، ...

١- غُوْصِ. ورد في حلية الأولياء ج ١ ص ٧٤. عن احمد بن السندي، عن الحسن ابن علوية القطان، عن إسماعيل بن عيسى العطار، عن إسحاق بن بشر، عن مقاتل، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، عن علي عليه السلام.

٧ ـ غَمْرَةِ. ورد في الخصال ص ٢٣١ الحديث ٧٤. عن ابن بابويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله ،عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب واحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، جميعاً عن علي بن أسباط، عن الحسن بن زيد، عن محمد بن سالم، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة، عن علي عليه السلام. وفي دستور معالم الحكم ص ١١٨. مرسلاً. وفي تتحف العقول ص ١١٥. مرسلاً. وفي كنز العمال ج ١٦٩ ص ١٨٩ الحديث ٤٤٢١٦. عن وكيع في المِواعظ، عن يحيى بن عبد الله بن الحسن، عن أبيه، مرسلاً عن علي عليه السلام. وفي أمالي المفيد ص ٢٧٧ الحديث ٣، عن أبي عبيد الله محمد بن عمران المرزباني، عنّ احمد بن سليمان الطوسي، عن الزبير بن بكار، عن عبدالله بن وهب، عن السدي، عن عبد خير، عن قبيصة بن جابر الأسدي، عن على عليه السلام. وفي الغارات ص ٨٥. عن محمد، عن الحسن، عن إبراهيم، عن أبيّ زكريا، عن أهل العِلم من أصحابه، عن علي عليه السلام. وفي كتاب الإيمان أص ١٨ آ. عن محمد، عن أبي احمد، عن محمد، عن سفيان، قال: سمعت من غير واحد، وحدثنا أصحابنا عن علي عليه السلام. وفي الكافي للكليني ج ٢ ص ١ ٥ الحديث ١. عن علي بن إبراهيم، عن آبيه ومحمد بن يحيى، عن إحمد بن محمد بن عيسي وعدة من أصحّابنا، عن احمد بن محمد بن خالد، جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن يعقوب السرّاج، عن جابر، عن محمد الباقر عليه السلام، وبأسانيد مختلفة عن أصبغ ابن نباتة، عن على عليه السلام. وفي المعيار والموازنة ص ٢٦١. مرسلاً. وفي المواعظ العددية ص ٢٧٢. مرسلاً عن الأصبغ بن نباتة، عن على عليه السلام. وفي كتاب اليقين لابن أبي الدنياص ٥٠ الحديث ٤٠ عن عبد الله، عن سفيان بن وكيع، عن سفيان ابن عيينة، عن محمد بن سوقة، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن علي عليه السلام. وورد زَّهِ هَرَةِ في كنز العمال ج ١ ص ٢٨٥ الحديث ١٣٨٨. عن قبيصة بن جابرالأسدي مرفوعاً. إلى علي عليه السلام. وفي فيض القديرج ٦ ص ٨٣الحديث ٨٤٤٢. عن أبي نُعيم، مرفوعاً عنَّ على عليه السلام. وفي معدن البجواهر ص ٤٠ مرسلاً. وفي الإعتبارَّ وسلوة العارفين ص ١٥٤٥ الحديث ٧٩٤. مرسلاً عن أبي إسحاق السبيعي، عَن عاصم ابن ضمرة، عن علي عليه السلام.

### وَزَهْرَةِ الْحُكْم، وَرَسَاخَةِ الْحِلْمِ.

فَمَنْ غَاصَ الْ فَهْمَ عَلِمَ غَوْرَ الْعِلْمِ ".

١- شَريعَةِ. ورد في كنز العمال ج ١ ص ٢٨٥ الحديث ١٣٨٨. عن قبيصة بن جابر الأسدي، مرفوعاً إلى على عليه السلام. وفي معدن الجواهر ص ٤٠. مرسلاً. وفي فيض القدير ج ٦ ص ٨٣ الحديث ٨٤٤٢. عن أبي نُعيم، مرفوعاً عن علي عليه السلام.

٢ ـ ورد في المصادر السابقة.

٣\_ فُسَّرَ جُمَل العِلم. ورد في معدن الجواهر. وفي حلية الأولياء ج ١ص٧٤. عن احمد بن السندي، عَن الحسن بن علوية القطان، عن إسماعيل بن عيسي العطار، عن إسحاق بن بشر، عن مقاتل، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، عن علي عليه السلام. وفي الغارات ص ٨٥. عن محمد، عن الحسن، عن إبراهيم، عن أبي زكريا، عن أهل العلم من أصحابه، عن على عليه السلام. وفي المعيار والموازنة ص ٢٦٢. مرسلاً. وفي الخصال ص ٢٣١ الحديث ٧٤. عن ابن بابويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب واحمد بن الحسن ابن على بن فضّال، جميعاً عن على بن أسباط، عن الحسن بن زيد، عن محمد ابن سالم، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة، عن على عليه السلام. وفي دستور معالم الحكم ص ١١٩. مرسلاً. وفي كتاب الإيمان ص ١١٩. عن محمد، عن أبي احمد، عن محمد، عن سفيان، قال: سمعت من غير واحد، وحدثنا أصحابنا عن علي عليه السلام. وفي المعيار والموازنة ص ٢٦١. مرسلاً. وفي قوت القلوب ج ١ ص ٤٩. مرسلاً. وفي المواعظ العددية ص ٢٧٢. مرسلاً عن الأصبغ ابن نباتة، عن على عليه السلام. وفي كتاب اليقين لابن أبي الدنيا ص ٥٠ الحديث عن عبد الله، عن سفيان بن وكيع، عن سفيان بن عيينة، عن محمد بن سوقة، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن علي عليه السلام. باختلاف بين المصادر.

# وَمَنْ عَلِمَ غَوْرَ الْعِلْمِ صَدَرَ عَنْ 'شَرَائِعِ الْحُكْمِ".

وَمَنْ عَرَفَ شَرَائِعَ الْحُكْمِ وَرَدَ رَوْضَةَ الْحِلْمِ .

١- رَعَى زُهْرَةً. ورد في حلية الأولياء ج ١ ص ٧٤. عن احمد بن السندي، عن الحسن بن علوية القطان، عن إسماعيل بن عيسى العطار، عن إسحاق بن بشر، عن مِقاتل، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، عن علي عليه السلام.

٢- عَرَفْ. ورد في المصدر السابق. وفي الغارات ص ٨٥. عن محمد، عن الحسن، عن إبراهيم، عن أبي زكريا، عن أهل العلم من أصحابه، عن علي عليه السلام. وفي كنزالعمال ج ١ص ١٨٥ الحديث ١٣٨٨. عن قبيصة بن جابر الأسدي مرفوعاً. إلى علي عليه السلام. وفي ص ١٨٦ الحديث ١٣٨٦. عن خلاس بن عمرو، مرسلاً عن علي عليه السلام. وفي ج ١ص ١٨٩ الحديث ٢٦٦٤. عن وكيع في المواعظ، عن يحيى بن عبد الله بن آلحسن، عن أبيه، مرسلاً عن علي عليه السلام. وفي أمالي المفيد ص ١٧٧ الحديث ٣٠. عن أبي عبيد الله محمد بن عمران المرزباني، عن احمد بن سليمان الطوسي، عن الزبير بن بكار، عن عبد الله بن وهب، عن السدي، عن عبد خير، عن قبيصة بن جابر الأسدي، عن علي عليه السلام. وفي الكافي للكليني ج ٢ ص ٥١ الحديث ١٠ عن علي بن إبراهيم، عن أبيه ومحمد بن يحيى، عن احمد بن محمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن محمد الباقر عليه السلام. وبأسانيد مختلفة، عن أصبغ بن نباتة، عن علي عليه السلام. وفي تحف العقول ص ١٠٥. مرسلاً.

٣\_ شَرَحَ عَرَآئِبَ الْحُكُم. ورد في الغارات، والخصال. بالأسانيد السابقة. وفي

دستور معالم الحكم ص ١١٨. مرسلاً.

ورد في حلية الأولياء. وكنز العمال ج ١٦. وأمالي المفيد بالأسانيد السابقة. وتحف
العقول. وفي كتاب الإيمان ص ١٨. عن محمد، عن أبي احمد، عن محمد، عن
سفيان، عن غير واحد، عن علي عليه السلام. وفي أمالي الطوسي ص ٣٦. الطوسي،
عن شيخه، عن محمد بن محمد بن النعمان، عن أبي عبد الله محمد بن عمران
المرزباني، عن احمد بن سليمان الطوسي، عن الزبير بن بكار، عن عبد الله بن
وهب، عن السدي، عن عبد الحسين، عن جابر الأسدي، عن علي عليه السلام. وفي
الإعتبار وسلوة العارفين ص ١٥٥ الحديث ٤٧٩. مرسلاً عن أبي إسحاق السبيعي،
عن عاصم بن ضمرة، عن علي عليه السلام. باختلاف.

وَمَنْ وَرَدَ رَوْضَةَ الْحِلْمِ لَمْ يُفَرِّطْ في أَمْرِهِ '؛ فَاهْتَدَى إِلَى الَّتي هِيَ أَوْمِ مَنْ وَرَدَ رَوْضَةَ الْحِلْمِ لَمْ يُفَرِّطْ في أَمْرِهِ '؛ فَاهْتَدَى إِلَى الَّتي هِيَ أَقْوَمُ '، وَعَاشَ فِي النَّاسِ حَميداً.

وَالْجِهَادُ مِنْهَا عَلَى أَرْبَع شُعَبٍ:

عَلَى الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَالصِّدْقِ فِي الْمُوْكِرِ، وَالصِّدْقِ فِي الْمَوَاطِنِ ، وَشَنَآنِ الْفَاسِقِينَ وَالْغَضَبِ لِلهِ .

١- ورد في حلية الأولياء ج ١ ص ٧٥. عن احمد بن السندي، عن الحسن بن علوية القطان، عن إسماعيل بن عيسى العطار، عن إسحاق بن بشر، عن مقاتل، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، عن علي عليه السلام. وفي مطالب السؤول ص ٢٠٤. مرسلاً. باختلاف. وورد حَلَم في نسخ النهج.

٢-الأُمُور. ورد في نسخة الإسترابادي ص ٥٢٠. وورد أَمْرٍ يَليهِ فِي النَّاسِ في الخصال ص ٢٣٢. الحديث ٧٤. عن ابن بابويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب واحمد بن الحسن بن علي بن فضال، جميعاً عن علي بن أسباط، عن الحسن بن زيد، عن محمد بن سالم، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة، عن علي عليه السلام.

٣-ورد في الكافي للكليني ج ٢ ص ١٥ الحديث ١. عن علي بن إبراهيم، عن أبيه ومحمد بن يحيى، عن احمد بن محمد بن عيسى وعدة من أصحابنا، عن احمد ابن محمد بن محمد بن عيسى وعدة من أصحابنا، عن احمد ابن محمد بن خالد، جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن يعقوب السرّاج، عن جابر، عن محمد الباقر عليه السلام، وبأسانيد مختلفة، عن أصبغ بن نباتة، عن علي عليه السلام. وفي دستور معالم الحكم ص ١١٩. مرسلاً.

٤-في مَوَاطِنِ الصَّبْرِ. ورد في فردوس الأخبارج ٢ ص١٩٩ الحديث ٢٤٦٢. مرسلاً.
 ٥-ورد في الكافي بالسند السابق. وفي السقيفة ص ١٠١. عن أبان بن عياش، عن سُليم بن قيس، عن علي عليه السلام.

فَمَنْ أَمَرَ بِالْمَعْرُوفِ شَدَّ ظُهُورَ الْمُؤْمِنينَ.

وَمَنْ نَهَى عَنِ الْمُنْكَرِ أَرْغَمَ أُنُوفَ الْمُنَافِقينَ \.

وَمَنْ صَدَقَ فِي الْمَوَاطِنِ ' قَضَى مَا "عَلَيْهِ، ...

الكافرين، ورد في نسخة الصالح ص ٤٧٣. وورد الفاسقين في السقيفة ص ١٠١٠ عن أبان بن عياش، عن سُليم بن قيس، عن علي عليه السلام. وفي الغارات ص ١٠٥. عن محمد، عن الحسن، عن إبراهيم، عن أبي زكريا، عن أهل العلم من أصحابه، عن علي عليه السلام. وفي غرر الحكم ج ٢ ص ١٤٤. الحديث ١٥٥. مرسلاً.

٧\_ فيي مَوَاطِنِ الصَّبْرِ . ورد في فردوس الأخبار ج ٢ ص ١٩٩ الحديث ٢٤٦٢. مرسلاً. ٣\_اللَّذي. ورد السقيفة. بالسند السابق. وفي حلية الأولياء ج ١ ص ٧٤. عن احمد بن السندي، عن الحسن بن علوية القطان، عن إسماعيل بن عيسى العطار، عن إسحاقٌ بن بشر، عن مقاتل، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، عِن علي عليه السلام. وفي الخصال ص ٢٣٢ الحديث ٧٤. عن ابن بابويه، عن أبيه، عنّ سعد ابن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب واحمد بن الحسن بن علي ابن فضّال، جميعاً عن علي بن أسباط، عن الحسن بن زيد، عن محمد بن سالم، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة، عن علي عليه السلام. وفي الكافي للكليني ج٢ ص ٥١ الحديث ١. عن علي بن إبراهيم، عن أبيه ومحمد بنّ يحيي. عن احمد بن محمد بن عيسي وعدة من أصحابنا، عن احمد بن محمد بن خالد، جميعاً، عن الحسِن بن محبوب، عن يعقوب السرّاج، عن جابر، عن محمد الباقر عليه السلام، وبأسانيد مختلفة عن أصبغ بن نباتة، عن علي عليه السلام. وفي معدن الجواهر ص ٤١. مرسلاً. وفي كنز العمال ج ١ ص ٢٨٦ الحديث ١٣٨٩. عن خلاس بن عمرو، مرسلاً عن علي عليه السلّام. وج ١٦ ص ١٩٠ الحديث ٤٤٢١٦. عن وكيع في المواعظ، عن يحيى بن عبد الله بن الحسن، عن أبيه، مرسلاً عن علي عليه السلام. وفي مطالب السؤول ص ٢٠٥. مرسلاً. وفي الإعتبار وسلوة العارفين ص ٥٤٥ الحديث ٤٧٩. مرسلاً عن أبي إسحاق السبيعي، عن عاصم بن ضمرة، عن علي عليه السلام.

#### وَأُحْرَزَ دينَهُ \.

وَمَنْ شَنِئَ الْفَاسِقِينَ فَقَدْ غَضِبَ يِلْهِ \_ سُبْحَانَهُ \_ ، وَمَنْ مَغَضِبَ لِللهِ عَضِبَ اللهُ \_ تَعَالَى \_ آلهُ فَأَزْلَفَهُ وَأَعْلَى مَقَامَهُ وَأَرْضَاهُ يَوْمَ اللهِ غَضِبَ اللهُ \_ تَعَالَى \_ آلهُ فَأَزْلَفَهُ وَأَعْلَى مَقَامَهُ وَأَرْضَاهُ يَوْمَ اللهِ عَضِبَ اللهُ \_ تَعَالَى \_ آلهُ فَأَزْلَفَهُ وَأَعْلَى مَقَامَهُ وَأَرْضَاهُ يَوْمَ اللهِ عَامَةِ.

١-ورد في حلية الأولياء ج ١ ص ٧٤. عن احمد بن السندي، عن الحسن بن علوية القطان، عن إسماعيل بن عيسى العطار، عن إسحاق بن بشر، عن مقاتل، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، عن علي عليه السلام. وفي كنز العمال ج ١ ص ٢٨٦ الحديث ١٣٨٩. عن خلاس بن عمرو، مرسلاً عن علي عليه السلام. وفي معدن الجواهر ص ١٦. مرسلاً. وفي فيض القدير ج ٦ ص ٨١ الحديث ٨٤٤٢. عن أبي نُعيم، مرفوعاً عن علي عليه السلام.

٢\_ورد في حلية الأولياء. بالسند السابق. وفي مطالب السؤول ص ٢٠٥. مرسلاً. وفي
 الإعتبار وسلوة العارفين ص ٥٤٥ الحديث ٤٧٩. مرسلاً عن أبي إسحاق السبيعي،
 عن عاصم بن ضمرة، عن على عليه السلام.

" ورد في فيض القدير. بالسند السابق. ومعدن الجواهر. وفي أمالي المفيد ص ٢٧٧ الحديث " عن أبي عبيد الله محمد بن عمران المرزباني، عن احمد بن سليمان الطوسي، عن الزبير بن بكار، عن عبد الله بن وهب، عن السدي، عن عبد خير، عن قبيصة بن جابرالأسدي، عن علي عليه السلام. وفي أمالي الطوسي ص ٣٦٠. الطوسي، عن شيخه، عن محمد بن محمد بن النعمان، عن أبي عبد الله محمد بن عمران المرزباني، عن احمد بن سليمان الطوسي، عن الزبير بن بكار، عن عبد الله بن وهب، عن السدي، عن عبدالحسين، عن جابر الأسدي، عن علي عليه السلام. وفي تفسير نور الثقلين ج ٣ ص ٥٣٣ الحديث ٢٢٩. عن الأصبغ ابن نباتة، عن علي عليه السلام.

لمدورد في مطالب السؤول.

فَذلِكَ الْإِيمَانُ وَدَعَائِمُهُ وَشُعَبُهُ \

### (\*) وَالْكُفْرُ ' عَلَى أَرْبَع دَعَائِمَ:

(\*) وَالْكُفِّرُ عَلَى أَرْبَعِ دَعَائِمَ. ورد في حكم الشريف الرضي تحت الرقم ٣١. ١- ورد في السقيفة ص ١٠١. عن أبان بن عياش، عن سُليم بن قيس، عن علي عليه السلام. وفي المعيار والموازنة ص٢٦٢. مرسلاً. وفِي الغارات ص ٨٥. عن محمد، عن الحسن، عن إبراهيم، عن أبي زكريا، عن أهل العلم من أصحابه، عن علي عليه السلام. وفي الخصال ص ٢٣٢ الحديث ِ٧٤. عن ابن بابويه، عن أبيه، عنّ سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب واحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، جميعاً عن علي بنٍ أسباط، عنّ الحسن بن زيد، عن محمد بن سالَّم، عن سعد بن طريف، عنَّ الأصبغ بن نباتة، عن علي عليه السلام. وفي الكافي للكليني ج ٢ ص ٥١ الحديث ١٠ عن على بن إبراهيم، عن أبيه ومحمد ابن يحيى، عن احمد بن محمد بن عيسى وعدة من أصحابنا، عن احمد بن محمد بن خالد، جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن يعقوب السرّاج، عن جابر، عن محمد الباقر عليه السلام، وبأسانيد مختلفة عن أصبغ بن نباتة، عن علي عليه السلام. وفي دستور معالم الحكم ص ١١٩. مرسلاً. وفي تحف العقول ص ١١٥. مرسلاً. وفيَّ أمالي المفيد ص ٢٧٧ الحديث ٣. عن أبي عَبيد الله محمد بن عمران المرزباني، عن أحمد بن سليمان الطوسي، عن الزبير بن بكار، عن عبد الله بن وهب، عنَّ السدي، عن عبد خير، عن قبيَّصة بن جابر الأسدي، عن علي عليه السلام. وفي أمالي الطوسي ص ٣٦. الطوسي، عن شيخه، عن محمّد بن محمّد بن النعمان، عن أبي عبد الله محمد بن عمران المرزباني، عن احمد بن سليمان الطوسي، عن الزّبير بن بكار، عن عبد الله بن وهبّ، عن السدي، عن عبد الحسين، عن جابر الأسدي، عن علي عليه السلام. وفي المواعظ العددية ص ٢٧٢. مرسلاً عن الأصبغ بن نباتة، عن علي عليه السلام.

الْعُتُوُّ. ورد في الخصال. بالسند السابق. وورد الْغُلُوُ في الغارات، بالسند السابق. وفي الكافي للكليني ج ٢ ص ٣٩٢ الحديث ١. عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمرو اليماني، عن عمرو بن أذينة، عن أبان بن أبي عياش، عن شليم بن قيس، عن علي عليه السلام. وفي تحف العقول ص ١١٦. مرسلاً.

عَلَى الْغُلُوِّ وَالْفِسْقِ وَالشَّكِّ والشُّبْهَةِ.

فَالْغُلُو [مِنْهَا] عَلَى أَرْيَع شُعَبٍ ١.

(\*) عَلَى التَّعَمُّقِ فِي الرَّأْي \، وَالتَّنَازُع فيه \! وَالزَّيْع، وَالشِّقَاقِ.

فَمَنْ تَعَمَّقَ لَمْ يُنِبُ الْحَقِّ، وَلَمْ يَزْدَدْ إِلاَّ غَرَقاً فِي الْغَمَرَاتِ، فَلَمْ تَنْحَسِرْ عَنْهُ فِتْنَةٌ إِلاَّ غَشِيَتْهُ أُخْرَى، وَانْخَرَقَ دينُهُ، فَهُوَ يَهِيمُ في أهْرٍ مَريجٍ.

<sup>(\*)</sup> من: عَلَى التَّعَمُّقِ. إلى: لَمْ يُنِبُ إِلَى الْحَقِّ. ورد في حكم الرضي تحت الرقم ٣١. ١-ورد في الغارات ص ٨٥. عن محمد، عن الحسن، عن إبراهيم، عن أبي زكريا، عن أهل العلم من أصحابه، عن علي عليه السلام. وفي الخصال ص ٢٣٢ الحديث ٧٤. عن ابن بابويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب واحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، جميعاً عن علي ابن أسباط، عن الحسن بن زيد، عن محمد بن سالم، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة، عن علي عليه السلام. وفي الكافي للكليني ج ٢ ص ٣٩٢ الحديث ١. عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمرو اليماني، عن عمرو بن أذينة، عن أبان بن أبي عياش، عن سُليم بن قيس، عن علي عليه السلام. وفي تحف العقول ص ١١٦. مرسلاً. وفي فيض القدير ج ٦ ص ١٢٢. مرسلاً عن عمار بن ياسر، عن علي عليه السلام. وفي أعلام النبوة للرازي ص ٤٤. مرسلاً. باختلاف بين المصادر.

٢\_ورد في الكافي. بالسند السابق.

٣ــورد في المصدر السابق. وفي تحف العقول ص ١١٦. مرسلاً.

٤ لَمْ يَثُبُ. ورد في المواعظ العددية ص ٢٧٢. مرسلاً عن الأصبغ بن نباتة، عن علي عليه السلام. وفي مطالب السؤول ص ٢٠٥. مرسلاً.



وَمَنْ نَازَعَ فِي الرَّأْيِ تَخَاصَمَ، وَمَنْ خَاصَمَ شَهَرَ بِالْعَتَلِ، [ق] انْقَطَعَ بِهِ الْعَمَلُ عَنْ سُلُوكِ نَهْجِ النَّجَاحِ، وَبَلَى أَمْرُهُ مِنْ طُولِ اللَّجَاجِ \.

(\*) وَمَنْ كَثُرَ ' يَزَاعُهُ بِالْجَهْلِ دَامَ عَمَاهُ عَنِ الْحَقِّ.

وَمَنْ زَاغَ سَاءَتْ عِنْدَهُ الْحَسَنَةُ، وَحَسُنَتْ عِنْدَهُ السَّيِّئَةُ، وَسَكِرَ شُكْرَ الظَّلَآةِ. شُكْرَ الظَّلَآةِ.

(\*) من: وَمَنْ كَثُرَ. إلى: ضَاقَ مَخْرَجُهُ. ورد في حكم الرضي تحت الرقم ٣١. الـ ورد في السقيفة ص ٣٣. عن أبان بن عياش، عن سُليم بن قيس، عن علي عليه السلام. وفي الغارات ص ٨٦. عن محمد، عن الحسن، عن إبراهيم، عن أبي زكريا، عن أهل العلم من أصحابه، عن علي عليه السلام. وفي الخصال ص ٣٣٣. الحديث ٧٤. عن ابن بابويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب واحمد بن الحسن بن علي بن فضال، جميعاً عن علي ابن أسباط، عن الحسن بن زيد، عن محمد بن سالم، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة، عن علي عليه السلام. وفي الكافي للكليني ج ٢ ص ٣٦٢ الحديث ١. عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن الحديث عمرو اليماني، عن عمرو بن أذينة، عن أبان بن أبي عياش، عن سُليم بن قيس، عن علي عليه السلام. وفي تحف العقول ص ١٦٦. مرسلاً. وفي المواعظ العددية ص ٢٧٢. مرسلاً عن الأصبغ بن نباتة، عن علي عليه السلام. وفي مطالب السؤول ص ٢٠٥. مرسلاً. وفي أعلام النبوة للرازي ص ٢٤. مرسلاً. باختلاف بين

٢\_**دَامَ.** ورد في نسخة.

٣\_ قَبُحَتْ. ورد في مطالب السؤول ص ٢٠٥. مرسلاً.

#### وَمَنْ شَاقً وَعُرَتْ ' عَلَيْهِ طُرُقُهُ، وَأَعْضَلَ عَلَيْهِ أَمْرُهُ، وَضَاقَ

مَخْرَجُهُ، وَحَرِيٌّ أَنْ يَرْجِعَ عَنْ 'دينِهِ، إِذْ لَمْ يَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُؤْمِنينَ.

وَالْفِسْقُ [مِنْهَا] عَلَى أَرْبَع شُعَبٍ:

عَلَى الْجَفَاءِ، وَالْعَمَى، وَالْغَفْلَةِ، وَالْعُتُوِّ.

فَمَنْ جَفَا حَقَّرَ الْحَقَّ ، وَجَهَرَ بِالْبَاطِلِ، وَمَقَتَ الْفُقَهَاءَ ، وَأَصَرَّ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظيم.

وَمَنْ عَمَى نَسِيَ الذِّكْرَ، وَاتَّبَعَ الظَّنَّ، وَبَارَزَ خَالِقَهُ، وَطَلَبَ الْمَغْفِرَةَ بِلاَ تَوْبَةٍ وَلاَ اسْتِكَانَةٍ.

١\_ أَوْعَرَتْ، ورد في مطالب السؤول ص ٢٠٥. مرسلاً.

٢\_ يَنْزِعَ مِنْ. ورد في تحف العقول ص ١١٦. مرسلاً.

<sup>&</sup>quot;-المُؤْمِنَ، ورد في المصدر السابق. ومطالب السؤول. وورد إِحْتَقَرَ الْخَلْقَ في السقيفة ص ٣٣. عن أبان بن عياش، عن سُليم بن قيس، عن علي عليه السلام. وفي الغارات ص ٨٦. عن محمد، عن الحسن، عن إبراهيم، عن أبي زكريا، عن أهل العلم من أصحابه، عن علي عليه السلام. وفي الكافي للكليني ج ٢ ص ٣٩٢ الحديث ١. عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمرو اليماني، عن عمرو بن أذينة، عن أبان بن أبي عياش، عن سُليم بن قيس، عن علي عليه السلام. باختلاف.

٤- التُعلَماع. ورد في مطالب السؤول. وفي كنز العمال ج ١٦ ص ١٩٠ الحديث العُلَماع. وكيع في المواعظ، عن يحيى بن عبد الله بن الحسن، عن أبيه، مرسلاً عن علي عليه السلام. وفي فيض القدير ج ٦ ص ١٣٢. مرسلاً عن عمار ابن ياسر، عن على عليه السلام.

وَمَنْ غَفَلَ حَادَ عَنِ الرُّشْدِ، [وَ] جَنَى عَلَى نَفْسِهِ، وَأَثْقَلَ الْهَرَهُ، وَحَسِبَ غَيّهُ رُشْداً، وَغَرَّتُهُ الْأَمَانِيُّ، وَأَخَذَتْهُ الْحَسْرَةُ وَالنَّدَامَةُ، إِذَا انْقَضَى الْأَمْرُ، وَانْكَشَفَ عَنْهُ الْغِطَاءُ، وَبَدَا لَهُ مِنَ اللهِ مَا لَمْ يَكُنْ يَحْتَسِبُ.

يَحْتَسِبُ.

وَمَنْ عَتَا عَنْ أَمْرِ اللهِ \_ تَعَالَى \_ شَكَّ، وَمَنْ شَكَّ تَعَالَى ' اللهُ عَلَيْهِ بِسُلْطَانِهِ، وَصَغَّرَهُ بِجَلاَلِهِ، كَمَا فَرَّطَ في جَنْبِهِ، وَعَتَا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ الْكَرِيم '.
الْكَرِيم '.

١- إنْقَلْبَ عَلَى ظَهْرِهِ. ورد في السقيفة ص٣٣. عن أبان بن عياش، عن سُليم بن قيس، عن علي عليه السلام. وفي الكافي للكليني ج ٢ ص ٣٩١ الحديث ١. عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمرو اليماني، عن عمرو بن أذينة، عن أبان بن أبي عياش، عن سُليم بن قيس، عن علي عليه السلام. وفي تحف العقول ص ١١٥. مرسلاً.

٢ عَتَا. ورد في الكافي. بالسندالسابق. وفي الخصال ص ٢٣٣. الحديث ٧٤. عن ابن بابويه، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب واحمد ابن الحسن بن علي بن فضال، جميعاً عن علي بن أسباط، عن الحسن بن زيد، عن محمد بن سالم، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة، عن علي عليه السلام.

٣ ورد في السقيفة. والخصال. والكافي. وفي الغارات ص ٨٥. ص ٢٣٢. عن محمد، عن الحسن، عن إبراهيم، عن أبي زكريا، عن أهل العلم من أصحابه، عن علي عليه السلام. وفي كنز العمال ج ١٦ ص ١٩٠ الحديث ٤٤٢١٦. عن وكيع في المواعظ، عن يحيى بن عبد الله بن الحسن، عن أبيه، مرسلاً عن علي عليه السلام. وفي قوت القلوب ج ١ ص ٨٥. مرسلاً. وفي ص ١٧١. مرسلاً. وفي ض ١٨٨. مرسلاً وفي المواعظ العددية ص ٢٧٢. مرسلاً عن الأصبغ بن نباتة، عن علي عليه السلام. وفي مطالب السؤول ص ٢٧٠. مرسلاً. باختلاف بين المصادر.

#### (\*) وَالشَّكُّ [مِنْهَا] عَلَى أَرْبَع شُعَبٍ:

عَلَى التَّمَارِي '، وَالْهَوْلِ مِنَ الْحَقِّ '، وَالتَّرَدُّدِ، وَالْاسْتِسْلاَمِ لِلْجَهْلِ وَأَهْلِهِ مِنَ الْحَقِّ '، وَالتَّرَدُّدِ، وَالْاسْتِسْلاَمِ لِلْجَهْلِ وَأَهْلِهِ. وَهُوَ قَوْلُ اللهِ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_: ﴿ فَبِأَيِّ آلاَءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى ﴾ ".

فَمَنْ جَعَلَ الْمِرَاءَ دَيْدَناً \* لَمْ يُصْبِحْ لَيْلَهُ.

وَمَنْ هَالَهُ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ.

(\*) من: وَالشَّكُ. إلى: لِلْجَهْلِ. ومن: فَمَنْ جَعَلَ. إلى: هَلَكَ فيهِمَا. ورد في حِكم الرضي تحت الرقم ٣١.

١- الرّيب. ورد في الغارات ص ٨٥. ص ٢٣٢. عن محمد، عن الحسن، عن إبراهيم، عن أبي زكريا، عن أهل العلم من أصحابه، عن علي عليه السلام. وفي الخصال ص٢٣٣. الحديث ٧٤. عن ابن بابويه، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب واحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، جميعاً عن علي بن أسباط، عن الحسن بن زيد، عن محمد بن سالم، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة، عن علي عليه السلام. وفي المواعظ العددية ص ٢٧٢. مرسلاً عن الأصبغ بن نباتة، عن علي عليه السلام.

٢-ورد في السقيفة ص ٣٣. عن أبان بن عياش، عن سُليم بن قيس، عن علي عليه السلام. وفي الكافي للكليني ج ٢ ص ١٣٩١ الحديث ١. عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمرو اليماني، عن عمرو بن أذينة، عن أبان بن أبي عياش، عن سُليم بن قيس، عن علي عليه السلام.

٣- النجم /٥٥. ووردت الفقرة في المصدرين السابقين. والخصال. والمواعظ العددية. بالأسانيد السابقة. وفي مطالب السؤول ص ٢٠٥. مرسلاً. باختلاف بين المصادر.

٤-دينا. ورد في متن شرح ابن أبي الحديد (طبعة دار الأندلس) ج ٤ ص ٢٥٥.
 ومتن مصادر نهج البلاغة ج ٤ ص ٣٠.

وَمَنْ تَرَدَّدَ فِي الرَّيْبِ، سَبَقَهُ الْأَوَّلُونَ، وَأَدْرَكَهُ الْآخِرُونَ، وَ وَطِئَتْهُ ٢ سَنَابِكُ الشَّيَاطين.

وَمَنِ اسْتَسْلَمَ لِهَلَكَةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ هَلَكَ فيهِمَا ، وَمَنْ نَجَا مِنْ ذَلِكَ فَيهِمَا ، وَمَنْ نَجَا مِنْ ذَلِكَ فَبِفَضْلِ الْيَقينِ.

وَالشُّبْهَةُ [مِنْهَا] عَلَى أَرْبَع شُعَبٍ:

عَلَى الْإِعْجَابِ بِالزّينَةِ، وَتَسُويلِ النَّفْسِ، وَتَأْويلِ الْعِوَجِ، وَلَبْسِ الْحَقِّ بِالْبَاطِلِ. الْحَقِّ بِالْبَاطِلِ.

١-ورد في الخصال ص ٢٣٣. الحديث ٧٤. عن ابن بابويه، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب واحمد بن الحسن بن علي بن فضال، جميعاً عن علي بن أسباط، عن الحسن بن زيد، عن محمد بن سالم، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة، عن علي عليه السلام. وفي الكافي للكليني ج ٢ ص ١٣٩ الحديث ١. عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمرو اليماني، عن عمرو بن أذينة، عن أبان بن أبي عياش، عن سليم بن قيس، عن علي عليه السلام. وفي الغارات ص ٨٦. عن عياش، عن الحسن، عن إبراهيم، عن أبي زكريا، عن أهل العلم من أصحابه، عن محمد، عن الحسن، عن إبراهيم، عن أبي زكريا، عن أهل العلم من أصحابه، عن علي عليه السلام. وفي المواعظ العددية ص علي عليه السلام. وفي مطالب السؤول ص ٢٠٦. مرسلاً. وفي مطالب السؤول ص ٢٠٦. مرسلاً.

٢ ـ قَطَعَتْهُ. ورد في الخصال. والمواعظ العددية. بالسندين السابقين.

٣\_ فيمًا بَيْنَهُمَا. ورد في الكافي. والخصال، والمواعظ العددية. بالأسانيد السابقة.
 وفي السقيفة ص٣٣. عن أبان بن عياش، عن سُليم بن قيس، عن علي عليه السلام.

وَذَلِكَ لِأَنَّ الزِينَةَ تَصْدِفُ عَنِ البَيِّنَةِ، وَالْعُجْبُ بِهَا رَاسِخٌ فِي الْجِيلَةِ. وَإِنَّ تَسْوِيلَ النَّفْسِ يُقَحِّمُ عَلَى الشَّهْوَةِ. وَإِنَّ تَسْوِيلَ النَّفْسِ يُقَحِّمُ عَلَى الشَّهْوَةِ. وَإِنَّ الْعِوَجَ يَمِيلُ بِصَاحِبِهِ مَيْلاً عَظيماً. وَإِنَّ اللَّهْسَ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ. وَإِنَّ اللَّبْسَ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ. فَذَلِكَ الْكُفْرُ وَدَعَائِمُهُ وَشُعَبُهُ.

وَالنِّفَاقُ عَلَى أَرْبَعِ دَعَايْمَ:

عَلَى الْهَوَى، وَالْهُوَيْنَا، وَالْحَفيظَةِ، وَالطَّمَع.

وَالْهَوَى مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ:

عَلَى الْبَغْي، وَالْعُدُوَانِ، وَالشَّهْوَةِ، وَالطُّغْيَانِ.

فَمَنْ بَغَى كَثُرَتْ غَوَائِلُهُ وَعِلاَّتُهُ، وَتَخَلَّى [اللهُ] عَنْهُ، وَنَصَرَ عَلَيْهِ.

وَمَنِ اعْتَدَى لَمْ تُؤْمَنْ بَوَائِقُهُ، وَلَمْ يَسْلَمْ قَلْبُهُ.

وَمَنْ لَمْ يَعْزِلْ نَفْسَهُ عَنِ الشَّهَوَاتِ خَاضَ فِي الْخَبِيثَاتِ، وَسَاحَ فِي الْحَسَرَاتِ. الْحَسَرَاتِ.

وَمَنْ طَغَى ضَلَّ عَنِ الْمَحَجَّةِ عَلَى عَمْدٍ، وَلاَ عُذْرَ وَلاَ حُجَّةَ لَهُ. وَالْهُوَيْنَا عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ: الْهَنِيَّةِ، وَالْغِرَّةِ، وَالْمُمَاطَلَةِ، وَالْأَمَلِ.



وَذَلِكَ لِأَنَّ الْهَنِيَّةَ تَرُدُّ عَنْ دينِ الْحَقِّ.

وَالْغِرَّةَ بِالْعَاجِلِ تُقَصِّرُ بِالْمَرْءِ عَنِ الْعَمَلِ.

وَالْمُمَاطَلَةَ تُفْرِطُ فِي الْعَمَى حَتَّى يَقْدُمَ الْأَجَلُ.

وَلَوْلاَ الْأَمَلُ عَلِمَ الْإِنْسَانُ حِسَابَ مَا هُوَ فيهِ.

وَلَوْ عَلِمَ ذَلِكَ مَاتَ خُفَاتاً مِنَ الْهَوْلِ وَالْوَجَلِ.

وَالْحَفيظَةُ عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ:

اَلْكِبْرِ، وَالْفَخْرِ، وَالْحَمِيَّةِ، وَالْعَصَبِيَّةِ.

فَمَنِ اسْتَكْبَرَ أَدْبَرَ عَنِ الْحَقِّ.

وَمَنْ فَخِرَ فَجَرَ.

وَمَنْ حَمَى أَصَرَّ.

وَمَنْ أَخَذَتْهُ الْعَصَبِيَّةُ جَارَ.

فَيِئْسَ الْأَمْرُ أَمْرٌ بَيْنَ إِدْبَارٍ وَفُجُورٍ، وَبَيْنَ إِصْرَارٍ وَجَوْدٍ.

وَالطَّمَعُ عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ:

اَلْفَرِحِ، وَالْمَرِحِ، وَاللَّجَاجَةِ، وَالتَّكَاثُرِ.

فَالْفَرْحُ مَكْرُوهٌ عِنْدَ اللهِ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_.

وَالْمَرَحُ نُحْيَلاَءُ.

وَاللَّجَاجَةُ بَلاءٌ لِمَنِ اضْطَرَّتْهُ إِلَى حَبَائِلِ الْآثَامِ.

وَالتَّكَاثُرُ لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَشُغُلٌ، وَاسْتِبْدَالُ الَّذي هُوَ أَدْنَى بِالَّذي هُوَ

فَذَلِكَ النِّفَاقُ وَدَعَائِمُهُ وَشُعَبُهُ.

وَاللَّهُ قَاهِرٌ فَوْقَ عِبَادِهِ، تَعَالَى جَدُّهُ، وَاسْتَوَتْ بِهِ مِرَّتُهُ، وَاشْتَدَّتْ قُوَّتُهُ، وجَلَّ وَجْهُهُ، وَأَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ، وَانْبَسَطَتْ يَدُهُ، وَوَسِعَتْ حُجَّتُهُ، وَظَهَرَ أَمْرُهُ، وَأَشْرَقَ نُورُهُ، وَفَاضَتْ بَرَكَتُهُ، وَاسْتَضَاءَتْ حِكْمَتُهُ، وَفَلَجَتْ حُجَّتُهُ، وَخَلُصَ دينُهُ، وَحَقَّتْ كَلِمَتُهُ، وَسَبَقَتْ حَسَنَاتُهُ، وَصَفَتْ نِسْبَتُهُ، وَأَقْسَطَتْ مَوَازِينُهُ، وَبَلَّغَتْ رُسُلُهُ، وَحَضَرَتْ حَفَظَتُهُ. ثُمَّ جَعَلَ السَّيِّئَةَ ذَنْباً، وَالذَّنْبَ فِتْنَةً، وَالْفِتْنَةَ دَنَساً.

وَجَعَلَ الْحُسْنَى عُتْبَى، وَالْعُتْبَى تَوْبَةً، وَالتَّوْبَةَ طَهُوراً.

فَمَنْ تَابَ اهْتَدَى، وَمَنِ افْتُتِنَ غَوَى، مَا لَمْ يَتُبْ إِلَى اللهِ، وَيَعْتَرِفْ بِذَنْبِهِ، وَيُصَدِّقْ بِالْحُسْنَى.

وَلاَ يَهْلِكُ عَلَى اللهِ إِلاَّ هَالِكٌ.

فَاللَّهُ اللهُ، عِبَادَ اللهِ؛ مَا أَوْسَعَ مَا لَدَيْهِ مِنَ التَّوْبَةِ وَالرَّحْمَةِ، وَالْبُشْرَى وَالْحِلْمِ الْعَظيمِ. (Tro)

وَمَا أَنْكَرَمَا عِنْدَهُ مِنَ الْأَنْكَالِ وَالْجَحيمِ، وَالْعِزَّةِ وَالْقُدْرَةِ وَالْبَطْشِ الشَّديدِ .

فَمَنْ ظَفِرَ بِطَاعَةِ اللهِ أَجْلَبَ كَرَامَتَهُ.

وَمَنْ لَمْ يَزَلْ في مَعْصِيَةِ اللهِ ذَاقَ وَبِيلَ نَقْمَتِهِ.

هُنَالِكَ عُقْبَى الدَّارِ، لا يَخْشَى أَهْلُهَا غَيْرَهَا.

وَهُنَالِكَ خَيْبَةٌ لَيْسَ لِأَهْلِهَا اخْتِيَارٌ، وَجَنَّاتٌ لاَجَنَّاتٌ بَعْدَهَا.

نَسْأَلُ اللهَ ذَا السُّلْطَانِ الْعَظيمِ، وَالْوَجْهِ الْكَريمِ، وَالْحِلْمِ الْعَظيمِ، وَالْحِلْمِ الْعَظيمِ، خَيْرَ عَاقِبَةِ الْمُتَّقينَ، وَخَيْرَ مَرَدٍّ يَوْمِ الدِّينِ.

فقام إليه رجل فقطع عليه كلامه وقال: يا أمير المؤمنين؛ حدّثنا عن ميّت الأحياء.

فقال عليه السلام:

إِنَّ اللهَ بَعَثَ النَّبِينِ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ؛ فَصَدَّقَهُمْ مُصَدِّقُونَ، وَكَذَّبَهُمْ مِمَنْ صَدَّقَهُمْ، فَيُظْهِرُهُمُ اللهُ. وَكَذَّبَهُمْ مِمَنْ صَدَّقَهُمْ، فَيُظْهِرُهُمُ اللهُ. ثُمَّ مَكَذَّبُونَ؛ فَيُقَاتِلُونَ مَنْ كَذَّبَهُمْ بِمَنْ صَدَّقَهُمْ، فَيُظْهِرُهُمُ اللهُ. ثُمَّ مَمُوتُ الرُّسُلُ؛ فَتَخَلَّفُ خُلُوفٌ (، (\*) فَمِنْهُمُ الْمُنْكِرُ لِلْمُنْكِرِ لِلْمُنْكِرِ لِلْمُنْكِرِ لِلْمُنْكِرِ لِلْمُنْكِرِ

 <sup>(\*)</sup> من: فَمِتْهُمُّ. إلى: مَيْتُ الأَحْيَاءِ. ورد في حِكَم الشريف الرضي تحت الرقم ٣٧٤.
 ١-ورد في السقيفة ص ٣٤. عن أبان بن عياش، عن سليم بن قيس، عن على عليه السلام. وفي الغارات ص ٨٦. عن محمد، عن الحسن، عن إبراهيم، عن أبي =

بِيدِهِ وَلِسَانِهِ وَقَلْبِهِ؛ فَذَلِكَ الْمُسْتَكُمِلُ لِخِصَالِ الْخَيْرِكُلِّهَا `.

وَمِنْهُمُ الْمُنْكِرُ لِلْمُنْكَرِ لِلِسَانِهِ وَقَلْبِهِ وَالتَّارِكُ بِيَدِهِ؛ فَذَلِكَ مُتَمَسِّكٌ بِخَصْلَتَيْنِ مِنْ خِصَالِ الْخَيْرِ، وَمُضَيِّعٌ خَصْلَةً وَاحِدَةً وَهِيَ أَشْرَفُهَا ".

وَمِنْهُمُ الْمُنْكِرُ لِلْمُنْكَرِ لِقَلْبِهِ وَالتَّارِكُ بِيَدَهِ وَلِسَانِهِ وَ فَذَلِكَ اللَّهُ الْمُنْكِرُ لِلْمُنْكَرِ لِيَقَلْبِهِ وَالتَّارِكُ بِيَدَهِ وَلِسَانِهِ وَ فَذَلِكَ النَّدِي ضَيَّعَ أَشْرَفَ الْخَصْلَتَيْنِ مِنَ الثَّلاَثِ وَتَمَسَّكَ بِوَاحِدَةٍ.

= زكريا، عن أهل العلم من أصحابه، عن علي عليه السلام. وفي الخصال ص ٢٣٣ الحديث ٧٤ عن ابن بابويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب واحمد بن الحسن بن علي بن فضال، جميعاً عن علي ابن أسباط، عن الحسن بن زيد، عن محمد بن سالم، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة، عن علي عليه السلام. وفي فقه الرضا عليه السلام ص ٣٠٥ الأصبغ بن نباتة، عن علي عليه السلام. وفي فقه الرضا عليه السلام ص ١٠٥ أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمرو اليماني، عن عمرو بن أذينة، عن أبان بن أبي عياش، عن سُليم بن قيس، عن علي عليه السلام. وفي وسائل الشيعة ج ١١ ص ٢٧١ الحديث ١٠. بالسند الوارد في الكافي. وفي كنز العمال ج ١٦ ص ١٩٠ الحديث عن علي عليه السلام. وفي تحف العقول ص ١٦٠ الحسن، عن أبيه، مرسلاً عن علي عليه السلام. وفي تحف العقول ص ١٦٠ مرسلاً. وفي المواعظ بن نباتة، عن علي عليه السلام. وفي المواعظ بن نباتة، عن علي عليه السلام. وفي المواعظ بن نباتة، عن علي عليه السلام. وفي المواعظ العددية ص ٢٠٠. مرسلاً عن الأصبغ بن نباتة، عن عليه السلام. وفي المواعظ العددية ص ٢٠٠. مرسلاً عن الأصبغ بن نباتة، عن عليه السلام. وفي المواعظ العددية ص ٢٠٠. مرسلاً عن الأصبغ بن نباتة، عن عليه السلام. وفي مطالب السؤول ص ٢٠٠ و ٢٠٠. مرسلاً. باختلاف.

١-ورد في فقه الرضا عليه السلام ص ٣٧٥. مرسلاً.

٢ ـ ورد في المصدر السابق. وكنز العمال. بالسند السابق.

٣ــورد في كنز العمال بالسند السابق.

٤ ورد في المصدر السابق. وفي فقه الرضا عليه السلام.

**⟨my⟩** 

### وَمِنْهُمْ تَارِكٌ لِإِنْكَارِ الْمُنْكَرِ بِلِسَانِهِ وَقَلْبِهِ وَبَدِهِ؛ فَذَلِكَ مَيِّتُ الْأَحْيَاءِ.

وقام إليه رجل آخر وقال: يا أمير المؤمنين؛ أخبرنا، علامَ قاتلت طلحة والزبير؟.

فقال عليه السلام:

قَاتَلْتُهُمْ عَلَى نَقْضِهِمْ بَيْعَتى، وَقَتْلِهِمْ شيعتى مِنَ الْمُؤْمِنينَ حُكَيْمَ ابْنِ جَبَلَةَ الْعَبْديِّ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ، وَالسَّبَابَجَة، وَالْأَسَاوِرَة، بِلاَحَقِّ ابْنِ جَبَلَة الْعَبْديِّ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ، وَالسَّبَابَجَة، وَالْأَسَاوِرَة، بِلاَحَقِّ ابْنِ جَبَلَة الْعَبْديِّ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ، وَالسَّبَابَجَة، وَالْأَسَاوِرَة، بِلاَحَقِّ ابْنِ جَبُوهُ مِنْهُمَا، وَلاَ كَانَ ذَلِكَ لَهُمَا دُونَ الْإِمَام.

وَلَوْ أَنَّهُمَا فَعَلاَ ذَلِكَ بِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ لَقَاتَلاَهُمَا.

وَلَقَدْ عَلِمَ مَنْ هَاهُنَا مِنْ أَصْحَابِ النّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ لَمْ يَرْضَيَا مِمَّنِ امْتَنَعَ مِنْ بَيْعَةِ أَبِي بَكْرٍ حَتَّى بَايَعَ وَهُ وَكَارِهُ، وَلَمْ يَكُولُوا بَايَعُوهُ بَعْدُ الْأَنْصَارُ؛ فَمَا بَالِي وَقَدْ بَايَعَاني طَائِعَيْن غَيْرَ مُكْرَهَيْنِ ؟!!!.

وَلَكِنَّهُمَا طَمِعَا مِنِي في وِلآيَةِ الْبَصْرَةِ وَالْيَمَنِ؛ فَلَمَّا لَمْ أُولِهِمَا، وَجَاءَهُمَا الَّذُنْيَا وَحِرْصِهِمَا عَلَيْهَا، لِمَا خِفْتُ وَجَاءَهُمَا الَّذُنْيَا وَحِرْصِهِمَا عَلَيْهَا، لِمَا خِفْتُ أَنْ يَتَّخِذَا عِبَادَ اللهِ خَوَلاً، وَمَالَ الْمُسْلِمِينَ لِأَنْفُسِهِمَا دُولاً.

فَلَمَّا زَوْيُتُ ذَلِكَ عَنْهُمَا، وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ جَرَّبْتُهُمَا وَاحْتَجَجْتُ عَلَيْهِمَا.

فقام إليه رجل ف[قطع عليه كلامه و]قال: يا أمير المؤمنين؟ أخبرنا عن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أواجب هو ؟. فقال عليه السلام:

نَعَمْ. سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّمَا أَهْلَكَ اللهُ الْأُمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْ عَنِ الْمُنْكَرِ. اللهُ الْأُمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْ عَنِ الْمُنْكَرِ. يَقُولُ اللهُ ـعَزَّ وَجَلَّ ـ: (كَانُوا لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِعْسَ مَا كَانُوا يَقْعَلُونَ ) .

" وَإِنَّ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْ عَنِ الْمُنْكَرِ لَخُلُقَانِ مِنْ خُلُقِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ وَمَنْ خَذَلَهُ مَا نَصَرَهُ الله وَمَنْ خَذَلَهُ مَا خَذَلَهُ الله وَمَنْ خَذَلَهُ الله وَمَنْ خَذَلَهُ مَا خَذَلَهُ الله وَلَهُ الله وَمَنْ خَذَلَهُ مَا خَذَلَهُ الله وَمَنْ خَذَلَهُ مَا خَذَلَهُ الله وَمَنْ خَذَلَهُ الله وَمَنْ خَذَلَهُ مَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَاللّهُ وَمَا الله وَاللّهُ وَمَا خَذَلَهُ مَا أَنْ الله وَمَا الله وَاللّهُ وَمَا الله وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الله وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ مَا أَنْ مَا أَنّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا أَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَهُ وَلَا أَلّهُ وَلَهُ وَلَا أَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا أَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا أَلّهُ وَلَا أَلّهُ وَاللّهُ وَلَا أَلّهُ وَلّهُ وَلَا أَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا أَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا أَلّهُ وَلَا أَلّهُ وَلَا أَلّه

<sup>(\*)</sup> من: وَإِنَّ. إلى: خُلُقِ اللهِ. ورد في حِكَم الشريف الرضي تحت الرقم ٢٧٤. 1-المائدة / ٧٩. والفقرات وردت في كنز العمال ج١٦ ص ١٩٢ الحديث ٤٤٢١٦. عن وكيع في المواعظ، عن يحيى بن عبد الله بن الحسن، عن أبيه، مرسلاً عن على عليه السلام.

٢\_ أُخْتِلاَقِ. ورد في كنز العرفان ج ١ ص ٤٠٥. مرسلاً.

فَمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ، وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، فَــ (﴿ إِنَّهُمَا لاَ يُقَرِّبَانِ مِنْ أَجُلٍ، وَلاَ يَنْقُصَانِ مِنْ رِزْقٍ.

وَمَا أَعْمَالُ الْبِرِّ كُلِّهَا وَالْجِهَادِ في سَبِيلِ اللهِ \_ تَعَالَى \_ عِنْدَ الْأَمْرِ اللهِ \_ تَعَالَى \_ عِنْدَ الْأَمْرِ اِللَّا كَنَفْتَةٍ " في بَحْرٍ لُجِّيِّ. اللهُنْكَرِ إِلاَّ كَنَفْتَةٍ " في بَحْرٍ لُجِّيِّ. وَأَفْضَلُ ذَلِكَ لَكَلِمَةُ عَدْلٍ \* عِنْدَ إِمَامٍ جَائِرٍ.

ثم قال:

لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، أَوْ لَيُسَلِّطَنَّ اللهُ \_ عَزَّ وَجَل \_ عَلَيْكُمْ فِلاَ يُسْتَجَابُ لَهُمْ `. وَجَل \_ عَلَيْكُمْ فِلاَ يُسْتَجَابُ لَهُمْ `. [ثم نزل عليه السلام عن المنبر].

 <sup>(\*)</sup> من: وَإِنَّهُمَا. إلى: إِمَام جَائِرٍ. ورد في حِكَم الشريف الرضي تحت الرقم ٢٧٤.
 ١ ورد في كنز العرفان ج ١ ص ٤٠٥. مرسلاً. وفي كنز العمال. ج ١٩٥ الحديث
 ٢٤٢١٦ عن وكيع في المواعظ، عن يحيى بن عبد الله بن الحسن، عن أبيه، مرسلاً عن علي عليه السلام. باختلاف.

٢\_ كَتَفَّلُةٍ. ورد في قوت القلوب ج ١ ص ١٧٨. مرسلاً.

٣ ـ ورد في المصدر السابق.

عُـــ هِـنُّ ذَلِكَ كُلهِ. ورد في نسخة الإسترابادي ص٦٠٣. ومتن منهاج البراعة ج ٢١ ص ٤٦٣. ونسخة العطاردي ص ٢٨٣. ٤٦٣. ونسخة عبده ص ٧٤٦. ونسخة الصالح ص ٥٤٢. ونسخة العطاردي ص ٤٨٣.

٥\_حَقُّ. ورد في نسخة العام ٤٠٠ ص ٤٩٧.

٦\_ورد في المطالب العالية ج ٧ ص٧٠٣. من كتاب الزهد والرقائق الباب ٤ الحديث ١٣٣١ عن يزيد، عن شريك، عمن أخبره، عن علي عليه السلام.

### (12)

# خَطْبُهُ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامِيَ

﴿\*'يَصِفُ فيها المتقين والمؤمنين

رُوي أن صاحباً لأمير المؤمنين عليه السلام يقال له همّام بن عبادة وكان رجلاً عابداً ناسكاً مجتهداً. قال يوماً: يا أمير المؤمنين؛ صف لي المتقين حتى كأني أنظر إليهم.

فتثاقل عليه السلام عن جوابه، ثم قال:

وَيْحَكَ اللَّهَ مَامُ؛ إِنَّقِ اللهَ \_سُبْحَانَهُ \_ وَأَحْسِنْ فَ ﴿ إِنَّ اللهَ مَعَ

<sup>(\*)</sup> من: يصِف. إلى: قال عليه السلام. ورد في خطب الرضي تحت الرقم ١٩٣.

١- ورد في صفات الشيعة ص ١٩. عن محمد بن الحسن، عن علي بن حسان الواسطي، عن عمه عبد الرحمن بن كثير الهاشمي، عن جعفر الصادق، عن أبيه محمد الباقر عليهما السلام. وفي أمالي الصدوق ص ٦٦٦ الحديث ٨٩٧ / ٢. عن محمد بن الحسن بن احمد بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد ابن حسان الواسطي، عن عمه عبد الرحمن بن كثير الهاشمي، عن جعفرالصادق، عن أبيه محمد الباقر، عن علي عليه وعليهما السلام. وفي مطالب السؤول ص عن أبيه محمد الباقر، عن علي عليه وعليهما السلام. وفي مطالب السؤول ص ١٩٥. مرسلاً. باختلاف بين المصادر.

٢ ورد في الإعتبار وسلوة العارفين ص ٥٥٣. مرسلاً عن جعفر الصادق، عن علي
 عليهما السلام.

{YEI}

الَّذينَ اتَّقَوْا وَالَّذينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ﴾ '.

فلم يقنع همّام بذلك القول حتى عزم عليه قائلاً: يا أمير المؤمنين؛ أسألك بالذي أكرمكم أهل البيت بما خصّكم وحباكم وفضّلكم تفضيلاً لَما وصفتهم لي.

فأخذ عليه السلام بيده ودخل المسجد فصلى ركعتين أوجزهما وأكملهما.

ثم أقبل على الناس وقد حقوا به فوقف على رِجليه فقال:

# البيب الثالزهمن الرهيم

(\*) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذي لاَ تُدْرِكُهُ الشَّوَاهِدُ، وَلاَ تَحْوِيهِ الْمَشَاهِدُ، وَلاَ تَحْوِيهِ الْمَشَاهِدُ، وَلا تَرَاهُ النَّوَاظِرُ، وَلاَ تَحْجُبُهُ السَّوَاتِرُ.

اَلدَّالِّ عَلَى قِدَمِهِ بِحُدُوثِ خَلْقِهِ، وَبِحُدُوثِ خَلْقِهِ عَلَى وُجُودٍهِ، وَبِاشْتِبَاهِهِمْ ' عَلَى أَنْ لاَ شَبِيهَ لَهُ.

<sup>(\*)</sup> من: ٱلْحَمْدُ. إلى: في حُكْمِهِ. ورد في خُطب الشريف الرضي تحت الرقم ١٨٥. ١\_النِحل / ١٢٨.

٢\_ **بِأَشْبَاهِهِمْ.** ورد في بعض نسخ النهج.

**اَلَّذي** عَلاَ بِكُلِّ مَكْرُمَةٍ، وَبَانَ بِكُلِّ فَضيلَةٍ؛ وَجَلَّ عَنْ شَبَهِ الْخَليقَةِ، وَتَنَزَّهَ عَنِ الْأَفْعَالِ الْقَبيحَةِ ١.

صَدَقَ في ميعَادِهِ، وَارْتَفَعَ عَنْ ظُلْم عِبَادِهِ، وَقَامَ بِالْقِسْطِ في خَلْقِهِ، وَعَدَلَ عَلَيْهِمْ في حُكْمِهِ، وَأَحْسَنَ إِلَيْهِمْ في قَسْمِهِ. لاَ إِلَّهَ إِلاَّ هُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، الْعَزيزُ الْجَبَّارُ.

اَلَّذي لَمْ يَتَنَاهَ فِي الْأَوْهَام بِتَحْديدٍ، وَلَمْ يَتَمَثَّلْ فِي الْعُقُولِ بِتَصْويرٍ، وَلَمْ تَنَلُّهُ مَقَايِيسُ الْمُقَدِّرِينَ، وَلاَ اسْتَخْرَجْتُهُ نَتَائِجُ الْأَوْهَام، وَلاَ أَدْرَكَتْهُ تَصَارِيفُ الْإعْتِبَارِ فَأَوْجَدَتْهُ \_ سُبْحَانَهُ \_ مَحْدُوداً أَوْ شَخْصاً مَشْهُوداً، وَلاَ وَقَّتَتْهُ الْأَوْقَاتُ فَتَجْرِيَ عَلَيْهِ الْأَزْمِنَةُ وَالْغَاياتُ، وَلَمْ يَسْبِقْهُ حَالٌ فَيَجْرِيَ عَلَيْهِ الزُّوالُ.

فَسُبْحَانَهُ مِنْ عَظيم عَظُمَ أَمْرُهُ، وَمِنْ كَبيرٍ كَبُرَ قَدْرُهُ.

عَلاَ عَنِ التَّجْسيم وَالتَّجْسيدِ وَالتَّصْويرِ وَالتَّحْديدِ عُلُوّاً كَبيراً. شَوَاهِدُهُ بِذَلِكَ قَائِلَةٌ، وَأَحْكَامُهُ فيهِ فَاصِلَةٌ؛ قَدْ أَجْمَعَتِ الْعُقُولُ

١-ورد فني تيسير المطالب ص ١٤٨. عن السيد أبي طالب، عن محمد بن علي العبدكي، عن محمد بن يزداد، عن يعقوب بن احمد، عن محمد بن حميد الرازي، عن أبي زهير عبد الرحمن بن مقري الدوسي، عن عوانة بن الحكم، عمن حضر خطبة على عليه السلام.

عَلَيْهَا بِدَلاَلَتِهَا فَظَهَرَ لَدَيْهَا تِبْيَانُ حِكْمَتِهَا، حَتَّى جَلَّتْ عَنِ الْمُرْتَابِينَ الْبُهَمَ، وَكَشَفَتْ عَنْهُمُ الظُّلَمَ

اَلْحَمْدُ لِلهِ الَّذي لاَ مِنْ شَيْءٍ كَانَ وُجُودُهُ في قِدَمِهِ، وَدَيْمُومِ أَزَلِهِ؛ وَلاَ مِنْ شَيْءٍ كَانَ، مِنْ إِحْدَاثِ فَطْرِهِ، وَالْحَتِرَاعِ إِبْدَاعِهِ.

دَلاَلَةً مِنْهُ عَلَيْهِ بِإِتْقَانِ صُنْعِهِ وَدَلاَئِلِ أَعْمَالِهِ، الصَّادِرَةِ إِلَى إِذْعَانِ الْإِقْرَارِ بِهِ لَدَى عَجْزِ أَرْجَائِهَا، وَتَأْليفِ أَجْزَائِهَا.

اَلْمَوْضُوعَةِ عَلَى جِبِلَّةِ الْإضْطِرَارِ إِلَى تَدْبيرِهِ، وَاكْتِنَافِ إِمْسَاكِهِ، وَالْمَوْضُوعَةِ عَلَى جِبِلَّةِ الْإضْطِرَارِ إِلَى تَدْبيرِهِ، وَاكْتِنَافِ إِمْسَاكِهِ، وَسَوْمِ مَسيرِهِ، في صُنْعِ الطِّبَاعِ الْمُتَغَايِرَةِ فِي صُنْعِ الطِّبَاعِ الْمُتَغَايِرَةِ بِأَقْدَارِهِ. في صُنْعِ الطَّبَاعِ الْمُتَغَايِرَة بِأَقْدَارِهِ.

وَأَسْكَنَ مَعَادِنَ الْأَجْنَاسِ مِنْ ذِلَّةٍ إِلَى حِيَاطَتِهِ وَإِسْفَاقِهِ فيمَا أَوْدَعَهَا مِنْ آثَارِ صُنْعِهِ، غَيْرَ مُسْتَغْنِيَةٍ عَنْ لُطْفِهِ وَإِقَامَتِهِ؛ إِحْوَاجاً مِنْهُ لِمُتَالِغِ الْعُقُولِ وَالْأَوْهَامِ إِلَى الْعِبَرِ وَالْفِكَرِ وَالنَّظَرِ في مَلَكُوتِهِ، وَسَعَةِ لِمُتَالِغِ الْعُقُولِ وَالْأَوْهَامِ إِلَى الْعِبَرِ وَالْفِكَرِ وَالنَّظَرِ في مَلَكُوتِهِ، وَسَعَةِ سُلُطَانِهِ، وَكَمَالِ قُدُرَتِهِ، وَمَا عَلَيْهِ فيهِ مِنْ وُجُودِهِ في قِدَمِهِ.

إِذْكَانَ وَلاَمَعَهُ وُجُودُ شَيْءٍ مِنَ الْمُحْدَثَاتِ الَّتِي بِهَا دَلَّ عَلَى

١\_ أَوْجَدَ. ورد في جمهرة الإسلام للشيزري ص ٢١٦ب عن صورة عن نسخة مخطوطة.

تَوْحيدِهِ، وَهَدَى إِلَى مَعْرِفَتِهِ وَمَعْرِفَةِ غَيْرِهِ مِنَ الْأَشْيَاءِ الرَّاجِعَةِ إِلَى

وَلِذَلِكَ مِنْهُ مَعْرِفَتَانِ قَضَاهُمَا لِخَلْقِهِ:

مَعْرِفَةُ اسْتِغْرَاقٍ وَإِحَاطَةٍ.

وَمَعْرِفَةُ هِدَايَةٍ وَدَلاَلَةٍ.

فَأَمَّا مَعْرِفَةُ الْإِسْتِغْرَاقِ وَالْإِحَاطَةِ فَغَيْرُ جَائِزَةٍ لَهُ، وَلاَ وَاقِعَةٍ عَلَيْهِ؛ لِمَا تَقَدَّمَ لَهُ مِنَ الْأَزَلِ، وَالْخُرُوجِ مِنَ الْحَدَثِ.

وَأَمَّا مَعْرِفَةُ الدَّلاَلَةِ وَالْهِدَايَةِ إِلَيْهِ فَغَيْرُ مُدْرَكَةٍ إِلاَّمِنْ طَرِيقٍ مَا أَدْرَكَتْ صَرُورَاتُ الْعُقُولِ وَالْأَوْهَامِ مِنْ شَوَاهِدِ الصُّنْعِ وَأَعْلاَمِ التَّدْبيرِ وَالْآيَاتِ الدَّالَّةِ عَلَيْهِ.

إِذْ لاَ يُمِرُّ النَّاظِرُ الْإِدْرَاكَ [إِلاَّ] مِن عَشَرَةِ أَوْجُهٍ مِنَ الْحَوَاسِّ الْخَمْسِ وَإِدْرَاكِهَا: مِنْ سَمْعٍ وَمَسْمُوعٍ، وَبَصَرٍ وَمُبْصَرٍ، وَشَمٍّ وَمَشْمُومٍ، وَذَوْقٍ وَمَذُوقٍ، وَلَمْسٍ وَمَلْمُوسٍ.

وَكُلُّ ذَلِكَ، مِمَّا تَدُلُّ عَلَيْهِ الْعُقُولُ وَالْأَوْهَامُ.

أَجْسَامٌ مَنْسُوبَةٌ إِلَى التَّأْليفِ، وَأَعْرَاضٌ عَاجِزَةٌ عَنِ الْقِيَامِ بَذَوَاتِهَا. وَكُلُّ عَاجِزٍ فَمُضْطَرٌّ إِلَى مُعْجِزِهِ، وَكُلُّ جِسْمٍ دَالٌ عَلَى مُوَلِّفِهِ، في

ضَرُورَةِ [حَاجَةِ] الْأَعْرَاضِ إِلَى مُعْرِضِهَا، وَذَوَاتِ الْأَجْسَامِ إِلَى مُؤَلِّفِهَا وَالْمُوجِدِ لِتَجْديدِهَا وَتَجْسيمِهَا.

دَالَّةٌ عَلَى حُدُوثِ فِطْرَتِهَا وَنَشَأَةِ صَنْعَتِهَا عَنْ إيجَادِ مَوْجُودٍ مُتَقَدِّمٍ فِي الْأَزَلِ لَهَا؛ الَّذي أَعْدَمَهَا قَبْلَ وُجُودِهَا بَعْدَ عَدَمِهَا.

وَفِي ذَلِكَ دَلاَلَةٌ عَلَى أَنَّ وُجُودَهُ وُجُودٌ مُبَايِنٌ لَهَا، خَارِجٌ مِنْ مُلاَمَسَتِهَا وَمُشَابَهَتِهَا؛ لِإِحْدَاثِهِ إِيَّاهَا، وَتَقَدُّمِهِ لَهَا، وَاسْتِحْقَاقِ الْأَزَلِ قَبْلَهَا.

إِذْ هِيَ مَعْدُومَةٌ في ذَوَاتِهَا، غَيْرَ مُشَاهِدَةٍ لِاثْتِدَائِهَا، حَتَّى اضْطَرَّهَا الْحُدُوثُ إِلَى وُجُودِهَا بَعْدَ عَدَمِهَا.

وَفِي الْحَالَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ نَشْأَتِهَا عَنْ غَيْرِ مُخْتَلَقِ كَانَتْ قَبْلَ حُدُوثِهَا، وَظَهَرَتْ أَجْسَاماً مَحْدُودَةً، وَأَعْرَاضاً غَيْرَ مُسْتَغْنِيَةٍ عَنْ إِقَامَةِ الْأَجْسَامِ

تَدُلُّ بِحَالاتِهَا الْخَمْسِ: مِنْ عَدَمِهَا، وَوُجُودِهَا، وَبَقَائِهَا، وَتَقَلِّبِهَا، وَفَنَائِهَا، ضَرُورَةً عَلَى صَنْعَةِ وَاحِدٍ غَيْرِ مَنْسُوبٍ إِلَى عَدَدِهَا، وَلا مُشَاكِلٍ لَهَا في ذَوَاتِهَا.

لِاخْتِلاَفِ طُعُومِهَا وَأَلْوَانِهَا، دُونَ ثِقْلِهَا وَخِفَّتِهَا، وَتَصَرُّفِ نُقْصَانِهَا وَزِيَادَيْهَا، وَتَأْلِيفِ أَشْبَاحِهَا وَصُورِهَا، وَتَغَايُرِ ظُلَمِهَا وَأَنْوَارِهَا الْمُتَلاَقِيَةِ في أَقْطَارِ جَوِّهَا الْمُحيطِ بِهَا، وَحُدُودِ إِمْكَانِهَا الْمُكَيِّفِ لَهَا. فَجَلَّ مُوجِدُهَا عَنْ صِفَاتِهَا وَتَنَاهِي غَايَاتِهَا وَتَعَالَى عُلُواً كَبيراً.

لَمْ يَخْلُ مِنْهُ مَكَانٌ فَيُدْرَكَ بِأَيْنِيَّةٍ، وَلاَ لَهُ شِبْهٌ ﴿ وَلاَ مِثَالٌ فَيُوصَفَ بِكَيْفِيَّةٍ، وَلَمْ يَغِبْ عَنْ عِلْمِهِ شَيْءٌ فَيُنْعَتَ ۖ بِحَيْثِيَّةٍ.

مُبَايِنٌ لِجَميعِ مَا أَحْدَثَ مِنَ الصِّفَاتِ، وَمُمْتَنِعٌ عَنِ الْإِدْرَاكِ بِمَا الْبَدْرَاكِ بِمَا الْبَدَعَ مِنْ تَصْريفِ الذَّوَاتِ، وَخَارِجٌ بِالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ مِنْ جَميعِ النَّوَاتِ، وَخَارِجٌ بِالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ مِنْ جَميع

المشبّع. ورد في عيون أخبار الرضاعليه السلام ج ٢ ص ١٩١١ الحديث ١٠. عن محمد ابن إبراهيم بن إسحاق، عن الحسن بن علي العدوي، عن الهيثم بن عبدالله الرماني، عن علي الرضا، عن أبيه موسى الكاظم، عن أبيه جعفر الصادق، عن أبيه محمد الباقر، عن أبيه علي السجاد، عن أبيه الحسين الشهيد، عن أبيه علي عليه وعليهم السلام، وفي هامش التوحيد ص ٦٦ عن نسخة "ب" و "د" و "و" الحديث ٢٦. بالسند الوارد في عيون أخبار الرضاعليه السلام. وفي البلد الأمين ص ٩٢. مرسلاً. وفي تيسير المطالب ص ١٩١، عن السيد أبي طالب، عن أبي العباس احمد بن إبراهيم الحسيني، عن عبد العزيز بن إسحاق، عن منصور بن نصر بن الفتح، عن أبي العسين زيد بن علي العلوي، عن علي بن جعفر بن محمد، عن الحسين بن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه وعليهم السلام.

٢- فيُعْلَم . ورد في التوحيد ص ٦٦ الحديث ٢٦. وعيون أخبار الرضاعليه السلام.
 وتيسير المطالب بالأسانيد السابق. والبلد الأمين. وفي نور البراهين ج ١ ص ١٩٢ إلحديث ٢٦. بالسند الوارد في عيون أخبار الرضاعليه السلام.

٣- أَجْرَى فِي، ورد في تيسير المطالب. بالسند السابق. والبلد الأمين. وفي نهج البلاغة الثاني ص ١٣. مرسلاً. باختلاف.

تَصَرُّفِ الْحَالاَتِ.

مُحَرَّمٌ عَلَى بَوَارِعٍ ثَاقِبَاتِ الْفِطَنِ تَحْديدُهُ، وَعَلَى عَوَامِقِ نَاقِبَاتِ الْفِكْرِ تَكْييفُهُ، وَعَلَى غَوَائِصِ سَابِحَاتِ الْنَّظَرِ تَصْويرُهُ.

لاَ تَحْوِيهِ الْأَمَاكِنُ لِعَظَمَتِهِ، وَلاَ تَذْرَعُهُ الْمَقَادِيرُ لِجَلاَلِهِ، وَلاَ تَقْطَعُهُ الْمَقَاييسُ لِكِبْرِيَائِهِ.

مُمْتَنِعٌ عَنِ الْأَوْهَامِ أَنْ تَكْتَنِهَهُ، وَعَنِ الْأَفْهَامِ أَنْ تَسْتَغْرِقَهُ، وَعَنِ الْأَذْهَانِ أَنْ تُمَثِّلَهُ.

قَدْ يَئِسَتْ مِنِ اسْتِنْبَاطِ الْإِحَاطَةِ بِهِ طَوَامِحُ الْعُقُولِ، وَنَضَبَتْ عَنِ الْإِشَارَةِ إِلَيْهِ بِالْإِكْتِنَاهِ بِحَارُ الْعُلُومِ، وَرَجَعَتْ بِالصِّغْرِ عَنِ السُّمُوِّ إِلَى وَصْفِ قُدْرَتِهِ لَطَائِفُ الْخُصُوم ﴿

١- ورد في التوحيد ص ٧٠. الحديث ٢٦. عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق، عن الحسن بن على العدوي، عن الهيثم بن عبد الله الرماني، عن على الرضاء عن أبيه موسى الكاظم، عن أبيه جعفر الصادق، عن أبيه محمد الباقر، عن أبيه على السجاد، عن أبيه الحسين الشهيد، عن أبيه علي عليه وعليهم السلام. وفي عيونً أخبار الرضا عليه السلام ج٢ ص ١١١ الحديث ١٥. بالسند الوارد في التوحيد. وفي جمهرة الإسلام ص ٢١٦ ب. مرسلاً. وفي الصحيفة العلوية ص ٢٠٧. مرسلاً. وفي نور البراهين ج ١ ص ١٩٢ الحديث ٢٦. بالسند الوارد في التوحيد. وفي تيسير المطالب ص١٤٨. عن السيد أبي طالب، عن محمد بن علي العبدكي، عن محمد بن يزداد، عن يعقوب بن احمد، عن محمد أبن حميد الرازي، عن أبي زهير عبد الرحمن بن مقري الدوسي، عن عوانة بن الحكم، -

#### (\*) وَاحِدٌ لا بِعَددٍ، وَدَائِمٌ لاَ بِأُمّدٍ، وَقَائِمٌ لاَ بِعَمدٍ.

لَيْسَ بِجِنْسٍ فَتُعَادِلَهُ الْأَجْنَاسُ، وَلاَ بِشَبَحٍ فَتُضَارِعَهُ الْأَشْبَاحُ، وَلاَ كَالْأَشْيَاءِ فَتَضَارِعَهُ الْأَشْبَاحُ، وَلاَ كَالْأَشْيَاءِ فَتَقَعَ عَلَيْهِ الصِّفَاتُ '.

تَتَلَقَّاهُ الْأَذْهَانُ لاَ بِمُشَاعَرَةٍ، وَتَشْهَدُ لَهُ الْمَرَائي لاَ بِمُحَاضَرَةٍ.

لَمْ تُحِطْ بِهِ الْأَوْهَامُ، بَلْ تَجَلَّى لَهَا بِهَا، وَبِهَا امْتَنَعَ مِنْهَا، وَإِلَيْهَا حَاكَمَهَا.

لَيْسَ بِذِي كِبَرٍ امْتَدَّتْ بِهِ النِّهَايَاتُ فَكَبَّرَتْهُ تَجْسيماً، وَلاَ بِذي

 <sup>(\*)</sup> من: وَاحِدٌ. إلى: لا بِعَمَدٍ. ومن: تَتَلَقَاهُ. إلى: سُلْطَاناً. ورد في خُطب الرضي تحت الرقم ١٨٥.

<sup>=</sup> عمن حضر خطبة على عليه السلام. وفي ص ١٥٢، عن السيد أبي طالب، عن أبي العباس احمد بن إبراهيم الحسيني، عن عبد العزيز بن إسحاق، عن منصور بن نصر بن الفتح، عن أبي الحسين زيد بن علي العلوي، عن علي ابن جعفر بن محمد، عن الحسين بن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه وعليهم السلام. وفي البلد الأمين ص ٩٢. مرسلاً. وفي المستدرك لكاشف الغطاء ص ١٧. مرسلاً. باختلاف.

<sup>1-</sup>ورد في تيسير المطالب ص ١٥٢. بالسند السابق. والمستدرك لكاشف الغطاء. وفي التوحيد ص ٧٠. الحديث ٢٦. عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق، عن الحسن بن علي العدوي، عن الهيثم بن عبد الله الرماني، عن علي الرضا، عن أبيه موسى الكاظم، عن أبيه جعفر الصادق، عن أبيه محمد الباقر، عن أبيه علي السجاد، عن أبيه الحسين الشهيد، عن أبيه علي عليه وعليهما السلام. وفي عيون أخبار الرضا عليه السلام ج ٢ ص ١١١ الحديث ١٥. بالسند الوارد في التوحيد. وفي الصحيفة العلوية ص ٢٠٧. مرسلاً.

### عِظَمٍ تَنَاهَتْ بِهِ الْغَايَاتُ فَعَظَّمَتْهُ تَجْسيداً؛ بَلْ كَبُرَ شَأْناً، وَعَظُمَ سُلْطَاناً.

قَدْ ضَلَّتِ الْعُقُولُ في أَمْوَاجِ تَيَّارِ إِذْ رَاكِهِ، وَتَحَيَّرَتِ الْأَوْهَامُ عَنْ إِحَاطَةِ ذِكْرِ أَزَلِيَّتِهِ، وَحَصِرَتِ الْأَفْهَامُ عَنِ اسْتِشْعَارِ وَصْفِ قُدْرَتِهِ، وَغَرِقَتِ الْأَذْهَانُ في لُجَج أَفْلاَكِ مَلَكُوتِهِ.

مُقْتَدِرٌ بِالْآلاَءِ، وَمُمْتَنِعٌ بِالْكِبْرِيَاءِ، وَمُتَمَلِّكٌ عَلَى الْأَشْيَاءِ؛ فَلاَدَهْرَ يَخْلِقُهُ، وَلاَ وَصْفَ يُحيطُ بِهِ.

قَدْ خَضَعَتْ لَهُ رَوَاتِبُ الصِّعَابِ في مَحَلِّ تُخُومِ قَرَارِهَا، وَأَذْعَنَتْ لَهُ رَوَاصِنُ الْأَسْبَابِ في مُنْتَهَى شَوَاهِقِ أَقْطَارِهَا '. لَهُ رَوَاصِنُ الْأَسْبَابِ في مُنْتَهَى شَوَاهِقِ أَقْطَارِهَا '.

(\*) مُسْتَشْهِدٌ بِحُدُوثِ الْأَشْيَاءِ عَلَى أَزَلِيَّتِهِ "، وَبِمَا وَسَمَهَا بِهِ مِنَ

 <sup>(\*)</sup> من: مُشتَشْهِدٌ. إلى: دَوَامِهِ. ورد في خُطب الشريف الرضي تحت الرقم ١٨٥.
 ١- تُوَابِتُ. ورد في التوحيد ص ٧١ الحديث ٢٦. عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق،

عن الحسن بن على العدوي، عن الهيثم بن عبد الله الرماني، عن على الرضا، عن أبيه معلى الكاظم، عن أبيه جعفر الصادق، عن أبيه محمد الباقر، عن أبيه على

السجاد، عن أبيه الحسين الشهيد، عن أبيه على عليه وعليهم السلام. ٢-ورد في المصدر السابق. وفي عيون أخبارالرضا عليه السلام ج ٢ص ١١١ الحديث

١٥. بالسند الوارد في التوحيد. وفي البلد الأمين ص ١٢. مرسلاً، وفي المستدرك لكاشف الغطاء ص ١٧. مرسلاً.

س قد في العباس المطالب ص ١٥٢، عن السيد أبي طالب، عن أبي العباس احمد بن إبراهيم الحسيني، عن عبد العزيز بن إسحاق، عن منصور بن نصر بن الفتح، عن أبي الحسين زيد بن علي العلوي، عن علي بن جعفر بن محمد، عن الحسين بن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه وعليهم السلام.

# الْعَجْزِ عَلَى قُدْرَتِهِ، وَبِمَا اضْطَرَّهَا إِلَيْهِ مِنَ الْفَنَاءِ عَلَى دَوَاهِهِ ١.

فَلَيْسَ لَهَا مَحيضٌ عَنْ إِدْرَاكِهِ إِيَّاهَا، وَلاَ نُحرُوجٌ عَنْ إِحَاطَتِهِ بِهَا، وَلاَ نُحرُوجٌ عَنْ إِحَاطَتِهِ بِهَا، وَلاَ امْتِنَاعٌ مِنْ قُدْرَتِهِ عَلَيْهَا.

كَفَى بِإِتْقَانِ الصُّنْعِ لَهَا آيَةً، وَبِتَرْكيبِ الطَّبْعِ عَلَيْهَا دَلاَلَةً، وَبِحُدُوثِ الْفَطْرِ عَلَيْهَا قِدْمَةً، وَبِإِحْكَام الصَّنْعَةِ لَهَا عِبْرَةً.

فَلَيْسَ إِلَيْهِ حَدُّ مَنْسُوبٌ، وَلا لَهُ مَثَلٌ مَضْرُوبٌ، وَلاَ شَيْءٌ عَنْهُ مَحْجُوبٌ.

تَعَالَى اللهُ عَنِ الْأَمْثَالِ الْمَضْرُوبَةِ، وَالصِّفَاتِ الْمَخْلُوقَةِ عُلُواً كَبيراً. أَلاَ وَإِنَّ في هِدَايَةِ مَا اضْطَرَّتْ إِلَيْهِ الْعُقُولُ وَالْأَوْهَامُ مِنْ تَحْقيقِ وُجُودِهِ، وَإِخْلاَصِ تَوْحيدِهِ، وَنَفْيِ شَبَهِهِ، ذَلاَلَةً عَلَى مَنَارِ عَدْلِهِ، وَتَأْييدِ

1- مُسْتَشْهِدٌ بِكُلِّيَةِ الْأَجْنَاسِ عَلَى رُبُوبِيَّتِهِ، وَبِعَجْزِهَا عَلَى قُدْرَتِهِ، وَبِفُطُورِهَا عَلَى قِدْمَتِهِ، وَبِزَ وَالِهَا عَلَى بَقَائِهِ. ورد في التوحيد ص ٧١ الحديث ٢٦. عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق، عن الحسن بن علي العدوي، عن الهيشم بن عبد الله الرماني، عن علي الرضا، عن أبيه موسى الكاظم، عن أبيه جعفر الصادق، عن أبيه محمد الباقر، عن أبيه علي السجاد، عن أبيه الحسين الشهيد، عن أبيه علي عليه وعليهم السلام. وفي عيون أخبار الرضا عليه السلام ج ٢ ص ١١١ الحديث ١٥. بالسند الوارد في التوحيد. وفي المستدرك لكاشف الغطاء ص ١٧. مرسلاً. وفي البلد الأمين ص ١٢. مرسلاً. باختلاف يسير.

فَطْرِهِ، وَعُمُومِ رَأْفَتِهِ، لِأَكْتِفَائِهِ بِنَفْسِهِ، وَاسْتِغْنَائِهِ عَنْ غَيْرِهِ، وَعَدَمِ الْمُنَازِعِ لَهُ في دَيْمُومِيَّتِهِ وَقِدَمِهِ.

فَسُبْحَانَ الْمُتَطَوِّلِ بِنَعْمَائِهِ، الْمُتَفَضِّلِ بِآلاَئِهِ عَلَى بَرِيَّتِهِ.

وَتَبَارَكَ الْعَادِلُ في حُكْمِهِ، الْحَكيمُ في قَضَائِهِ، اللَّطيفُ بِعِبَادِهِ فيما أَمَرَهُمْ مِنْ طَاعَتِهِ، وَهَدَاهُمْ بِهِ مِنْ دينِهِ، وَدَلَّهُمْ عَلَيْهِ مِنْ فيما أَمَرَهُمْ مِنْ طَاعَتِهِ، وَهَدَاهُمْ بِهِ مِنْ دينِهِ، وَدَلَّهُمْ عَلَيْهِ مِنْ الْإِقْرَارِ بِهِ وَالْإِذْعَانِ لِرُبُوبِيَّتِهِ، عَلَى غَيْرِ مَعْرِفَتِهِ؛ وَدَعَاهُمْ إِلَيْهِ مِنَ الْإِقْرَارِ بِهِ وَالْإِذْعَانِ لِرُبُوبِيَّتِهِ، عَلَى غَيْرِ إِكْرَاهٍ عَلَى طَاعَتِهِ، وَلاَ قَسْرٍ مِنْهُ عَلَى مَعْصِيَتِهِ بَعْدَ إِعْذَارِهِ وَإِنْذَارِهِ، وَالْبَدَاءَاتِ النَّي لاَ تَليقُ بِهِ في كِبْرِيَائِهِ لِلْخُرُوجِ مِنْ تَنَاقُضِ الْأُمُورِ، وَالْبَدَاءَاتِ الَّتِي لاَ تَليقُ بِهِ في كِبْرِيَائِهِ وَامْتِنَاعِ مُلْطَانِهِ؛ لِأَنَّ الْبَدَاءَاتِ مِنْ صِفَاتِ الْمَخْلُوقِينَ.

فَكَيْفَ يَجُوزُ اخْتِيَارُ خَلْقِهِ عَمَّا عَنْهُ نَهَى مِنْ عِصْيَانِهِ، وَهَدْمِ أُمُورِهِ بَعْدَ ابْتِدَائِهِ بَطَوْلِهِ، وَالدَّعْوَةِ إِلَى مَعْرِفَتِهِ وَطَاعَتِهِ ؟.

أَمْ كَيْفَ يُمْكِنُ في عَدْلِهِ وَجُودِهِ إِيجَابُ عَذَابِ الْمَقْسُورِينَ مِنْ عَبَادِهِ عَلَى جَحْدِهِ وَالْكُفْرِ بِهِ بَعْدَ الَّذي تَقَدَّمَ لَهُ إِلَيْهِمْ مِنْ أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ، عِبَادِهِ عَلَى جَحْدِهِ وَالْكُفْرِ بِهِ بَعْدَ الَّذي تَقَدَّمَ لَهُ إِلَيْهِمْ مِنْ أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ، وَتَطَوَّلَ عَلَيْهِمْ فيهِ مِنْ إِشْفَاقِهِ وَحِيَاطَتِهِ، مَعَ سُبُوعِ النِّعْمَةِ، وَصِحَةِ وَتَطَوَّلَ عَلَيْهِمْ فيهِ مِنْ إِشْفَاقِهِ وَحِيَاطَتِهِ، مَعَ سُبُوعِ النِّعْمَةِ، وَصِحَةِ الْآلَةِ، وَسَلاَمَةِ الْجَارِحَةِ، وَمُهْلَةِ الْأَجَلِ، وَمَضْمُونِ الْهِدَايَةِ، وَتَرَكُّبِ الْمُنيرَةِ، وَالرُّسُلِ الْمُنيرَةِ، وَالرُّسُلِ الْمُنيرَةِ، وَالرُّسُلِ

الدَّاعِيَةِ، وَالْآيَاتِ الزَّاجِرَةِ.

مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ \_ جَلَّ ثَنَاؤُهُ \_ : ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً ﴾ '، مَعَ قَوْلِهِ : ﴿ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ ﴾ ' ، وَقَوْلِهِ : ﴿ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى ﴾ " ، وَقَوْلِهِ : ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ ﴾ ' ، مَعَ قَوْلِهِ : ﴿ هُوَ أَهْلُ وَقَوْلِهِ : ﴿ إِنَّمَا تُحْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ ' . التَقْوَى وَأَهْلُ الْمَعْفِرَةِ ﴾ ' ، وَقَوْلِهِ : ﴿ إِنَّمَا تُحْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ ' . التَقْوَى وَأَهْلُ الْمَعْفِرَةِ ﴾ ' ، وَقَوْلِهِ : ﴿ إِنَّمَا تُحْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ ' . كُلُّ ذَلِكَ آيَاتُ مُحْكَمَاتُ عَلَى سَبيلِ عَذْلِهِ ، وَمَنْهَجِ حُكْمِهِ ، وَسَعَةِ رَحْمَتِهِ . وَمُنْهَجٍ حُكْمِهِ ، وَسَعَةِ رَحْمَتِهِ .

جَلَّ اللهُ \_ تَعَالَى \_ عَنِ الظُّلْمِ، وَالْخُرُوجِ مِنَ الْحِكْمَةِ في حَمْلِ خَلْقِهِ، عَلَى شَتْمِهِ وَالْإِفْتِرَاءِ عَلَيْهِ، عُلُوّاً كَبيراً.

١- الإسراء / ١٥.

٢\_الزخرف / ٧٦.

٣\_فضلت / ١٧.

٤\_ الإسراء / ٢٣.

٥- المدِّثر / ٥٦.

٦\_التحريم / ٧.

(YOF)

وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَّهَ إِلاَّ اللهُ إِيمَاناً بِرُبُوبِيَّتِهِ، وَخِلاَفاً عَلَى مَنْ أَنْكَرَهُ \.

(\*) وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ الْمُصْطَفَى، وَرَسُولُهُ الصَّفِيُّ،

وَأَمينُهُ الرَّضِيُّ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(\*) أُسْرَتُهُ خَيْرُ أُسْرَةٍ، وَشَجَرَتُهُ خَيْرُ شَجَرَةٍ؛ أَغْصَانُهَا مُعْتَدِلَةٌ، وَثِمَارُهَا مُتَهَدِّلَةٌ، وَثِمَارُهَا مُتَهَدِّلَةٌ.

مَوْلِدُهُ بِمَكَّةً، وَهِجْرَتُهُ بِطَيْبَةً؛ عَلاَ بِهَا ذِكْرُهُ، وَامْتَدَّ مِنْهَا صَوْتُهُ.

<sup>(\*)</sup> من: وَأَشْهَدُ. إلى: وَآلِهِ وَسَلَّمَ. ورد في خُطب الشريف الرضي تحت الرقم ١٨٥.

 <sup>(\*)</sup> من: أَشْرَتُهُ. إلى: الْمَفْصُولَة. ورد في خُطب الشريف الرضي تحت الرقم ١٦١.

١- ورد في جمهرة الإسلام ص ٢١٦ ب. مرسلاً. وفي التوحيد ص ٦٩ الحديث ٣٠. عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق، عن الحسن بن علي العدوي، عن الهيثم بن عبد الله الرماني، عن علي الرضا، عن أبيه موسى الكاظم، عن أبيه جعفر الصادق، عن أبيه محمد الباقر، عن أبيه علي السجاد، عن أبيه الحسين الشهيد، عن أبيه علي عليه وعليهم السلام. وفي عيون أخبار الرضا عليه السلام ج ٢ ص ١١١ الحديث ١٩. بالسند الوارد في التوحيد. وفي البلد الأمين ص ٩٢. مرسلاً. وفي المستدرك لكاشف الغطاء ص ١٧. مرسلاً. وفي تيسير المطالب ص ١٤٨. عن السيد أبي طالب، عن محمد بن علي العبدكي، عن محمد بن يزداد، عن يعقوب ابن احمد، عن محمد بن حميد الرازي، عن أبي زهير عبد الرحمن بن مقري الدوسي، عن عوانة بن الحكم، عمن حضر خطبة علي عليه السلام. وفي ص الدوسي، عن عوانة بن الحكم، عمن حضر خطبة علي عليه السلام. وفي ص العزيز بن إسحاق، عن منصور بن نصر بن الفتح، عن أبي الحسيني، عن عبد العلوي، عن علي بن جعفر بن محمد، عن الحسين بن زيد بن علي، عن أبيه العلوي، عن علي عليه وعليهما السلام. باختلاف في المصادر.

اِبْتَعَتَّهُ ' بِالنُّورِ الْمُضيءِ، وَالْبُرْهَانِ الْجَلِيِّ، وَالْمِنْهَاجِ الْبَادي، وَالْمِنْهَاجِ الْبَادي، وَالْمِنْهَاجِ الْبَادي، وَالْكِتَابِ الْهَادي.

أَرْسَلَهُ بِحُجَّةٍ كَافِيَةٍ، وَمَوْعِظَةٍ شَافِيَةٍ، وَدَعْوَةٍ مُتَلاَفِيَةٍ.

أَظْهَرَ بِهِ الشَّرَائِعَ الْمَجْهُولَةَ، وَقَمَعَ بِهِ الْبِدَعَ الْمَدْخُولَةَ، وَبَيَّنَ بِهِ الْأَحْكَامَ الْمَفْصُولَةَ.

(\*) أَرْسَلَهُ بِوُجُوبِ الْحُجِمِ، وَظُهُورِ الْفَلَحِ، وَإِبضَاحِ الْمَنْهَجِ؛ فَتِرْسَلَهُ بِوُجُوبِ الْحُجِمِ، وَظُهُورِ الْفَلَحِ، وَإِبضَاحِ الْمَنْهَجِ؛ فَتِلَّغَ الرِّسَالَةَ صَادِعاً بِهَا، وَحَمَلَ عَلَى الْمَحَجَّةِ دَالاً عَلَيْهَا، وَأَقَامَ أَعْلاَمَ الْإِهْتِدَاءِ، وَمَنَارَ الضِّيَاءِ.

وَجَعَلَ أَمْرَاسَ الْإِسْلام مَتينَةً، وَعُرَى الْإِيمَانِ وَثيقَةً.

(\*) فَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلاَمِ ديناً تَتَحَقَّقْ شِقْوَتُهُ، وَتَنْفَصِمْ عُرْوَتُهُ، وَتَغْظُمْ كَبُوتُهُ، وَتَخْطُمْ كَبُوتُهُ، وَيَكُنْ مَآبُهُ إِلَى الْحُزْنِ الطَّويلِ، وَالْعَذَابِ الْوَبيلِ.

 <sup>(\*)</sup> من: أرْسَلَهُ. إلى: وَثيقَةً. ورد في خُطب الشريف الرضي تحت الرقم ١٨٥.

<sup>(\*)</sup> من: فَمَنْ يَبْتَغِ. إلى: الْوَبيلِ. ورد في خُطب الرضي تحت الرقم ١٦١.

١- بَعَثُهُ. ورد في نسخة ابن أبي المحاسن ص ١٩٢. ونسخة الإسترابادي ص ٢٢٠. ونسخة الإسترابادي ص ٢٢٠. ونسخة ابن النقيب ص ١٣٤. وهامش نسخة العام ٥٥٠ ص ٩١ ب. ومنهاج البراعة ج ٩ ص ٤٠٤. ونسخة عبده ص ٣٤٦. ومتن مصادر نهج البلاغة ج ٢ ص ٣٧٣. ومتن بهج الصباغة ج ٢ ص ٢١٤.

(\*) أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّ الله \_ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى \_ خَلَقَ الْخَلْقَ حينَ \ خَلَقَهُمْ، فَأَلْزَمَهُمْ عِبَادَتَهُ، وَكَلَّفَهُمْ طَاعَتَهُ مَ غَنِيّاً عَنْ طَاعَتِهِمْ، آمِناً مِنْ مَعْصِيتِهُ مَنْ عَصَاهُ، وَلاَ تَنْفَعُهُ طَاعَةُ مَنْ مَعْصِيتِهُ مَنْ عَصَاهُ، وَلاَ تَنْفَعُهُ طَاعَةُ مَنْ أَطَاعَهُ.

فَقَسَمَ بَيْنَهُمْ مَعَايِشَهُمْ، وَوَضَعَهُمْ مِنَ الدُّنْيَا مَوَاضِعَهُمْ، وَوَصَفَهُمْ فِي الدِّينِ حَيْثُ وَصَفَهُمْ.

(\*) من أِمَّا يَعْدُ. إلى: مَوَاضِعَهُمْ ورد في خطب الشريف الرضي تحت الرقم ١٩٣.

1- جَلَّ شَأَنُهُ، وَتَقَدَّسَتُ أَسْمَاؤُهُ. ورد في كنز الفوائد ص ٣٠. عن محمد بن علي بن طالب الرازي، عن محمد بن عبد الله بن محمد بن المطلب الشيباني، عن جعفر بن محمد بن جعفر العلوي الحسني، عن احمد بن محمد بن عيسى الوابشي، عن عاصم بن حميد الخياط، عن أبي المفضل الشيباني، عن محمد بن علي بن احمد بن عامر البندار، عن الحسن بن علي بن بزيع، عن مالك بن إبراهيم، عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة الثمالي، عن يحيى بن أم الطويل، عن نوف الكسائي، عن علي عليه السلام. وفي بحار الأنوار ج٦٠ ص١٩٢ الحديث ٤٨. عن أبي المفضل، عن جعفر بن محمد بن جعفر العلوي الحسني، الحديث ١٩٠٨ عن أبي المفضل الثيباني، عن محمد بن علي بن احمد بن عامر البندار، عن الحسن بن علي بن بزيع، عن مالك بن إبراهيم، عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة علي بن بزيع، عن مالك بن إبراهيم، عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة علي بن بزيع، عن مالك بن إبراهيم، عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة علي بن بزيع، عن مالك بن إبراهيم، عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة علي بن بزيع، عن مالك بن إبراهيم، عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة علي بن بزيع، عن مالك بن إبراهيم، عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة علي بن بزيع، عن مالك بن إبراهيم، عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة علي بن بزيع، عن مالك بن إبراهيم، عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة علي بن بزيع، عن مالك بن إبراهيم، عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة علي بن بزيع، عن مالك بن إبراهيم، عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة علي بن بزيع، عن مالك بن إبراهيم، عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة الحسن بن

الثمالي، عن يحيى بن أم الطويل، عن نوف البكالي، عن علي عليه السلام. ٢- حَيْثُ. ورد في نسخة ابن شذقم ص ٤١٩. ونسخة العام ٥٥٠ ص ١٢٧ ب.

ونسخة ابن الحديد ج ١٠ ص ١٣٢. ٣ــورد في كنز الفوائد. وبحار الأنوار. بالسندين السابقين. لَكِنَّهُ \_ تَعَالَى \_ عَلِمَ قُصُورَهُمْ عَمَّا يَصْلُحُ عَلَيْهِ شُؤُونُهُمْ، وَيَسْتَقِيمُ بِهِ دَاءُ أَودِهِمْ، في عَاجِلِهِمْ وَآجِلِهِمْ؛ فَأَذَّبَهُمْ بِأَدَبِهِ، في أَمْرِهِ وَيَسْتَقِيمُ بِهِ دَاءُ أَودِهِمْ، في عَاجِلِهِمْ وَآجِلِهِمْ؛ فَأَذَّبَهُمْ بِأَدَبِهِ، في أَمْرِهِ وَيَسْتَقِيمُ بِهِ دَاءُ أَودِهِمْ، في عَاجِلِهِمْ وَآجِلِهِمْ؛ فَأَذَّبَهُمْ بِأَدبِهِ، في أَمْرِهِ وَنَهْبِهِ، فَأَمْرَهُمْ تَخْييراً، وَكَلَّفَهُمْ يَسِيراً، وَأَثَابَهُمْ كَثيراً.

وَأَمَازَ \_ سُبْحَانَهُ \_ بِعَدْلِ حُكْمِهِ وَحِكْمَتِهِ، بَيْنَ الْمُوجِفِ مِنْ أَنَامِهِ إِلَى مَرْضَاتِهِ وَمَحَبَّتِهِ، وَبَيْنَ الْمُبْطِئِ عَنْهَا وَالْمُسْتَظْهِرِ عَلَى أَنَامِهِ إِلَى مَرْضَاتِهِ وَمَحَبَّتِهِ، وَبَيْنَ الْمُبْطِئِ عَنْهَا وَالْمُسْتَظْهِرِ عَلَى نِعْمَتِهِ مِنْهُمْ بِمَعْصِيَتِهِ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ : ﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ الْمُنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً الجُتَرَحُوا السَّيِّنَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴾ '.

وَإِنَّمَا أَهْبَطَ اللهُ إِلَيْهَا آدَمَ وَحَوَّاءَ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ مِنَ الْجَنَّةِ عُقُوبَةً لِمَا صَنْعَا، حَيْثُ نَهَاهُمَا فَخَالَفَاهُ، وَأَمَرَهُمَا فَعَصَيَاهُ '.

١\_الجاثبة / ٢١.



(\* فَالْمُتَّقُونَ فِي هَذِهِ الدَّارِ الدُّنْيَا ' هُمْ أَهْلُ الْفَضَائِلِ ' عَنْطِقُهُمُ الصَّوَابُ، وَمَلْبَسُهُمُ الْإِقْتِصَادُ"، وَمَأْكَلُهُمُ الْقُوتُ ، وَمَشْيَهُمُ التَّوَاضُعُ.

خَشَعُوا لِللهِ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ بِطَاعَتِهِ، وَخَضَعُوا لَهُ بِعِبَادَتِهِ، رَاضينَ عَنْهُ

(\*) من: فَالْمُتَّقُونَ فيهَا. إلى: التَّوَاضُعُ. ورد في خطب الرضي تحت الرقم ١٩٣. الطويل، عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة الثمالي، عن يحيى بن أم الطويل، عن نوف البكالي، عن علي عليه السلام. وفي أمالي الصدوق ص٦٦٦ الحديث ١٨٩٧ / ٢. عن محمد بن الحسن بن احمد بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن حسان الواسطي، عن عمه عبد الرحمن بن كثير الهاشمي، عن جعفر الصادق، عن أبيه محمد الباقر، عن علي عليه وعليهما السلام. وفي صفات الشيعة ص ١٩٠ عن محمد بن الحسن، عن علي بن حسان الواسطي، عن عمه عبد الرحمن بن كثير الهاشمي، عن جعفر الصادق، عن أبيه محمد الباقر عمه عبد الرحمن بن كثير الهاشمي، عن جعفر الصادق، عن أبيه محمد الباقر عليه ما السلام. وفي السقيفة ص ٢٣٩. عن أبان بن أبي عياش ، عن سُليم بن عليه السلام. وفي الإعتبار وسلوة العارفين ص ٥٥٤. مرسلاً عن جعفر الصادق، عن علي عليه السلام.

١-ورد في تحف العقول ص ١٥٩. مرسلاً. وفي تذكرة الخواص ص ١٣٠. عن
 مجاهد، عن ابن عباس، عن علي عليه السلام. وفي بحار الأنوار ج ٧٥ ص ٧٣ الحديث ٤٢. مرسلاً عن أراكة وعن ابن عباس. عن علي عليه السلام.
 باختلاف بين المصادر.

٢ البَصَائِر. ورد في هامش نسخة العام ٤٠٠ ص ٢٧١.

 ٣- الاقتِصَارُ. ورد في ينابيع المودة ص ٤١٦. من كتاب المطالب العالية. مرسلاً.
 ٤- ورد في المصدر السابق. وأمالي الصدوق بالسند السابق. وفي مطالب السؤول ص ١٩٦. مرسلاً. باختلاف يسير.

في كُلِّ حَالاً تِهِ ١.

﴿ \* غَضُّوا أَبْصَارَهُمْ عَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ \_ جَلَّ وَعَزَّ \_ ' عَلَيْهِمْ، وَوَقَفُوا

أَسْمَاعَهُمْ عَلَى الْعِلْمِ بِدينِهِمِ "النَّافِعِ لَهُمْ.

(\*) من: غَضَوا. إلى: رِقَابِهِمْ. ورد في خطبِ الشريف الرضي تحت الرقم ١٩٣. ١\_ورد في ينابيع المودّة ص ٢٦٦. من كتاب المطالب العالية. مرسلاً. وفي أمالي الصدوق ص٦٦٦ الحديث ٨٩٧ ــ ٢. عن محمد بن الحسن بن احمد بن الوليد، عن محمد ابن الحسن الصفار، عن محمد بن حسانٍ الواسطي، عن عمه عبد الرحمن بن كثير الهاشمي، عن جعفر الصادق، عن أبيه مِحمد الباقر، عن علي عليه وعليهما السلام. وفي السقيفة ص ٢٣٩. عن أبان بن أبي عياش ، عن سُليمٌ ابِن قيس، عن علي عليه السلام. وفي تحف العقول ص ١٦١. مرسلاً. وفي كنز الفوائد ص ٣١. عن محمد بن علي بن طالب الرازي، عن محمد بن عبد الله بن محمد بن المطلب الشيباني، عن جعفر بن محمد بن جعفر العلوي الحسني، عن احمد بن محمد بن عيسى الوابشي، عن عاصم بن حميد الخياط، عن آبي المفضل الشيباني، عن محمد بن علي بن احمد بن عامر البندار، عن الحسن بن على بن بزيع، عن مالك بن إبراهيم، عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة الثمالي، عن يحيى بن أم الطويل، عن نوف الكسائي، عن علي عليه السلام. وفي صفات الشيعة ص ١٩. عن محمد بن الحسن، عن علي بن حسان الواسطي، عن عمه عبد الرحمن بن كثير الهاشمي، عن جعفر الصادق، عن أبيه محمد الباقر عليهما السلام. وفي كتاب التمحيص ص ٧٠ الحديث ١٧٠. مرسلاً. وفي مطالب السؤول ص١٩٦. مرسلاً. وفي الإعتبار وسلوة العارفين ص٤٥٥. مرسلاً عن جعفر الصادق، عن على عليهما السلام. باختلاف في المصادر.

٢\_ورد في تحف العقول ص ١١١. مرسلاً.

٣-ورد في كنز الفوائد. بالسند السابق. ومطالب السؤول. وفي بحار الأنوارج ٦٥ ص ١٩٢ الحديث ٤٨. عن أبي المفضل، عن جعفر بن محمد بن جعفر العلوي الحسني، عن احمد بن محمد بن عيسى الوابشي، عن عاصم بن حميد الخياط، عن أبي المفضل الشيباني، عن محمد بن علي بن احمد بن عامر البندار، عن الحسن بن علي بن بزيع، عن مالك بن إبراهيم، عن عاصم بن حميد، عن أبي الحسن بن علي بن بزيع، عن مالك بن إبراهيم، عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة الثمالي، عن يحيى بن أم الطويل، عن نوف البكالي، عن علي عليه السلام.

## نَزَلَتْ أَنْفُسُهُمْ مِنْهُمْ فِي الْبَلاَءِ كَالَّتِي نَزَلَتْ مِنْهُمْ ' فِي الرِّخَاءِ،

رِضى مِنْهُمْ عَنِ اللهِ \_ تَعَالَى \_ بِالْقَضَاءِ .

١\_ورد في كنز الفوائد ص ٣١. عن محمد بن علي بن طالب الرازي، عن محمد بن عبد الله بن محمد بن المطلب الشيباني، عن جعفر بن محمد بن جعفر العلوي الحسني، عن احمد بن محمد بن عيسى الوابشي، عن عاصم بن حميد الخياط، عن أبي المفضل الشيباني، عن محمد بن علي بن احمد بن عامر البندار، عن الحسن بن علي بن بزيع، عن مالك بن إبراهيم، عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة الثمالي، عن يحيى بن أم الطويل، عن نوف الكسائي، عن علي عليه السلام. وفي مطالب السؤول ص١٩٦. مرسلاً. وفي أمالي الصدوق ص ٦٦٦ الحديث ٨٩٧ ــ ٢. عن محمد بن الحسن بن احمد بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن حسان الواسطي، عن عمه عبد الرحمن بن كثير الهاشمي، عن جعفر الصادق، عن أبيه محمد الباقر، عن علي عليه وعليهما السلام.

٢ــ ورد في أمالي الصدوق. وكنز الفوائد. بالسندين السابقين. ومطالب السؤول. وفي بحار الأنوارج ٦٥ ص ١٩٢ الحديث ٤٨. عن أبي المفضل، عن جعفر بن محمد ابن جعفر العلوي الحسني، عن احمد بن محمد بن عيسى الوابشي، عن عاصم بن حميد الخياط، عن أبي المفضل الشيباني، عن محمد بن علي بن احمد بن عامر البندار، عن الحسن بن علي بن بزيع، عن مالك بن إبراهيم، عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة الثمالي، عن يحيى بن أم الطويل، عن نوف البكالي، عن علي عليه السلام. وفي صفات الشيعة ص ١٩. عن محمد بن الحسن، عن علي بن حسان الواسطي، عن عمه عبد الرحمن بن كثير الهاشمي، عن جعفر الصادق، عن أبيه محمد الباقر عليهما السلام. وفي السقيفة ص ٢٣٩. عن أبان بن أبي عياش، عن سُليم بن قيس، عن علي عليه السلام. وفي ينابيع المودة ص ٤١٦. عن المطالب العالية. مرسلاً. وفي تحف العقول ص ١١١. مرسلاً. وفي كتاب التمحيص ص ٧٠ الحديث ١٧٠. مرسلاً. وفي تذكرة الخواص ص ١٣٠. عن مجاهد، عن ابن عباس، عن علي عليه السلام. وفي الإعتبار وسلوة العارفين ص ٥٥٤. مرسلاً عن جعفر الصادق، عن علي عليهما السلام. باختلاف بين المصادر.

## وَلَوْلاَ الْأَجَلُ الَّذِي ' كَتَبَ اللهُ عَلَيْهِمْ ' لَمْ نَسْتَقِرَّ أَرْوَا حُهُمْ في

١\_الآَجَالُ التي. ورد في السقيفة ص٢٣٩. عن أبان بن أبي عياش ، عن سُليم بن قيس، عن على عليه السلام. وفي أمالي الصدوق ص٦٦٦ الحديث ٨٩٧ ــ ٢. عن محمد بن الحسن بن احمد بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد ابن حسان الواسطي، عن عمه عبد الرحمن بن كثير الهاشمي، عن جعفرالصادق، عن أبيه محمد الباقر، عن على عليه وعليهما السلام. وفي صفات الشيعة ص١٩. عن محمد بن الحسن، عن علي بن حسان الواسطي، عن عمه عبد الرحمن بن كثير الهاشمي، عن جعفر الصادق، عن أبيه محمد الباقر عليهما السلام. وفي كنز الفوائد ص ٣١. عن محمد بن علي بن طالب الرازي، عن محمد ابن عبد الله ابن محمد بن المطلب الشيباني، عن جعفر بن محمد بن جعفر العلوي الحسني، عن احمد بن محمد بن عيسي الوابشي، عن عاصم بن حميد الخياط، عن أبي المفضل الشيباني، عن محمد بن علي بن احمد بن عامر البندار، عن الحسن بن على بن بزيع، عن مالك بن إبراهيم، عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة الثمالي، عن يحيى بن أم الطويل، عن نوف الكسائي، عن علي عليه السلام. وفي بحار الأنوارج ٦٥ ص ١٩٢ الحديث ٤٨. عن أبي المفضل، عن جعفر بن محمد ابن جعفر العلوي الحسني، عن احمد بن محمد بن عيسى الوابشي، عن عاصم ابن حميد الخياط، عن أبي المفضل الشيباني، عن محمد بن علي بن احمد بن عامر البندار، عن الحسن بن علي بن بزيع، عن مالك بن إبراهيم، عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة الثمالي، عن يحيى بن أم الطويل، عن نوف البكالي، عن على عليه السلام. وفي ينابيع المودة ص ٤١٦. عن المطالب العالية. مرسلاً. وفي كتأب التمحيص ص ٧٠ الحديث ١٧٠. مرسلاً. وفي الإعتبار وسلوة العارفين ص ٥٥٤. مرسلاً عن جعفر الصادق، عن علي عليهما السلام. وفي مطالب السؤول ص ۱۹۲ و۱۹۲. مرسلاً.

٢- لَهُمْ. ورد في نسخة العام ٥٥٠ ص ١٢٨ أ.

**₹11** 

## أَجْسَادِهِمْ طَرْفَةَ عَيْنٍ، شَوْقاً إِلَى جَزيلِ الثَّوَابِ، وَخَوْفاً مِنْ وَبيلِ الثَّوَابِ، وَخَوْفاً مِنْ وَبيلِ الْعُقَابِ".

عَظُمَ الْخَالِقُ في أَنْفُسِهِمْ فَصَغُرَ مَا دُونَهُ في أَعْيُنِهِمْ.

فَهُمْ وَالْجَنَّةُ كُمَنْ قَدْ رَآهَا، فَهُمْ فيهَا مُنَعَّمُونَ.

وَهُمْ وَالنَّارُكَمَنْ قَدْ رَآهَا ٤، فَهُمْ فيهَا مُعَذَّبُونَ.

قُلُوبُهُمْ مَحْزُونَةً، وَشُرُورُهُمْ مَأْمُونَةً، وَأَجْسَادُهُمْ نَحيفَةً،

١\_ ورد في تذكرة الخواص ص ١٣٠. عن مجاهد، عن ابن عباس، عن علي عليه السلام. ٢\_ ورد في المصدر السابق.

٣١٣ ورد في هامش نسخة الإسترابادي ص ٣١٣.

٤- أُذْ خِلَهَا. ورد في كنز الفوائد ص ٣١. عن محمد بن علي بن طالب الرازي، عن محمد بن عبد الله بن محمد بن المطلب الشيباني، عن جعفر بن محمد بن جعفر العلوي الحسني، عن احمد بن محمد بن عيسى الوابشي، عن عاصم بن حميد الخياط، عن أبي المفضل الشيباني، عن محمد بن علي بن احمد بن عامر البندار، عن الحبسن بن علي بن بزيع، عن مالك بن إبراهيم، عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة الثمالي، عن يحيى بن أم الطويل، عن نوف الكسائي، عن علي عليه السلام. وفي بحار الأنوار ج ٦٥ ص ١٩٢ الحديث ٤٨. عن أبي المفضل، عن جعفر بن محمد بن جعفر العلوي الحسني، عن احمد بن محمد بن عيسى الوابشي، عن عاصم بن حميد الخياط، عن أبي المفضل الشيباني، عن محمد بن علي بن احمد بن عامر البندار، عن الحسن بن علي بن بزيع، عن مالك بن إبراهيم، عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة الثمالي، عن يحيى بن أم الطويل، عن نوف البكالي، عن علي عليه السلام.

## وَحَاجَاتُهُمْ اخْفيفَةٌ، وَأَنْفُسُهُمْ عَفيفَةٌ، وَمَعُونَتُهُمْ لِإِنْحُوانِهِمْ عَظيمَةٌ ١.

1\_ حَوَا يَجُهُمْ . ورد في تأويل مختلف الحديث ص ٢٧٧. مرسلاً. وفي العسل المصفى ج ١ ص ٢٤٢ الحديث ١٧١. مرسلاً. وفي مطالب السؤول ص ١٩٢٠ مرسلاً. وفي الإعتبار وسلوة العارفين ص ١٧٦ لحديث ٢٦. عن أبي الحسين الحسن بن علي بن محمد بن جعفر الوبري، عن القاضي أبي بكر محمد بن عمر بن محمد الجعابي، عن القاسم، عن أبيه، عن أبيه، عن جعفر الصادق، عن أبيه، عن علي عليه وعليهم السلام. وفي أبيه، عن علي عليه وعليهم السلام. وفي ص ٥٥٤. مرسلاً عن جعفر الصادق، عن علي عليه ما السلام.

٢\_ ورد في السقيفة ص ٢٣٩. عن أبان بن أبي عياشٍ ، عن سُليم بن قيسٍ ، عن علي عليه السلام. وفي تحف العقول ص ٦١١. مرسلاً. وفي أماليٰ الصدوق ص ٦٦٦ الحديث ٨٩٧ / ٢. عن محمد بن الحسن بن احمد بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن حسان الواسطي، عن عمه عبد الرحمن بن كثير الهاشمَي، عن جعفر الصادق، عن أبيه محمدَ الباقر، عن علي عليه وعليهما السلام. وَفي صفات الشيعة ص ١٩. عن محمد بن الحسن، عنَّ علي بن حسان الواسطي، عن عمه عبد الرحمن بن كثير الهاشمي، عن جعفر الصادق، عن أبيه محمد ألباقر عليهما السلام. وفي كنز الفوائد ص ٣١. عن محمد بن علي بن طالب الرازي، عن محمد بن عبد آلله بن محمد بن المطلب الشيباني، عن جعفر ابن محمد بنّ جعفر العلوي الحِسني، عن احمد بن محمد بن عيسى آلوابشي، عن عاصم بن حميد الخياط، عن أبي المفضل الشيباني، عن محمد بن علي بن احمد ابن عامر البندار، عن الحسن بن علي بن بزيع، عن مالك بن إبراهيم، عن عاصم ابن حميد، عن أبي حمزة الثمالي، عن يحيى بن أم الطويل، عن نوف الكسائي، عن على عليه السلام. وفي بحار الأنوارج ٦٥ ص ١٩٢ الحديث ٤٨. عن أبي المفضل، عن جعفر بن محمد بن جعفر العلوي الحسني، عن احمد بن محمد بن عيسى الوابشي، عن عاصم بن حميد الخياط، عن أبي المفضل الشيباني، عن محمد بن علي بن احمد بن عامر البندار، عن الحسن بن علي بن بزيع، عن مالك بن إبراهيم، عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة الثمالي، عن يحيى بن الطويل، عن نوف البكالي، عن علي عليه السلام. وفي كتاب التمحيص ص٧٠ الحديث ١٧٠. مرسلاً. وفي مكارم الأخلاق ص٤٧٦. مرسلاً. وفي مطالب السؤول ص١٩٢. مرسلاً. وفي الإعتبار وسلوة العارفين ص٥٥٤. مرسلاً عن جعفرالصادق، عن علي عليهما السلام. باختلاف بين المصادر.

### صَبَرُوا أَيَّاماً قَصِيرَةً '، فَأَعْقَبَتْهُمْ رَاحَةً طَويلَةً '.

تِجَارَةٌ مُرْبِحَةٌ يَسَّرَهَا لَهُمْ رَبُّهُمْ".

١- قليلة. ورد في مطالب السؤول ص ١٩٢ و ١٩٦. مرسلاً. وفي كتاب الرقة ص ١٩٦ الحديث ٥. عن ابي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن احمد بن صابر السلمي، عن الشريف أبي القاسم علي بن إبراهيم بن العباس الحسيني، عن رشا بن نظيف بن ما شاء الله المقري، عن إسماعيل بن محمد الضراب، عن احمد بن مروان، عن محمد بن عبد العزيز الدينوري، عن أبيه، عن وكيع، عن عمر بن منه، عن أوفي بن دلهم، عن علي عليه السلام.

٢- لِعُقّبَى رَاحَةٍ طُويلَةٍ. ورد في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج ٢٠ ص ٢٧٧ الحديث ١٩٨. الحديث ١٩٨. الحديث ٢٨١.
 عن محمد بن عبد العزيزالدينوري، عن أبيه، عن وكيع، عن عمرو بن منبه، عن أوفي بن دلهم، عن علي عليه السلام. باختلاف.

٣- رَبُّ كُرِيمٌ. ورد في شرح آبن أبي الحديد. وفي السقيفة ص ٢٣٩. عن أبان بن أبي عياش، عن سليم بن قيس، عن علي عليه السلام. وفي تحف العقول ص ٢١١. مرسلا. وفي صفات الشيعة ص ٢٩٠ عن محمد بن الحسن، عن علي بن حسان الواسطي، عن عمه عبد الرحمن بن كثير الهاشمي، عن جعفر الصادق، عن أبيه محمد الباقر عليهما السلام. وفي أمالي الصدوق ص ٢٦٦ الحديث ٢٨٧/ ٢. عن محمد بن الحسن بن احمد بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن حسان الواسطي، عن عمه عبد الرحمن بن كثير الهاشمي، عن جعفر الصادق، عن أبيه محمد الباقر، عن علي عليه وعليهما السلام. وفي كنز الفوائد ص ٣٠. عن محمد بن علي بن طالب الرازي، عن محمد بن عبد الله بن محمد بن المطلب الشيباني، عن جعفر بن محمد ابن جعفر العلوي الحسني، عن احمد بن محمد بن عيسى الوابشي، عن عاصم بن حميد البنداد، عن الحسن بن علي بن بزيع، عن مالك بن إبراهيم، عن عاصم بن حميد، عن وفي بحار الأنوار ج ٦٥ ص ٢١ الحديث ٤٨. عن أبي المفضل، عن جعفر بن محمد بن عيسى الوابشي، عن عليه السلام. وفي بحار الأنوار ج ٦٥ ص ٢١ الحديث محمد بن عيسى الوابشي، عن عاصم بن حميد وفي بحار الأنوار ج ٦٥ ص ٢١ الحديث محمد بن عيسى الوابشي، عن عاصم بن حميد الخياط، عن أبي المفضل الشيباني، عن محمد بن عيسى الوابشي، عن عاصم بن حميد الحسن بن علي بن بزيع، عن مالك بن إبراهيم، عن عاصم بن حميد بن المسائي، عن يحيي بن أم الطويل، عن نوف الكالي، عن علي عليه السلام. الشمالي، عن يحيي بن أم الطويل، عن نوف البكالي، عن علي عليه السلام. الشمالي، عن يحيي بن أم الطويل، عن نوف البكالي، عن علي عليه السلام. وفي التمالي، عن يحيي بن أم الطويل، عن نوف البكالي، عن علي عليه السلام. وفي التماب التمحيص ص ١٧ الحديث ١٠٠٠ مرسلا. وفي مكارم الأخلاق ص ٢٧٤. مرسلا.

## أَرَادَتْهُمُ الدُّنْيَا فَلَمْ 'يُرِيدُوهَا، وَطَلَبَتْهُمْ فَأَعْجَزُوهَا '، وَأَسَرَتْهُمْ فَفَدَوْا أَنْفُسَهُمْ مِنْهَا.

أُمَّا اللَّيْلُ فَصَافُّونَ أَقْدَامَهُمْتَالِينَ " لِأَجْزَاءِ الْقُرْآنِ يُرَتِّلُونَهُ تَرْتيلاً؛

١\_ **وَلَمْ.** ورد في نسخة العام ٤٠٠ ص ٢٧٢. ونسخة الإسترابادي ص ٣١٣. ٢\_ورد في السقيفة ص ٢٣٩. عن أبان بن أبي عياش ، عن سُليم بن قيس ، عن علي عليه السلام. وفي صفات الشيعة ص ١٩. عن محمد بن الحسن، عن علي بن حسان الواسطى، عن عمه عبد الرحمن بن كثير الهاشمي، عن جعفر الصادق، عن أبيه محمد الباقر عليهما السلام. وفي أمالي الصدوق ص ٦٦٦ الحديث ٨٩٧/ ٢. عن محمد بن الحسن بن احمد بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن حسان الواسطي، عن عمه عبد الرحمن بن كثير الهاشمي، عن جعفر الصادق، عن أبيه محمد الباقر، عن علي عليه وعليهما السلام. وفي بحار الأنوارج ٦٥ ص ١٩٢ الحديث ٤٨. عن أبي المفضل، عن جعفر بن محمد بن جعفر العلوي الحسني، عن احمد بن محمد بن عيسى الوابشي، عن عاصم بن حميد الخياط، عن أبي المفضل الشيباني، عن محمد بن علي بن احمد بن عامر البندار، عن الحسن بن علي بن بزيع، عن مالك بن إبراهيم، عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة الثمالي، عن يحيى بن آم الطويل، عن نوف البكالي، عن علي عليه السلام. وفي كتاب التمحيص ص ٧٠ الحديث ١٧٠. مرسلاً. وفي مكارم الأخلاق ص ٤٧٦. مرسلاً. وفي الإعتبار وسلوة العارفين ص٤٥٥. مرسلاً عن جعفر الصادق، عن علي عليهما السلام. وفي ينابيع المودة ص٢١٦. من كتاب المطالب العالية. مرسلاً. وفي مطالب السؤول ص١٩٢ و ۱۹۲. مرسلاً. باختلاف یسیر.

٣ - تَالُونَ. ورد في هامش نسخة ابن المؤدب ص ١٩٣. ونسخة الإسترابادي ص ٣١٣. يُحَرِّنُونَ بِهِ أَنْفُسَهُمْ، وَيَسْتَثِيرُونَ ' بِهِ دَوَاءَ دَائِهِمْ، [وَ] مَا يُهَيِّجُ أَخْرَانَهُمْ، بُكَاءً عَلَى ذُنُوبِهِمْ وَجِرَاحِهِمْ وَوَجَع كُلُومِهِمْ '.

فَإِذَا مَرُّوا بِآيَةٍ فيهَا تَشُوبَقُ رَكَنُوا إِلَيْهَا طَمَعاً، وَتَطَلَّعَتْ نُفُوسُهُمْ إِلَيْهَا شَوْقاً، وَظَنَّوا أَنَّهَا نُصْبُ أَعْيُنِهِمْ.

وَإِذَا مَرُوا بِآيَةٍ فيهَا تَخُويفٌ أَصْغَوْا إِلَيْهَا مَسَامِعَ قُلُوبِهِمْ، وَاقْشَعَرَّتْ مِنْهَا جُلُودُهُمْ، وَوَجِلَتْ مِنْهَا قُلُوبُهُمْ ، وَظَنُّوا أَنَّ زَفيرَ جَهَنَّمَ وَشَهيقَهَا في أُصُولِ آذَانِهِمْ.

٣\_ورد في السقيفة، وأمالي الصدوق، وصفات الشيعة، والتمحيص. بالأسانيدالسابقة. والإعتبار وسلوة العارفين. ص ٥٥٤. مرسلاً عن جعفر الصادق، عن علي عليهما السلام. وفي مطالب السؤول ص ١٩٢. مرسلاً.

١\_ **يَسْتَبْرُونَ.** ورد في نسخة الإسترابادي ص ٣١٣. وفي هامش نسخة العام ٥٥٠ ص ١٢٨ أ.

٢- كُلُومٍ جَوَا نِحِهِمْ. ورد في السقيفة ص ٢٣٩. عن أبان بن أبي عياش ، عن سُليم ابن قيس، عن علي عليه السلام. وفي أمالي الصدوق ص ٢٦٦ الحديث ٨٩٧ / ٢. عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد ابن الحسن الواسطي، عن عمه عبد الرحمن بن كثير الهاشمي، عن جعفر الصادق، عن أبيه محمد الباقر، عن علي عليه وعليهما السلام. وفي صفات الشيعة ص ١٩. عن محمد بن الحسن، عن علي بن حسان الواسطي، عن عمه عبد الرحمن بن كثير الهاشمي، عن جعفر الصادق، عن أبيه محمد الباقر عليهما السلام. وفي المصادر السابقة. وفي التمحيص ص ١٧ الحديث ١٠٠. مرسلاً. ووردت الفقرة في المصادر السابقة. وفي تحف العقول ص ١١٢. مرسلاً. باختلاف يسير.

# فَهُمْ حَانُونَ عَلَى أَوْسَاطِهِمْ، مُكِبُّونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ ، مُفْتَرِشُونَ لِحَبُوهِ فَهُمْ حَانُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ ، مُفْتَرِشُونَ لِيَجِبَاهِهِمْ وَأَكُفِهِمْ وَزُكَيِهِمْ وَأَطْرَافِ أَقْدَاهِهِمْ، يَطْلُبُونَ لَإِلَى اللهِ

١\_ورد في مطالب السؤول ص ١٩٢. مرسلاً.

٢\_ يَجْأَرُونَ إِلَى اللهِ قَائِلينَ: رَبَّنَا رَبَّنَا ورد في المصدر السابق. وفي عيون الأخبار ج٦ ص٣٥٣. مرسلاً. وفي غوالي اللئالي ج١ ص٧٢. مرسلاً. وفي البداية والنهاية ج ٨ ص ٧. عن وكيع، عن عمرو بن منبه، عن أوفى بن دلهم، عن علي عليه السلام. وفي تاريخ مدينة دمشق ج ٤٢ ص ٤٩٣. عن أبي القاسم العلوي، عن رشاء المقرئ، عن أبي محمد المصري، عن أبي بكر المالكي، عن محمد ابن عبد العزيز الدينوري، عن أبيه، عن وكيع، عن عمرو بن منبه، عن أوفي بن دلهم، عن علي عليه السلام. وفي تذكرة الخواص ص ١٣٠. عن مجاهد، عن ابن عباس، عن على عليه السلام. وفي أمالي الصدوق ص ٦٦٦ الحديث ٨٩٧/ ٢. عن محمد بن الحسن بن احمد بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن حسان الواسطي، عن عمه عبد الرحمن بن كثير الهاشمي، عن جعفر الصادق، عن أبيه محمد الباقر، عن على عليه وعليهما السلام. وفي صفات الشيعة ص ١٩. عن محمد بن الحسن، عن علي بن حسان الواسطي، عن عمه عبد الرحمن بن كثير الهاشمي، عن جعفر الصادق، عن أبيه محمد الباقر عليهما السلام. وفي التمحيص ص ٧٠ الحديث ١٧٠. مرسلاً. وفي كنز الفوائد ص ٣٠. عن أبي الرجاء محمد بن علي بن أبي طالب البلدي، عن أبي المفضل محمد بن عبد الله بن محمد بن المطلب الشيباني الكوفي، عن عبد الله بن جعفر بن حجاب الأزدي، عن خالد بن يزيد بن محمد الثقفي، عن أبي خالد، عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن محمدالباقر، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه وعليهم السلام. وفي ص ٣١. عن محمد بن علي بن طالب الرازي، عن محمد بن عبد الله بن محمد

ابن المطلب الشيباني، عن جعفر بن محمد بن جعفر العلوي الحسني، عن احمد ابن محمد بن عيسى الوابشي، عن عاصم بن حميد الخياط، عن أبي المفضل الشيباني، عن محمد بن على بن احمد بن عامر البندار، عن الحسن بن على بن بزيع، عن مالك بن إبراهيم، عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة الثمالي، عن يحيى بن أم الطويل، عن نوف الكسائي، عن على عليه السلام. وفي بحار الأنوار ج ٦٥ ص ١٩٢ الحديث ٤٨. عن أبي المفضل، عن جعفر بن محمد بن جعفر العلوي الحسني، عن احمد بن محمد بن عيسى الوابشي، عن عاصم بن حميد الخياط، عن أبي المفضل الشيباني، عن محمد بن على بن احمد بن عامر البندار، عن الحسن بن علي بن بزيع، عن مالك بن إبراهيم، عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة الثمالي، عن يحيى بن أم الطويل، عن نوف البكالي، عن على عليه السلام. وفي العسل المصفى ج ١ ص ٢٤٢ الحديث ١٧١. مرسلاً. وفي مطالب السؤول ص ١٩٥. مرسلاً. وفي كتاب الرقة ص ١٧ الحديث ٥. عن أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن احمد بن صابر السلمي، عن الشريف أبي القاسم على بن إبراهيم بن العباس الحسيني، عن رشا بن نظيف بن ما شاء الله المقرى، عن إسماعيل بن محمد الضراب، عن احمد بن مروان، عن محمد بن عبد العزيز الدينوري، عن أبيه، عن وكيع، عن عمر بن منبه، عن أوفى بن دلهم، عن على عليه السلام. وفي الإعتبار وسلوة العارفين ص ٧٣ الحديث ٢٦. عن أبي الحسين الحسن بن علي بن محمد بن جعفر الوبري، عن القاضي أبي بكر محمد بن عمر بن محمد الجعابي، عن القاسم، عن أبيه، عن أبيه، عن جعفر الصادق، عن أبيه، عن على السجاد، عن الحسن المجتبى، عن على عليه وعليهم السلام. وفي ص ٥٥٤. مرسلاً عن جعفر الصادق، عن علي عليهما السلام. وفي المجالسة وجواهر العلم ج ١ ص ٢٧٢ الحديث ٢٨١. عن محمد بن عبد العزيز الدينوري، عن أبيه، عن وكيع، عن عمرو بن منبه، عن أوفي بن دلهم، عن علي عليه السلام. باختلاف بين المصادر.

### \_ سُبْحَانَهُ وَ اتَعَالَى \_ في فَكَاكِ رِقَابِهِمْ مِنَ النَّارِ.

تَجْرِي دُمُوعُهُمْ عَلَى خُدُودِهِمْ، يُمَجِّدُونَ جَبَّاراً عَظيماً. قَدْ حَلاَ في أَفْوَاهِهِمْ طَعْمُ مُنَاجَاتِهِ، وَفي قُلُوبِهِمْ لَذيذُ الْخَلْوَةِ بِهِ.

قَدْ أَقْسَمَ اللهُ عَلَى نَفْسِهِ بِجَلاَلِ عِزَّتِهِ لَيُورِثَنَّهُمُ الْمَقَامَ الْأَعْلَى في مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَهُ ٢.

1- ورد في الإعتبار وسلوة العارفين ص ١٧٣ الحديث ٢٦. عن أبي الحسين الحسن ابن على بن محمد بن جعفر الوبري، عن القاضي أبي بكر محمد بن عمر بن محمد الجعابي، عن القاسم، عن أبيه، عن أبيه، عن جعفر الصادق، عن أبيه، عن علي السجاد، عن الحسن المجتبى، عن علي عليه وعليهم السلام، وفي شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج ٢٠ ص ٢٧٧ الحديث ١٩٧. مرسلاً.

٧- ورد في المصدرين السابقين. وفي تاريخ مدينة دمشق ج ٢٦ ص ٤٩٠. عن أبي بكر القاسم العلوي، عن رشاء المقرئ، عن أبي محمد المصري، عن أبي بكر المالكي، عن محمد بن عبد العزيز الدينوري، عن أبيه، عن وكيع، عن عمرو بن منبه، عن أوفى بن دلهم، عن علي عليه السلام. وفي أمالي الصدوق ص ٦٦٦ الحديث ٨٩٧ / ٢. عن محمد بن الحسن بن احمد بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن حسان الواسطي، عن عمه عبد الرحمن بن كثير الهاشمي، عن جعفر الصادق، عن أبيه محمد الباقر، عن علي عليه وعليهما السلام. وفي صفات الشيعة ص ١٩. عن محمد بن الحسن، عن علي بن حسان الواسطي، عن عمه عبد الرحمن بن كثير الهاشمي، عن جعفر الصادق، عن أبيه الواسطي، عن عمه عبد الرحمن بن كثير الهاشمي، عن جعفر الصادق، عن أبيه محمد الباقر عليهما السلام. وفي البداية والنهاية ج ٨ ص ٧. عن وكيع، عن عمرو بن منبه، عن أوفى بن دلهم، عن علي عليه السلام. وفي التمحيص ص ٧٠ الحديث ١٧٠. مرسلاً. وفي كنز الفوائد ص ٣٠. عن أبي الرجاء محمد بن علي الحديث ١٩٠٠. مرسلاً. وفي كنز الفوائد ص ٣٠. عن أبي الرجاء محمد بن علي الحديث ١٩٠٠. مرسلاً. وفي كنز الفوائد ص ٣٠. عن أبي الرجاء محمد بن علي الحديث ١٩٠٠. مرسلاً. وفي كنز الفوائد ص ٣٠. عن أبي الرجاء محمد بن علي الحديث ١٩٠٠. مرسلاً. وفي كنز الفوائد ص ٣٠. عن أبي الرجاء محمد بن علي عليه السلام. وفي التمحيص ص ١٧.

ابن أبى طالب البلدي، عن أبى المفضل محمد بن عبدالله بن محمد بن المطلب الشيباني الكوفي، عن عبد الله بن جعفر بن حجاب الأزدي، عن خالد بن يزيد ابن محمد الثقفي، عن أبي خالد، عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن محمد الباقر، عن أبيه، عن جده، عن على عليه وعليهم السلام. وفي ص ٣١. عن محمد ابن علي بن طالب الرازي، عن محمد بن عبد الله بن محمد بن المطلب الشيباني، عن جعفر بن محمد بن جعفر العلوي الحسني، عن احمد بن محمد بن عيسى الوابشي، عن عاصم بن حميد الخياط، عن أبي المفضل الشيباني، عن محمد بن على بن احمد ابن عامر البندار، عن الحسن بن على بن بزيع، عن مالك بن إبراهيم، عن عاصم ابن حميد، عن أبي حمزة الثمالي، عن يحيى بن أم الطويل، عن نوف الكسائي، عن على عليه السلام. وفي بحار الأنوار ج ٦٥ ص ١٩٢ الحديث ٤٨. عن أبي المفضل، عن جعفر بن محمد بن جعفر العلوي الحسني، عن احمد بن محمد بن عيسى الوابشي، عن عاصم بن حميد الخياط، عن أبى المفضل الشيباني، عن محمد بن علي بن احمد بن عامر البندار، عن الحسن بن علي بن بزيع، عن مالك بن إبراهيم، عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة الثمالي، عن يحيى بن أم الطويل، عن نوف البكالي، عن على عليه السلام. وفي السقيفة ص ٢٣٩. عن أبان بن أبي عياش ، عن سُليم بن قيس، عن على عليه السلام. وفي مكارم الأخلاق ص ٤٧٦. مرسلاً. وفي مطالب السؤول ص ١٩٦. مرسلاً. وفي ينابيع المودة ص٤١٦. من كتاب المطالب العالية. مرسلاً. وفي العسل المصفى ج ١ ص ٢٤٢ الحديث ١٧١. مرسلاً. وفي كتاب الرقة ص ١٧ الحديث ٥. عن ابي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن احمد بن صابر السلمي، عن الشريف أبي القاسم على بن إبراهيم بن العباس الحسيني، عن رشا ابن نظيف بن ما شاء الله المقري، عن إسماعيل بن محمد الضراب، عن احمد ابن مروان، عن محمد بن عبد العزيز الدينوري، عن أبيه، عن وكيع، عن عمر ابن منبه، عن أوفى بن دلهم، عن علي عليه السلام. وفي الدر النظيم ص ٣٨٣. مرسلاً. باختلاف بين المصادر.

#### (\*) وَأَمَّا النَّهَارُ فَحُلَمَاءُ عُلَمَاءُ عُلَمَاءُ ، كِرَامٌ نُجَبَاءُ ، أَبْرَارٌ أَتْقِيَاءُ.

قَدْ بَرَاهُمُ الْخَوْفُ وَالْعِبَادَةُ ` بَرْيَ الْقِدَاحِ.

يَنْظُرُ إِلَيْهِمُ النَّاظِرُ فَيَحْسَبُهُمْ "مَرْضَى، وَمَا بِالْقَوْمِ مِنْ مَرَضٍ، أَوْ "

(\*) من: وَأَمَّا النَّهَارُ. إلى: أَمْرٌ عَظيمٌ. ورد في خطب الرضي تحت الرقم ١٩٣.
 ١ ورد في كنز الفوائد ص ٣٠. عن أبي الرجاء محمد بن علي بن أبي طالب البلدي،

عن أبي المفضل محمد بن عبد الله بن محمد بن المطلب الشيباني الكوفي، عن عبد الله بن جعفر بن حجاب الأزدي، عن خالد بن يزيد بن محمد الثقفي، عن أبي خالد، عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن محمد الباقر، عن أبيه، عن جده،

عن علي عليه وعليهم السلام.

٢- ورد في الدر النظيم ص ٣٨٣. مرسلاً.

٣- فيقول. ورد في المصدر السابق. وفي المجالسة وجواهر العلم ج ١ ص ٢٧٣ الحديث ٢٨١. عن محمد بن عبد العزيز الدينوري، عن أبيه، عن وكيع، عن عمرو بن منبه، عن أوفى بن دلهم، عن علي عليه السلام.

٤ـورد في كنز الفوائد. بالسند السابق. وفي أمالي الصدوق ص ٦٦٦ الحديث ٨٩٧ / ٢. عن محمد بن الحسن بن احمد بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن حسان الواسطي، عن عمه عبد الرحمن بن كثير الهاشمي، عن جعفر الصادق، عن أبيه محمد الباقر، عن علي عليه وعليهما السلام. وفي صفات الشيعة ص ١٩. عن محمد بن الحسن، عن علي بن حسان الواسطي، عن عمه عبد الرحمن بن كثير الهاشمي، عن جعفر الصادق، عن أبيه محمد الباقر عليهما السلام. وفي بحار الأنوار ج ٦٥ ص ١٩٢ الحديث ٤٨. عن أبي المفضل، عن جعفر بن محمد بن جعفر العلوي الحسني، عن احمد بن محمد بن عيسى الوابشي، عن عاصم بن حميد الخياط، عن أبي المفضل الشيباني، عن محمد بن علي بن احمد بن عامر البندار، عن الحسن بن علي بن بزيع، عن مالك بن إبراهيم، عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة الثمالي، عن يحيى بن أم الطويل، عن نوف البكالي، عن علي عليه السلام. وورد و في نسخ النهج.

#### يَقُولُ: قَدْ خُولِطُوا؛ وَلَعَمْرِي الْقَدْ خَالَطَهُمْ أَمْرٌ عَظيمٌ .

إِذَا هُمْ ذَكَرُوا عَظَمَةَ اللهِ \_ تَعَالَى \_ رَبِّهِمْ وَشِدَّةَ سُلْطَانِهِ، مَعَ مَا يُخَالِطُهُمْ مِنْ ذِكْرِ الْمَوْتِ وَأَهْوَالِ الْقِيَامَةِ، أَفْزَعَ ذَلِكَ قُلُوبَهُمْ، وَطَاشَتْ يُخَالِطُهُمْ مِنْ ذِكْرِ الْمَوْتِ وَأَهْوَالِ الْقِيَامَةِ، أَفْزَعَ ذَلِكَ قُلُوبَهُمْ، وَطَاشَتْ لَهُ حُلُومُهُمْ، وَذَهِلَتْ مِنْهُ عُقُولُهُمْ.

فَإِذَا اسْتَفَاقُوا مِنْ ذَلِكَ بَادَرُوا إِلَى اللهِ \_سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى \_بِالْأَعْمَالِ الزَّاكِيةِ ".

٢- جَليل. ورد في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد.

٣\_ورد في أمالي الصدوق ص ٦٦٦ الحديث ٨٩٧ / ٢. عن محمد بن الحسن بن احمد بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن حسانِ الواسطي، عن عمه عبد الرحمن بن كثير الهاشمي، عن جعفر الصادق، عن أبيه محمد الباقر، عن علي عليه وعليهما السلام. وفيّ صفات الشيعة ص ١٩. عن محمد بن الحسن، عن على بن حسان الواسطي، عن عمه عبد الرحمن بن كثير الهاشمي، عن جعفر الصادق، عن أبيه محمد الباقر عليهما السلام. وفي كنز الفوائد ص ٣١. عن محمد بن علي بن طالب الرازي، عن محمد بن عبد الله بن محمد بن المطلب الشيباني، عن جعفر بن محمد بن جعفر العلوي الحسني، عن احمد بن محمد بن عيسى الوابشي، عن عاصم بن حميد الخياط، عن أبي المفضل الشيباني، عن محمد بن علي بن احمد بن عامر البندار، عن الحسن بن علي بن بزيع، عن مالك بن إبراهيم، عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة الثمالي، عن يحيى بن أم الطويل، عن نوف الكسائي، عن علي عليه السلام. وفي بحار الأنوار ج ٦٥ ص ١٩٢ الحديث ٤٨. عن أبي المفضل، عَن جعفر بن محمد بن جعفر العلوي الحسني، عن احمد بن محمد بن عيسى الوابشي، عن عاصم بن حميد الخياط، عن أبي المفضل الشيباني، عن محمد بن علي بن احمد بن عامر البندار، عن الحسن بن علي بن بزيع، عن مالك بن إبراهيم، عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة الثمالي، عن يحيى بن أم الطويل، عن نوف البكالي، عن =

١-ورد في شرح ابن أبي الحديد ج ٢٠ ص ٢٧٧ الحديث١٩٧. مرسلاً. وفي الإعتبار وسلوة العارفين ص ٥٥٤. مرسلاً عن جعفر الصادق، عن علي عليهما السلام. ... على المنتقلة عن علي عليهما السلام.



## الآيرْضَوْنَ مِنْ أَعْمَالِهِمُ الْقَليلَ، وَلاَ يَسْتَكْثِرُونَ الْكَثيرَ.

يَرَوْنَ أَنْفُسَهُمْ أَنَّهُمْ شِرَارٌ وَإِنَّهُمُ الْأَكْيَاسُ الْأَبْرَارُ '؛ فَهُمْ لِأَنْفُسِهِمْ

مُتَّهِمُونَ، وَمِنْ أَعْمَالِهِمْ مُشْفِقُونَ.

(\*) من: لاَ يَرْضُوْنَ. إلى: عَنْ طَمَع. ورد في خطب الرضي تحت الرقم ١٩٣.

على عليه السلام، وفي السقيفة ص ٢٣٩. عن أبان بن أبي عياش ، عن سُليم بن قيس، عن علي عليه السلام. وفي التمحيص ص ٧١ الحديث ١٧٠. مرسلاً. وفي تحف العقول ص ١١٦. مرسلاً. وفي ينابيع المودة ص ٤١٦. من كتاب المطالب العالية. مرسلاً. وفي مطالب السؤول ص ١٩٢ و ١٩٦. مرسلاً. وفي الإعتبار وسلوة العالية. مرسلاً. وفي مرسلاً عن جعفر الصادق، عن على عليهما السلام.

١\_ ورد في كتاب الزهد للأهوازي ص ٤١ الحديث ٦. عن محمد بن سنان، عن أبي

عمارة بياع الأكسية، عن الزيدي، عن أبي أراكة، عن علي عليه السلام. وفي كنز الفوائد ص ٣١. عن محمد بن علي بن طالب الرازي، عن محمد بن عبد الله ابن محمد بن المطلب الشيباني، عن جعفر بن محمد بن جعفر العلوي الحسني،

عن احمد بن محمد بن عيسى الوابشي، عن عاصم بن حميد الخياط، عن أبي المفضل الشيباني، عن محمد بن علي بن احمد بن عامر البندار، عن الحسن بن

علي بن بزيع، عن مالك بن إبراهيم، عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة الشمالي، عن يحيى بن أم الطويل، عن نوف الكسائي، عن على عليه السلام. وفي

بحار الأنوارج ٦٥ ص ١٩٢ الحديث ٤٨. عن أبي المفضل، عن جعفر بن محمد

ابن جعفر العلوي الحسني، عن احمد بن محمد بن عيسى الوابشي، عن عاصم

ابن حميد الخياط، عن أبي المفضل الشيباني، عن محمد بن علي بن احمد بن

عامر البندار، عن الحسن بن علي بن بزيع، عن مالك بن إبراهيم، عن عاصم بن

حميد، عن أبي حمزة الثمالي، عن يحيى بن أم الطويل، عن نوف البكالي، عن على عليه السلام. باختلاف بين المصادر. **₹∀™**>

إِذَا زُكِّيَ أَحَدُهُمْ ' خَافَ مِمَّا يُقَالُ لَهُ؛ فَيَقُولُ: أَنَا أَعْلَمُ بِنَفْسى مِنْ غَيْرِي، وَرَتِي ۗ أَعْلَمُ بِي مِنْ نَفْسِي ۗ. اَللَّهُمَّ لاَ تُؤَاخِذُني بِمَا يَقُولُونَ، وَاجْعَلْنِي أَفْضَلَ عَمَّا يَظُنُّونَ، وَاغْفِرْ لِي مَا لاَ يَعْلَمُونَ، فَإِنَّكَ عَلاَّمُ النُّعُيُوبِ، وَسَتَّارُ الْعُيُوبِ ".

١\_ أَحَدُّ هِنْهُمْ. ورد في نسخة العام ٤٠٠ ص ٢٧٣. ونسخة الإسترابادي ص ٣١٤. ومتهن شرح ابن أبي الحديد ج ١٠ ص ١٣٣. ونسخة العطاردي ص ٢٢٦. ٢\_ وَاللَّهُ. ورد في

٣\_هِنْمي بِنَفْسي. ورد في نسخة العام ٤٠٠ ص ٢٧٣. ونسخة الإسترابادي ص ٣١٤. ومتن شرح ابن أبي الحديدج ١٠ص١٣٣. ومتن شرح ابن ميثم ج٣ص ٢١١.

٤\_ خَيْر أ. ورد في نسخة ابن أبي الحديد ج ١٨ ص ٢٥٦.

٥\_ورد في كنز الفوائد ص ٣١. عن محمد بن علي بن طالب الرازي، عن محمد بن عبد الله بن محمد بن المطلب الشيباني، عن جعفر بن محمد بن جعفر العلوي الحسني، عن احمد بن محمد بن عيسى الوابشي، عن عاصم بن حميد الخياط، عن أبي المفضل الشيباني، عن محمد بن علي بن احمد بن عامر البندار، عن الحسن بن علي بن بزيع، عن مالك بن إبراهيم، عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة الشمالي، عن يحيى بن أم الطويل، عن نوف الكسائي، عن علي عليه السلام. وفي بتحار الأنوارج ٦٥ ض ١٩٢ الحديث ٤٨. عن أبي المفضل، عن جعفر بن محمد بن جعفر العلوي الحسني، عن احمد بن محمد بن عيسى الوابشي، عن عاصم بن حميد الخياط، عن أبي المفضل الشيباني، عن محمد بن على بنَّ احمد بن عامر البندار، عن الحسنُّ بن علي بن بزيعً، عنِ مالك بن إبراهيم، عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة الثمالي، عن يحيى بن أم الطويل، عن نوف البكالي، عن علي عليه السلام. وفي السقيفة ص ٢٤٠. عن أبان بن أبيّ عياش ، عن سُليّم بن قيسَ، عن علي عليه السلام. وفي أمالي الصدوق ص ٦٦٦ الحديث ٨٩٧ / ٢. عن محمد بن الحسن بن احمد بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن حسان الواسطي، عن عمه عبد الرحمن بن كثير =

### فَمِنْ عَلاَمَةِ ١ أَحَدِهِمْ أَنَّكَ تَرَى لَهُ قُوَّةً في دينٍ، وَحَزْماً ٢ في

لينٍ، وَإِيمَاناً في يَقينٍ، وَحِرْصاً "في عِلْمٍ، وَعِلْماً في حِلْمٍ ، وَكَيْساً

في رِفْقٍ، وَرِفْقاً في كَسْبٍ، وَشَفَقَةً في يَقَظَةٍ، وَفَهْماً في فِقْهِ °، وَقَصْداً

"الهاشمي، عن جعفر الصادق، عن أبيه محمد الباقر، عن علي عليه وعليهما السلام. وفي صفات الشيعة ص ١٩. عن محمد بن الحسن، عن علي بن حسان الواسطي، عن عمه عبد الرحمن بن كثير الهاشمي، عن جعفر الصادق، عن أبيه محمد الباقر عليهما السلام. وفي التمحيص ص ٧١ الحديث ١٧٠. مرسلاً. وفي تحف العقول ص ١١٢. مرسلاً.

١\_عَ**لاَمَاتِ.** ورد في نسخة العام ٤٠٠ ص ٢٧٣.

٢\_ خَوْضِا. ورد في نسخة ابن النقيب ص ٢٧٤.

سبخُرْأَةً. ورد في الإبانة ج ١ ص ٢٧٠ الحديث ٨٦١. عن أبي علي محمد بن احمد ابن إسحاق الصواف، عن أبي علي بشر بن موسى، عن أبي محمد الحسين بن عاصم الرازي، عن الأشعث الإصبهاني، عن خارجة بن مصعب، عن زيد بن أسلم، عن علي عليه السلام. وفي دستور معالم الحكم ص ١٢٩. مرسلاً عن زيد ابن أسلم، عن علي عليه السلام.

٤\_ حِلْما في عِلْم. ورد في مطالب السؤول ص ١٩٢. مرسلاً.

٥- ورد في المصلّر السابق. وصفات الشيعة. والإبانة. ودستور معالم الحكم. بالأسانيد السابقة. والتمحيص. وتحف العقول. وفي السقيفة ص ٢٤٠. عن أبان بن أبي عياش ، عن سُليم بن قيس، عن علي عليه السلام. وفي أمالي الصدوق ص ١٦٦٦ الحديث ٨٩٧ / ٢. عن محمد بن الحسن بن احمد بن الوليد، عن محمد ابن الحسن الصفار، عن محمد بن حسان الواسطي، عن عمه عبد الرحمن بن كثير الهاشمي، عن جعفر الصادق، عن أبيه محمد الباقر، عن علي عليه وعليهما السلام. وفي كنزالفوائد ص ٣١. عن محمد بن علي بن طالب الرازي، عن محمد بن عبد الله بن محمد بن المطلب الشيباني، عن جعفر بن محمد بن جعفر العلوي عبد الله بن محمد بن محمد بن عيسى الوابشي، عن عاصم بن حميد الخياط، عن أبي المفضل الشيباني، عن محمد بن علي بن احمد بن عامر البندار، عن أبي المفضل الشيباني، عن محمد بن علي بن احمد بن عامر البندار، عن أبي المفضل الشيباني، عن محمد بن علي بن احمد بن عامر البندار، عن

## في غِنى، وَخُشُوعاً في عِبَادَةٍ، وَتَجَمُّلاً 'في فَاقَةٍ، وَصَبْراً في شِي غِنى، وَخُشُوعاً في عِبَادَةٍ، وَتَجَمُّلاً 'في خَقِّ'، وَطَلَباً في حَلاّلٍ،

= عن الحسن بن علي بن بزيع، عن مالك بن إبراهيم، عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة الشمالي، عن يحيى بن أم الطويل، عن نوف الكسائي، عن علي عليه السلام. وفي بحار الأنوار ج ٦٥ ص ١٩٢ الحديث ٤٨. عن أبي المفضل، عن جعفر ابن محمد بن جعفر العلوي الحسني، عن احمد بن محمد بن عيسى الوابشي، عن عاصم بن حميد الخياط، عن أبي المفضل الشيباني، عن محمد بن علي بن احمد ابن عامر البندار، عن الحسن بن علي بن بزيع، عن مالك بن إبراهيم، عن عاصم ابن حميد، عن أبي حمزة الثمالي، عن يحيى بن أم الطويل، عن نوف البكالي، ابن حميد، عن أبي حمزة الثمالي، عن يحيى بن أم الطويل، عن نوف البكالي، عن علي عليه السلام. وفي ينابيع المودة ص ٤١٧. من كتاب المطالب العالية. مرسلاً. وفي مطالب السؤول ص ١٩٦. مرسلاً. وفي الإعتبار وسلوة العارفين ص ٥٥٥. مرسلاً عن جعفر الصادق، عن علي عليهما السلام. باختلاف بين المصادر. وتحمد أبي الحديد ج ١٠ص

ـ **نحمالا.** ورد في نسخة العام ٤٠٠ ص ٢٧٣. ونسخة ابن ابي الحديد ج ١٠صر ١٣٣. ١٣٣. ومتن شرح ابن ميثم ج ٣ ص ٤١١.

٢ ـ ورد في بحار الآنوار. والإعتبار وسلوة العارفين. بالسندين السابقين. والتمحيص. وينابيع المودة. ومطالب السؤول. وفي السقيفة ص ٢٤٠. عن أبان بن أبي عياش، عن سُليم بن قيس، عن علي عليه السلام. وفي أمالي الصدوق ص ٦٦٦ الحديث ٨٩٧ / ٢. عن محمد بن الحسن بن الحمد بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن حسان الواسطي، عن عمه عبد الرحمن بن كثير الهاشمي، عن جعفر الصادق، عن أبيه محمد الباقر، عن علي عليه وعليهما السلام. وفي صفات الشيعة ص ١٩. عن محمد بن الحسن، عن علي بن حسان الواسطي، عن عمه عبد الرحمن بن كثير الهاشمي، عن جعفر الصادق، عن أبيه محمد الباقر عليهما السلام. وفي التمحيص ص ٧٦ الحديث ١٧٠. مرسلاً. وفي كنز الفوائد ص ٣١. عن محمد بن علي بن طالب الرازي، عن محمد بن عبد الله بن محمد ابن المطلب الشيباني، عن جعفر بن محمد بن جعفر العلوي الحسني، عن احمد ابن محمد بن عيسى الوابشي، عن عاصم بن حميد الخياط، عن أبي المفضل الشيباني، عن محمد بن علي بن احمد بن عامر البندار، عن الحسن بن على بن بزيع، عن مالك بن إبراهيم، عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة الثمالي، عن يحيى بن أم الطويل، عن نوف الكسائي، عن علي عليه السلام. وفي تحف العقول ص ١١٢. مرسلاً. باختلاف بين المصادر.

## وَنَشَاطاً ' في هُدى، وَتَحَرُّجاً عَنْ طَمَعٍ، وَاعْتِصَاماً عِنْدَ شَهْوَةٍ، وَبِرَا

فِي اسْتِقَامَةٍ.

لاَ يَغُرُّهُ ثَنَاءُ مَنْ جَهِلَهُ، وَلاَ يَدَعُ إِحْصَاءَ مَا عَمِلَهِ؛ يَسْتَبْطِئُ نَفْسَهُ

فِي الْعَمَلِ وَهُوَ مِنْ صَالِحِ عَمَلِهِ عَلَى وَجَلٍ .

١\_ تَسَلَطاً. ورد في نسخة العام ٥٥٠ ص ١٢٨ ب.

٢\_ورد في السقيفة ص ٢٤٠. عن أبان بن أبي عياش ، عن سُليم بن قيس، عن علي عليه السلام. وفي أمالي الصدوق ص ٦٦٦ الحديث ٨٩٧ / ٢. عن محمد بن الحسن بن احمد بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن حسان الواسطي، عن عمه عبد الرحمن بن كثير الهاشمي، عن جعفر الصادق، عن أبيه محمد الباقر، عن علي عليه وعليهما السلام. وفي صفات الشيعة ص ١٩. عن محمد بن الحسن، عن علي بن حسان الواسطي، عن عمه عبد الرحمن بن كثير الهاشمي، عن جعفر الصادق، عن أبيه محمد الباقر عليهما السلام. وفي كنز الفوائد ص ٣١. عن محمد بن علي بن طالب الرازي، عن محمد بن عبد الله بن محمد بن المطلب الشيباني، عن جعفر بن محمد بن جعفر العلوي الحسني، عن احمد بن محمد بن عيسى الوابشي، عن عاصم بن حميد الخياط، عن أبي المفضل الشيباني، عن محمد بن علي بن احمد بن عامر البندار، عن الحسن بن علي بن بزيع، عن مالك بن إبراهيم، عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة الثمالي، عن يحيى بن أم الطويل، عن نوف الكسائي، عن علي عليه السلام. وفي بحار الأنوارج ٦٥ ص ١٩٢ الحديث ٤٨. عن أبي المفضل، عن جعفر بن محمد ابن جعفر العلوي الحسني، عن احمد بن محمد بن عيسى الوابشي، عن عاصم ابن حميد الخياط، عن أبي المفضل الشيباني، عن محمد بن علي بن احمد بن عامر البندار، عن الحسن بن علي بن بزيع، عن مالك بن إبراهيم، عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة الثمالي، عن يحيى بن أم الطويل، عن نوف البكالي، عن علي عليه السلام. وفي تحف العقول ص ١١٢. مرسلاً. وفي ينابيع المودة ص =



(\*) قَدْ أَخْيَا عَقْلَهُ، وَأَمَاتَ شَهْوَتَهُ، وَأَطَاعَ رَبَّهُ، وَعَصَى لَفْسَهُ؛
 حَتَّى دَقَّ جَليلُهُ، وَلَطُفَ غَليظُهُ.

وَبَرَقَ لَهُ لاَمِعٌ كَثِيرُ الْبَرْقِ، فَأَبَانَ لَهُ الطَّرِيقَ، وَسَلَكَ بِهِ السَّبِيلَ؛ وَتَبَتَثُ لرِجُلاَهُ وَتَدَافَعَتْهُ الْأَبْوَابُ إِلَى بَابِ السَّلاَمَةِ، وَدَارِ الْإِقَامَةِ؛ وَثَبَتَتُ لرِجُلاَهُ بِطُمَأْنِينَةٍ "بَدَنِهِ في قَرَارِ الْأَمْنِ وَالرَّاحَةِ، بِمَا اسْتَعْمَلَ قَلْبَهُ، وَأَرْضَى رَبَّهُ.

<sup>(\*)</sup> من: قَدْ أَخْيَا. إلى: أَرْضَى رَبَّهُ. ورد في خُطب الشريف الرضي تحت الرقم ٢٢٠. (\*) من: تَعْمَلُ الأَغْمَالَ الصَّالِحَة ( الموجود في العامش ). الي: وَالتَّحْمَة، ورد في

 <sup>(\*)</sup> من: يَعْمَلُ الأَعْمَالَ الصَّالِحَة ( الموجود في الهامش ). إلى: وَالرَّحْمَةِ. ورد في خطب الشريف الرضي تحت الرقم١٩٣.

<sup>=</sup> ١٩٧٤. من كتاب المطالب العالية. مرسلاً. وفي الإعتبار وسلوة العارفين ص ٥٥٥. مرسلاً عن جعفر الصادق، عن علي عليهما السلام. ومطالب السؤول ص ١٩٧ ومرسلاً عن زيد بن أسلم، عن ١٩٧. مرسلاً عن زيد بن أسلم، عن علي عليه السلام. وفي الإبانة ج ١ ص ١٧٠ الحديث ١٨٦. عن أبي علي محمد ابن احمد بن إسحاق الصواف، عن أبي علي بشر بن موسى، عن أبي محمد الحسين بن عاصم الرازي، عن الأشعث الإصبهاني، عن خارجة بن مصعب، عن زيد بن أسلم، عن علي عليه السلام. باختلاف بين المصادر. وورد في نسخ زيد بن أسلم، عن علي عليه السلام. باختلاف بين المصادر. وورد في نسخ النهج (\*) يَعْمَلُ الْأَعْمَالَ الصَّالِحَةَ وَهُوَ مِنْهَا عَلَى وَجَلِ بدل الفقرة الأخدة.

١-ورد في غررالحكم ج ١ص ٢٤٠ الحديث ٢٠٠٣. وج ٢ص ٥٣٢ الحديث ١٥. باختلاف.
 ٢- تَثَنَّتَتَ . ورد في نسخة الجيلاني الموجودة في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام.
 ٣- لِطُمَأُ نينَةِ. ورد في الحقائق ص ١١. مرسلاً. وفي قرة العيون ص ٤٣٩. مرسلاً. والظاهر أنها عن نسخة للنهج، ولكننا لم نجده في نسخة فكتبناها بالخط الأبيض.

يُمْسَى وَهَمُّهُ الشُّكْرُ، وَيُصْبِحُ وَهَمُّهُ ۗ الذَّكْرُ.

يَبيتُ حَذِراً، وَيُصْبِحُ فَرِحاً؛ حَذِراً لِمَا حُذِّرَ مِنَ الْغَفْلَةِ، وَفَرِحاً بِمَا أَصَابَ مِنَ الْغَفْلَةِ، وَفَرِحاً بِمَا أَصَابَ مِنَ الْفَضْلِ وَالرَّحْمَةِ.

نِيَّتُهُ خَالِصَةٌ، وَأَعْمَالُهُ لَيْسَ فيهَا غِشٌّ وَخَديعَةٌ.

نَظَرُهُ عِبْرَةٌ، وَسُكُوتُهُ فِكْرَةٌ، وَكَلاّمُهُ حِكْمَةٌ ` .

(\*)إِنِ اسْتَصْعَبَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ فيمَا تَكْرَهُ "لَمْ يُعْطِهَا سُؤْلَهَا فيمَا تُحِبُ.

قُرَّةُ عَيْنِهِ \* فيمَا لاَ يَزُولُ، وَزَهَادَتُهُ فيمَا لاَ يَبْقَى °.

(\*) من: إِنِّ اسْتَصْعَبَتْ. إلى: غَيْظُهُ. ورد في خطب الرضي تحت الرقم١٩٣.

١\_وَشُغْلُهُ. ورد في مطالب السؤول ص ١٩٢ و ١٩٧. مرسلاً.

٢ سورد في الكافي للكليني ج ٢ ص ٢٣٠ الحديث ١. عن محمد بن جعفر، عن محمد ابن إسماعيل، عن عبد الله بن داهر، عن الحسن بن يحيى، عن قثم أبي قتادة الحراني، عن عبد الله يونس، عن محمد الباقر، عن علي عليهما السلام. وفي المستدرك لكاشف الغطاء ص ٦٤. مرسلاً.

٣ ـ يَكْرَفُ. ورد في متن بهج الصباغة ج ٩ ص ٦٧.

٤\_ زِغبَتُهُ. ورد في مطالب السؤول ص ١٩٧. مرسلاً.

٥- فَرَحُهُ فيمَا يَخْلُدُ وَيَطُولُ، وَرَغْبَتُهُ فيمَا يَبْقَى. ورد في السقيفة ص ٢٤١. عن أبان بن أبي عياش ، عن سُليم بن قيس، عن علي عليه السلام. وفي أمالي الصدوق ص ٢٦٦ الحديث ٢٨٩٧ / ٢. عن محمد بن الحسن بن احمد بن الوليد، عن محمد بن الواسطي، عن عمه عبد الرحمن بن كثير الهاشمي، عن جعفر الصادق، عن أبيه محمد الباقر، عن علي عليه وعليهما السلام. وفي صفات الشيعة ص ١٩. عن محمد بن الحسن، عن علي بن حسان الواسطي، عن عمه عبد الرحمن بن كثير الهاشمي، عن جعفر الصادق، عن أبيه محمد الباقر عليه علي بن حسان الواسطي، عن عمه عبد الرحمن بن كثير الهاشمي، عن جعفر الصادق، عن أبيه محمد الباقر عليهما السلام. وفي التمحيص ص ١٧١ الحديث الصادق، عن أبيه محمد الباقر عليهما السلام. وفي التمحيص ص ١٧١ الحديث الصادق، عن أبيه محمد الباقر عليهما السلام. وفي التمحيص ص ١٧١ العالية. مرسلاً.



### يَمْزُجُ الْحِلْمَ بِالْعِلْمِ، وَالْعِلْمَ بِالْعَقْلِ، وَالْعَقْلَ بِالصَّبْرِ ، وَالْقَوْلَ بِالْعَمَلِ.

تّرَاهُ بَعيداً كَسَلُهُ مَ قَريباً أَمَلُهُ، قَليلاً زَلَلُهُ، دَائِماً نَشَاطُهُ، مُتَوَقّعاً

الورد في الكافي للكليني ج٢ ص ٢٣٠ الحديث ١. عن محمد بن جعفر، عن محمد ابن إسماعيل، عن عبد الله بن داهر، عن الحسن بن يحيى، عن قثم أبي قتادة الحراني، عن عبد الله بن يونس، عن محمد الباقر، عن علي عليهما السلام. في السقيفة ص ٢٤١. عن أبان بن أبي عياش ، عن سُليم بن قيس، عن علي عليه السلام. وفي أمالي الصدوق ص ٢٦٦ الحديث ٨٩٧ / ٢. عن محمد بن الحسن بن الحمد بن الوليد، عن محمد بن الولسطي، الحمد بن الوليد، عن محمد بن كثير الهاشمي، عن جعفر الصادق، عن أبيه محمد الباقر، عن علي عليه وعليهما السلام. وفي صفات الشيعة ص ١٩. عن محمد بن الحسن، عن علي بن حسان الواسطي، عن عمه عبد الرحمن بن كثير الهاشمي، عن جعفر الصادق، عن أبيه محمد الباقر عليهما السلام. وفي التمحيص ص ٧١ الحديث ١٧٠. مرسلاً. وفي التمحيص ص ٧١ الحديث ١٩٠. مرسلاً. وفي المستدرك لكاشف الغطاء ص ٢٤. مرسلاً. باختلاف يسير.

المستدرك المستدري عن المحمد بن محمد بن عيسى الوابشي، عن عاصم بن حميد الخياط، عن أبي المفضل الشيباني، عن محمد بن علي بن احمد بن عاصم بن حميد، عن المستدر، عن الحسن بن علي بن بزيع، عن مالك بن إبراهيم، عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة الثمالي، عن يحيى بن أم الطويل، عن نوف الكسائي، عن علي عليه السلام. وفي تحف العقول ص ١١٣. مرسلاً. وفي بحار الأنوار ج ٦٥ ص ١٩١ الحديث ٨٤. عن أبي المفضل، عن جعفر بن عاصم بن حميد الخياط، عن أبي المفضل الشيباني، عن محمد بن علي بن احمد عاصم بن حميد الخياط، عن أبي المفضل الشيباني، عن محمد بن علي بن احمد ابن علي علي المستدر، عن الحسن بن علي بن بزيع، عن مالك بن إبراهيم، عن عاصم ابن حميد، عن أبي حمزة الثمالي، عن يحيى بن أم الطويل، عن نوف البكالي، عن علي عليه السلام. وفي روضة الواعظين ص ١٩٣٩. مرسلاً. وفي مطالب السؤول ص ١٩١٤ و ١٩٠٧. مرسلاً. وفي مطالب السؤول ص ١٩١٤ و ١٩٠٧. مرسلاً. باختلاف بين المصادر.

أَجَلَهُ، كَثيراً فِكْرُهُ، مَعْدُوماً كِبْرُهُ، مَتيناً صَبْرُهُ ذَاكِراً لِسَانُهُ \، خَاشِعاً قَلْبُهُ، عَازِياً جَهْلُهُ \، قَانِعَةً نَفْسُهُ بِالَّذِي قُدِّرَ لَهُ \.

١\_ورد في السقيفة ص ٢٤١. عن أبان بن أبي عياش ، عن سُليم بن قيس، عن علي عليه السلام. وفي أمالي الصدوق ص ٦٦٦ الحديث ٨٩٧ / ٢. عن محمد بنّ الحسن بن احمد بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن حسان الواسطي، عن عمه عبد الرحمن بن كثير الهاشمي، عن جعفر الصادق، عن أبيه محمد الباقر، عن على عليه وعليهما السلام. وفي صفات الشيعة ص ١٩. عن محمد بن الحسن، عن علي بن حسان الواسطي، عن عمه عبد الرحمن بن كثير الهاشمي، عن جعفر الصادق، عن أبيه محمد الباقر عليهما السلام. وفي كنز الفوائد ص ٣٣. عن محمد بن علي بن طالب الرازي، عن محمد بن عبد الله بن محمد بن المطلب الشيباني، عن جعفر بن محمد بن جعفر العلوي الحسني، عن احمد بن محمد بن عيسى الوابشي، عن عاصم بن حميد الخياط، عن أبي المفضل الشيباني، عن محمد بن علي بن احمد بن عامر البندار، عن الحسن بن المفضل الشيباني، عن الحسن بن علي بن بزيع، عن مالك بن إبراهيم، عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة الثمالي، عن يحيى بن أم الطويل، عن نوف الكسائي، عن علي عليه السلام. وفي بحار الْأنوارج ٦٥ ص ١٩٢ الحديث ٤٨. عن أبي المفضل، عن جعفر بن محمد ابن جعفر العلوي الحسني، عن احمد بن محمد بن عيسى الوابشي، عن عاصم ابن حميد الخياط، عن أبي المفضل الشيباني، عن محمد بن علي بن احمد بن عامر البندار، عن الحسن بن علي بن بزيع، عن مالك بن إبراهيم، عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة الثمالي، عن يحيى بن أم الطويل، عن نوف البكالي، عن علي عليه السلام. وفي التمحيص ص٧١ الحديث ١٧٠. مرسلاً. وفي تحف العقول ص ١١٣. مرسلاً. وفي مطالب السؤول ص ١٩٤ و ١٩٧. مرسلاً. وفي مكارم الأخلاق ص٤٧٧. مرسلًا. وفي ينابيع المودة ص٤١٧. من كتاب المطالب العالية. باختلاف بين المصادر.

٢-ورد في كنز الفوائد، والتمحيص، وبحار الأنوار. ومطالب السؤول. باختلاف.
٣-ورد في التمحيص، وينابيع المودة. وفي الكافي للكليني ج ٢ ص ٢٣٠ الحديث
١. عن محمد بن جعفر، عن محمد بن إسماعيل، عن عبد الله بن داهر، عن الحسن بن يحيى، عن قثم أبي قتادة الحراني، عن عبد الله بن يونس، عن محمد الباقر، عن علي عليهما السلام.

### مَنْزُوراً أَكْلُهُ، سَهْلاً أَمْرُهُ، حَرِيزاً دِينُهُ ا، مَيِّتَةً شَهْوَتُهُ، مَكْظُوماً غَيْظُهُ، صَافِياً خُلْقُهُ، آمِناً مِنْهُ جَارُهُ.

نَاصِحاً فِي السِّرِّ وَالْعَلاَنِيَةِ، مُنَاصِحاً، مُتَبَاذِلاً، مُتَواخِياً.

لاَ يَهْجُرُ أَخَاهُ، وَلاَ يَغْتَابُهُ، وَلاَ يَتَكَبَرُ [عَلَيْهِ] وَلاَ يَمْكُرُ بِهِ.

لاَ يُحَدِّثُ الْأَصْدِقَاءَ بِالَّذي يُؤْتَمَنُ عَلَيْهِ، وَلاَ يَكْتُمُ شَهَادَةَ الْأَعْدَاءِ.

١\_حَزيناً لِذَنْبِهِ. ورد في الكافي للكليني ج ٢ ص ٢٣٠ الحديث ١. عن محمد بن جعفر، عن محمد بن إسماعيل، عن عبد الله بن داهر، عن الحسن بن يحيى، عن قشم أبي قتادة الحراني، عن عبد الله بن يونس، عن محمد الباقر، عن علي عليهما السلام. وفي كنز الفوائد ص ٣٣. عن محمد بن علي بن طالب الرازي، عن محمد ابن عبد الله بن محمد بن المطلب الشيباني، عن جعفر بن محمد بن جعفر العلوي الحسني، عن احمد بن محمد بن عيسى الوابشي، عن عاصم بن حميد الخياط، عن أبي المفضل الشيباني، عن محمد بن علي بن احمد بن عامر البندار، عن الحسن بن علي بن بزيع، عن مالك بن إبراهيم، عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة الثمالي، عن يحيى بن أم الطويل، عن نوف الكسائي، عن على عليه السلام. وفي بحار الأنوارج ٦٥ ص ١٩٢ الحديث ٤٨. عن أبي المفضل، عن جعفر بن محمد بن جعفر العلوي الحسني، عن احمد بن محمد بن عيسي الوابشي، عن عاصم بن حميد الخياط، عن أبي المفضل الشيباني، عن محمد بن علي بن احمد بن عامر البندار، عن الحسن بن علي بن بزيع، عن مالك بن إبراهيم، عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة الثمالي، عن يحيى بن أم الطويل، عن نوف البكالي، عن علي عليه السلام.



وَلاَ يَعْمَلُ شَيْئاً مِنَ الْحَقِّ رِئَاءً، وَلاَ يَتْزُكُهُ حَيَاءً '.

(\*) ٱلْخَيْرُ مِنْهُ مَأْمُولٌ، وَالشَّرُّ مِنْهُ مَأْمُونٌ.

(\*) من: ٱلْخَيْرُ. إلى: قَطَعَهُ. ورد في خطب الشريف الرضي تحت الرقم ١٩٣. ١\_ورد في السقيفة ص ٢٤١. عنَّ أبان بن أبي عياش ، عَن سُليم بن فيس، عن علي عليه السلام. وفي أمالي الصدوق ص ٦٦٦ الحديث ٨٩٧ / ٢. عن محمد بنّ الحسن بن أحمد بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن حسان الواسطي، عن عمه عبد الرحمن بن كثير الهاشمي، عن جعفر الصادق، عن أبيه محمد الباقر، عن علي عليه وعليهما السلام. وفي صفات الشيعة ص ١٩. عن محمد بن الحسن، عنَّ علي بن حسِّان الواسطي، عن عمه عبد الرحمن بن كثير الهاشمي، عن جعفر الصادق، عن أبيه محمد الباقر عليهما السلام. وفي الكافي للكليني ج ٢ ص ٢٣٠ الحديث ١. عن محمد بن جعفرٍ، عن محمد بن إسماعيل، عِن عبد الله بن داهر، عن الحسن بن يحيى، عن قثم أبي قتادة الحراني، عن عبد الله بن يونس، عن محمد الباقر، عن علي عليهما السلّام. وفي كنز الفوائد ص ٣٣. عن محمد بن علي بن طالب الرازي، عن محمد بن عبد الله بن محمد بن المطلب الشيباني، عن جعفر بن محمد بن جعفر العلوي الحسني، عن احمد بن محمد بن عيسى الوابشي، عن عاصم بن حميد الخياط، عن أبي المفضل الشيباني، عن محمد بن على بن احمد بن عامر البندار، عن الحسن بن على بن بزيع، عن مالك بن إبراهيم، عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة الثمالي، عن يحيى بن أم الطويل، عن نوف الكسائي، عن علي عليه السلام. وفي بحار الأنوار ج ٦٥ ص ١٩٢ الحديث ٤٨. عن أبي المفضل، عن جعفر بن محمد بن جعفر العلوي الحسني، عن احمد بن محمّد بن عيسى الوابشي، عن عاصم بن حميد الخياط، عن أبِّي المفضل الشيباني، عن محمد بن علِّي بن احمد بن عامر البندار، عن الحسن بن علي بن بزيع، عن مالك بن إبرآهيم، عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة الثمالي، عن يحيى بن أم الطويل، عن نوف البكالي، عن علي عليه السلام. وفي دستور معالم الحكم ص ١٢٩. مرسلاً عن زيد بن أسلم، عن علي عليه السلام. وفي تحف العقول ص١١٣. مرسلاً. وفي التمحيص ص ٧١ الحديثُ ١٧٠. مرسلًا. وفّي مطالب السؤول ص ١٩٤ و ١٩٧. مرسلًا. وفي ينابيع المودة ص ٤١٧. من كتاب المطالب العالية. مرسلاً. باختلاف بين المصادر.

## إِنْ كَانَ فِي الْغَافِلينَ كُتِبَ فِي الذَّاكِرِينَ، وَإِنْ كَانَ فِي الذَّاكِرِينَ لَيْ الدُّاكِرِينَ لَمْ يُكْتَبُ فِي الْغَافِلينَ.

يَعْفُو عَمَّنْ ظَلَّمَهُ، وَيُعْطِي مَنْ حَرَمَهُ، وَيَصِلُ مَنْ قَطَّعَهُ، وَيُحْسِنُ

إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْهِ.

لاَيَعْزُبُ حِلْمُهُ، وَلاَ يَعْجَلُ فيمَا يُرِيبُهُ، وَلاَ يَأْسَفُ عَلَى مَا فَاتَهُ، وَلاَ يَأْسَفُ عَلَى مَا فَاتَهُ، وَلاَ يَحْزَنُ عَلَى مَا أَصَابَهُ، وَيَصْفَحُ عَمًا تَبَيَّنَ لَهُ، وَلاَ يَرْجُو مَا لاَ يَجُوزُ لَهُ الرَّجَاءُ.

وَلاَ يَفْشَلُ فِي الشِّدَّةِ وَلاَ يَبْطَرُ فِي الرَّخَاءِ \.

١- ورد في الكافي للكليني ج٢ ص ٢٣٠ الحديث ١. عن محمد بن جعفر، عن محمد ابن إسماعيل، عن عبد الله بن داهر، عن الحسن بن يحيى، عن قثم أبي قتادة الحراني، عن عبد الله بن يونس، عن محمد الباقر، عن علي عليهما السلام. وفي كنز الفوائد ص٣٣. عن محمد بن علي بن طالب الرازي، عن محمد بن عبد الله ابن محمد بن المطلب الشيباني، عن جعفر بن محمد بن جعفر العلوي الحسني، عن احمد بن محمد بن عيسى الوابشي، عن عاصم بن حميد الخياط، عن أبي المفضل الشيباني، عن محمد بن علي بن احمد بن عامر البندار، عن الحسن بن علي بن بزيع، عن مالك بن إبراهيم، عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة الثمالي، عن يحيى بن أم الطويل، عن نوف الكسائي، عن علي عليه السلام. وفي بحار الأنوار ج ٦٥ ص ١٩٢ الحديث ٤٨٤. عن أبي المفضل، عن جعفر ابن محمد ابن جعفر العلوي الحسني، عن احمد بن محمد بن عيسى الوابشي، عن عاصم ابن حميد الخياط، عن أبي المفضل الشيباني، عن محمد بن علي بن احمد بن عامم على عليه السلام. وفي عامر البندار، عن الحسن بن علي بن بزيع، عن مالك بن إبراهيم، عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة الثمالي، عن يحيى بن أم الطويل، عن نوف البكالي، عن حميد، عن أبي حمزة الثمالي، عن يحيى بن أم الطويل، عن نوف البكالي، عن علي عليه السلام. وفي السقيفة ص ٢٤١. عن أبان بن أبي عياش ، عن سُليم بن قيس، عن علي عليه السلام. وفي السقيفة ص ٢٤١. عن أبان بن أبي عياش ، عن سُليم بن قيس، عن علي عليه السلام. وفي أمالي الصدوق ص ٢٦٦ الحديث ٢٨١ / ٢٠ = قيس، عن علي عليه السلام. وفي أمالي الصدوق ص ٢٦٦ الحديث ٢٨١ / ٢٠ =



#### ابعيداً فُحْشُهُ، لَيِّناً قَوْلُهُ، غَائِباً مُنْكَرُهُ '، حَاضِراً ' مَعْرُوفُهُ،

(\*) من: تعيداً. إلى: شَرَّهُ. ورد في خطب الشريف الرضي تحت الرقم ١٩٣٠.
 عن محمد بن الحسن بن احمد بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن حسان الواسطي، عن عمه عبد الرحمن بن كثير الهاشمي، عن جعفر الصادق، عن أبيه محمد الباقر، عن علي عليه وعليهما السلام. وفي صفات الشيعة ص ١٩٠. عن محمد بن الحسن، عن علي بن حسان الواسطي، عن عمه عبد الرحمن

ابن كثير الهاشمي، عن جعفر الصادق، عن أبيه محمد الباقر عليهما السلام. وفي تحف العقول ص١٧٠. مرسلاً. وفي تحف العقول ص١٧٠. مرسلاً. وفي

الإبانة ج ١ ص ٢٧٠ الحديث ٨٦١. عن أبي علي محمد بن احمد بن إسحاقً الصواف، عن أبي علي بشر بن موسى، عن أبي محمد الحسين بن عاصم الرازي،

عن الأشعث الإصبهاني، عن خارجة بن مصعب، عن زيد بن أسلم، عن علي علي علي علي علي السلام. وفي مطالب السؤول ص١٩٤. مرسلاً. وفي المستدرك لكاشف

الغطاء ص ٦٤. مرسلاً. باختلاف بين المصادر.

١\_مَكُوُّهُ. ورد في صفات الشيعة. بالسند السابق. وفي أمالي الصدوق ص ٦٦٦ الحديث ٨٩٧ / ٢. عن محمد بن الحسن بن احمد بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن حسان الواسطي، عن عمه عبد الرحمن بن كثير الهاشمي، عن جعفر الصادق، عن أبيه محمد الباقر، عن على عليه وعليهما السلام. وقفي كنز الفوائد ص ٣٣. عن محمد بن علي بن طالب الرازي، عن محمد ابن عبد الله بن محمد بن المطلب الشيباني، عن جعفر بن محمد بن جعفر العلوي الحسني، عن احمد بن محمد بن عيسى الوابشي، عن عاصم بن حميد الخياط، عن أبي المفضل الشيباني، عن محمد بن على بن احمد بن عامر البندار، عن الحسن بن علي بن بزيع، عن مالك بن إبراهيم، عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة الثمالي، عن يحيى بن أم الطويل، عن نوف الكسائي، عن علي عليه السلام. وفي بحار الأنوارج ٦٥ ص١٩٢ الحديث ٤٨. عن أبي المفضل، عن جعفر بن محمد بن جعفر العلوي الحسني، عن احمد بن محمد بن عيسي الوابشي، عن عاصم بن حميد الخياط، عن أبي المفضل الشيباني، عن محمد بن علي بن احمد بن عامر البندار، عن الحسن بن علي بن بزيع، عن مالك بن إبراهيم، عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة الثمالي، عن يحيى بن أم الطويل، عن نوف البكالي، عن على عليه السلام.

٢- كثيراً. ورد في تحف العقول ص ١١٣. مرسلاً.



صَادِقاً قَوْلُهُ، حَسَناً فِعْلُهُ ١، مُقْبِلاً خَيْرُهُ، مُدْبِراً شَرُّهُ.

حَيَاؤُهُ يَعْلُو شَهْوَتَهُ، وَوُدُّهُ يَعْلُو حَسَدَهُ، وَعَفْوُهُ يَعْلُو حِقْدَهُ.

قَدْ هَانَتْ عَلَيْهِ الدُّنْيَا وَعَلِمَ أَنَّهَا زَائِلَةٌ فَزَهِدَ فيهَا، وَعَظَّمَ أَمْرَ الْآخِرَةِ وَعَلِمَ أَنَّهَا دَائِمَةٌ فَرَغِبَ فيها.

١ــورد في تحف العقول ص ١١٣. مرسلاً. وفي السقيفة ص ٢٤١. عن أبان بن أبي عياش ، عن سُليم بن قيس، عن علي عليه السلام. وفي أمالي الصدوق ص ٦٦٦ الحديث ٨٩٧ / ٢. عن محمد بن الحسن بن احمد بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن حسان الواسطي، عن عمه عبد الرحمن بن كثير الهاشمي، عن جعفر الصادق، عن أبيه محمد الباقر، عن على عليه وعليهما السلام. وفي صفات الشيعة ص ١٩. عن محمد بن الحسن، عن علي بن حسان الواسطى، عن عمه عبد الرحمن بن كثير الهاشمي، عن جعفر الصادق، عن آبيه محمد الباقر عليهما السلام. وفي كنز الفوائد ص ٣٣. عن محمد بن على بن طالب الرازي، عن محمد بن عبد الله بن محمد بن المطلب الشيباني، عن جعفر ابن محمد بن جعفر العلوي الحسني، عن احمد بن محمد بن عيسى الوابشي، عن عاصم بن حميد الخياط، عن أبي المفضل الشيباني، عن محمد بن علي بن احمد ابن عامر البندار، عن الحسن بن علي بن بزيع، عن مالك بن إبراهيم، عن عاصم ابن حميد، عن أبي حمزة الثمالي، عن يحيى بن أم الطويل، عن نوف الكسائي، عن على عليه السلام. وفي بحار الأنوارج ٦٥ ص ١٩٢ الحديث ٤٨. عن أبي المفضل، عن جعفر بن محمد بن جعفر العلوي الحسني، عن احمد بن محمد بن عيسى الوابشي، عن عاصم بن حميد الخياط، عن أبي المفضل الشيباني، عن محمد بن على بن احمد بن عامر البندار، عن الحسن بن على بن بزيع، عن مالك بن إبراهيم، عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة الثمالي، عن يحيى بن أم الطويل، عن نوف البكالي، عن علي عليه السلام. وفي التمحيص ص ٧١ الحديث ١٧٠. مرسلاً. وفي مكارم الأخلاق ص٤٧٧. مرسلاً. وفي مطالب السؤول ص

يَطْلُبُ الدُّنْيَا مِنْ حِلِّهَا، مُتَجَافٍ عَنِ الدُّنْيَا وَأَهْلِهَا.

هُوَ ' ﴿ فِي الزَّلازِلِ ' وَقُورٌ ، وَفِي الْمَكَارِهِ صَبُورٌ ، وَفِي الرَّخَاءِ شَكُورٌ .

لاَ يَحيفُ عَلَى مَنْ يُبْغِضُ، وَلاَ يَأْتُمُ فيمَنْ يُحِبُّ، وَلاَ يَدَّعِي مَا لاَ يَحيفُ عَلَى مَنْ يُبغِضُ، وَلاَ يَأْتُمُ فيمَنْ يُحِبُّ، وَلاَ يَدَّعِي مَا لَيْسَ لَهُ، وَلاَ يَجْحَدُ حَقًا هُوَ عَلَيْهِ "، [وَ] يَعْتَرِفُ بِالْحَقِّ قَبْلَ أَنْ يُشْهَدَ

<sup>(\*)</sup> من: في الزّلاَزِلِ. إلى: يُشْهَدَ عَلَيْهِ. ورد في خطب الرضي تحت الرقم ١٩٣. الـ ورد في السقيفة ص ٢٤١. عن أبان بن أبي عياش ، عن سُليم بن قيس، عن علي عليه السلام. وفي أمالي الصدوق ص ١٦٦ الحديث ١٩٩٧ / ٢. عن محمد بن الحسن بن احمد بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن حسان الواسطي، عن عمه عبد الرحمن بن كثير الهاشمي، عن جعفر الصادق، عن أبيه محمد الباقر، عن علي عليه وعليهما السلام. وفي صفات الشيعة ص ١٩. عن الهاشمي، عن جعفر الحسن، عن علي بن حسان الواسطي، عن عمه عبد الرحمن بن كثير الهاشمي، عن جعفر الصادق، عن أبيه محمد الباقر عليهما السلام. وفي مكارم الأخلاق ص ٧٧٤. مرسلاً. وفي الكافي للكليني ج ٢ ص ٢٢٦. الحديث ١. عن محمد بن جعفر، عن محمد بن إسماعيل، عن عبد الله بن يونس، عن محمد الباقر، عن يحيى، عن قشم أبي قتادة الحراني، عن عبد الله بن يونس، عن محمد الباقر، عن علي عليهما السلام. وفي المستدرك لكاشف الغطاء ص ٦٤. مرسلاً. وفي الأخبار علي عليهما السلام. وفي المستدرك لكاشف الغطاء ص ٦٤. مرسلاً. وفي الأخبار علي عليهما السلام. وفي المستدرك لكاشف الغطاء ص ٦٤. مرسلاً. وفي الأخبار وإلا ثار ج ١ ص ٥١٠ مرسلاً. باختلاف بين المصادر.

٢\_ الْهَزَاهِزِ. ورد في مطالب السؤول ص ١٩٥. مرسلاً.

٣-ورد في المصدر السابق. والسقيفة. وأمالي الصدوق. وصفات الشيعة. بالأسانيد السابقة. ومكارم الأخلاق. وفي كنز الفوائد ص ٣٣. عن محمد بن علي بن طالب الرازي، عن محمد بن عبد الله بن محمد بن المطلب الشيباني، عن جعفر بن محمد بن جعفر العلوي الحسني، عن احمد بن محمد بن عيسى الوابشي، عن عاصم بن حميد الخياط، عن أبي المفضل الشيباني، عن محمد بن علي بن احمد ابن عامرالبندار، عن الحسن بن علي بن بزيع، عن مالك بن إبراهيم، عن عاصم= ابن عامرالبندار، عن الحسن بن علي بن بزيع، عن مالك بن إبراهيم، عن عاصم=

#### عَلَيْهِ.

هَشَّاشٌ بَشَّاشٌ، لا بِعَبَّاسٍ وَلا بِجَسَّاسٍ.

صَليب، كَظَّامٌ، بَسَّامٌ.

دَقيقُ النَّظرِ، عَظيمُ الْحَذرِ.

لاَ يَبْخَلُ، وَإِنْ بُخِلَ عَلَيْهِ صَبَرَ \.

(\*) لاَ يُضيعُ مَا اسْتُحْفِظَ عَلَيْهِ، وَلاَ يَنْسَى مَا ذُكِّرَ [بِهِ]، وَلاَ يُنَابِزَّ

<sup>(\*)</sup> من: لآيضيع. إلى: بِالأَلْقَاب. ورد في خطب الشريف الرضي تحت الرقم ١٩٣. ابن حميد، عن أبي حمزة الثمالي، عن يحيى بن أم الطويل، عن نوف الكسائي، عن علي عليه السلام. وفي بحار الأنوارج ٦٥ ص ١٩٢ الحديث ٤٨. عن أبي المفضل، عن جعفر بن محمد بن جعفر العلوي الحسني، عن احمد بن محمد بن عيسى الوابشي، عن عاصم بن حميد الخياط، عن أبي المفضل الشيباني، عن محمد بن علي بن احمد بن عامر البندار، عن الحسن بن علي بن بزيع، عن مالك بن إبراهيم، عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة الثمالي، عن يحيى بن أم الطويل، عن نوف البكالي، عن علي عليه السلام. وفي التمحيص ص ١٧١ الحديث الطويل، عن نوف البكالي، عن علي عليه السلام. وفي التمحيص ص ١٧ الحديث العقول ص ١٠٣. مرسلاً. باختلاف يسير.

١-ورد في الكافي للكليني ج ٢ ص ٢٢٩ الحديث ١. عن محمد بن جعفر، عن محمد بن إسماعيل، عن عبد الله بن داهر، عن الحسن بن يحيى، عن قثم أبي قتادة الحرائي، عن عبد الله بن يونس، عن محمد الباقر، عن علي عليهما السلام. وفي المستدرك لكاشف الغطاء ص ٦٤. مرسلاً. وفي الأخبار والآثار ج ١ ص ٥٥. مرسلاً.

بِالْأَلْقَابِ، وَلاَ يَعْرِفُ الْعَابَ، وَلاَ يَبْغي عَلَى أَحَدٍ، وَلاَ يَهِمُّ بِالْأَلْقَابِ، وَلاَ يَبْغي عَلَى أَحَدٍ، وَلاَ يَهِمُّ بِالْحَسَدِ ، \* وَلاَ يُضَارُ بِالْجَارِ، وَلاَ يَشْمَتُ بِالْمُصيبَةِ ، وَلاَ يَذْكُر أَحَداً بِغيبَةٍ.

(\*) من: وَلاَ يُضَارُّ. إلى: بِالْمَصَائِبِ. ورد في خطب الشريف الرضي تحت الرقم ١٩٣. ١\_ورد في الكافي للكليني جَ ٢ صِ ٢٣٦ الحديث ١. عن محمد بن جعفر، عِن محمد بن إسماعيل، عن عبد الله بن داهر، عن الحسن بن يحيى، عن قثم أبي قتادة الحراني، عن عبد الله بن يونس، عن محمد الباقر، عن علي عليهما السلام. وفي أمالي الصدوق ص ٦٦٦ الحديث ٨٩٧ / ٢. عن محمد بن الحسن بن احمد ابن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن حسان الواسطي، عن عمه عبد الرحمن بن كثير الهاشمي، عن جعفر الصادق، عن أبيه الباقر، عن علي عليه وعليهما السلام. وفي صفّات الشيعة ص ١٩. عن محمد بن الحسن، عن علي بن حسان الواسطي، عنَّ عمه عبد الرحمنِ بن كثير الهاشمي، عن جعفر الصادق، عن أبيه محمد الباقر عليهما السلام. وفي كنزِ الفوائد ص٣٣. عن محمد ابن علي بن طالب الرازي، عن محمد بن عبد الله بن محمد بن المطلب الشيباني، عن جعفر بن محمد بن جعفر العلوي الحسني، عن احمد بن محمد بن عيسى ألوابشي، عن عاصم بن حميد الخياط، عن أبي المفضل الشيباني، عن محمد بن علي بن احمد بن عامر البندار، عن الحسن بن علي بن بزيع، عن مالك بن إبراهيم، عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة الثمالي، عن يحيى بن أم الطويل، عن نوف الكسائي، عن علي عليه السلام. وفي بحار الأنوارج ٦٥ ص ١٩٢ الحديث ٤٨. عن أبي المفضل، عن جعفر بن محمد بن جعفر العلوي الحسني، عن احمد بن محمد بن عيسى الوابشي، عن عاصم بن حميد الخياط، عن أبيّ المفضل الشيباني، عن محمد بن علي بن احمد بن عامر البندار، عن الحسن بن علي بن بزيع، عن مالك بن إبراهيم، عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة الثمالي، عن يحيى بن أم الطويل، عن نوف البكالي، عن علي عليه السلام وفي التمحيص ص ٧١ الحديث ١٧٠. مرسلاً. وفي تذكَّرة الخواص ص ١٣٠. عن مجاهد، عن ابن عباس، عن علي عليه السلام. وفي تحف العقول ص ١١٣. مرسلاً. وفي مطالب السؤول ص ١٩٤. مرسلاً. باختلاف بين المصادر.

٢\_ بِالْمَصَائِبِ، ورد في نسخ النهج.

مُؤَدِّ لِلْأَمَانَاتِ، عَامِلٌ بِالطَّاعَاتِ، سَرِيعٌ إِلَى الْخَيْرَاتِ، بَطَيءٌ عَنِ الْمُنْكَرَاتِ. الْمُنْكَرَاتِ. الْمُنْكَرَاتِ.

يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَفْعَلُهُ، وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَيَجْتَنِبُهُ \.

(\*) وَلاَ يَدْخُلُ فِي الْبَاطِلِ بِجَهْلٍ ، وَلاَ يَخْرُجُ مِنَ الْحَقِّ بِعَجْزٍ .

(\*) من: وَلاَ يَدْخُلَ. إلى: مِنَ الْحَقِّ. وِرد في خِطب الشريف الرضي تحت الرقم ١٩٣. ١\_ورد في السقيفة ص ٢٤١. عن أبان بن أبي عياش ، عن سُليم بن قيس، عن علي عليه السلام. وفي أمالي الصدوق ص ٦٦٦ الحديث ٨٩٧ / ٢. عن محمد بنّ الحسن بن احمد بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن حسان الواسطي، عن عمه عبد الرحمن بن كثير الهاشمي، عن جعفر الصادق، عن أبيه محمد الباقر، عن علي عليهما السلام. وفي صفات الشيعة ص ١٩. عن محمد بن الحسن، عن علي بن حسان الواسطي، عن عمه عبد الرحمن بن كثير الهاشمي، عن جعفر الصادق، عن أبيه محمد البأقر عليهما السلام. وفي كنز الفوائد ص ٣٣. عن محمد بن علي بن طالب الرازي، عن محمد بن عبد الله بن محمد بن المطلب الشيباني، عن جعفر بن محمد بن جعفر العلوي الحسني، عن احمد بن محمد بن عيسى الوابشي، عن عاصم بن حميد الخياط، عن أبي المفضل الشيباني، عن محمد بن علي بن احمد بن عامر البندار، عن الحسن بن علي بن بزيع، عن مالك بن إبراهيم، عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة الثمالي، عن يحيى بن أم الطويل، عن نوف الكسائي، عن علي عليه السلام. وفي بحار آلأنوار ج ٢٥ ص ١٩٢ الحديث ٤٨. عن أبي المفضل، عن جعفر بن محمد بن جعفر . العلوي الحسني، عن احمد بن محمّد بن عيسى الوابشي، عن عاصم بن حميد الخياط، عن أبِّي المفضل الشيباني، عن محمد بن علي بن احمد بن عامر البندار، عن الحسن بن علي بن بزيع، عن مالك بن إبراهيم، عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة الثمالي، عن يحيي بن أم الطويل، عن نوف البكالي، عن علي عليه السلام. وفي التمحيص ص ٧١ الحديث ١٧٠. مرسلاً. وفي تحف العقول ص ١١٣. مرسلاً. وفيَّي مكارم الأخلاق ص ٤٧٧. مرسلاً. وفي مطَّالب السؤول ص ١٩٤. مرسلاً. باختلاف بين المصادر.

٢ ورد في أمالي الصدوق. وصفات الشيعة. بالسندين السابقين.
 ٣ ورد في المصدرين السابقين.

عَقِلَ فَاسْتَحْيِي، وَقَنِعَ فَاسْتَغْنَى.

ثم وضع عليه السلام يده على منكب همام وقال:

[يَا هَمَّامُ؛] الْمُؤْمِنُ يَعَافُ اللَّهْوَ، وَيَأْلَفُ الْجِدَّ \.

(\*) إِنْ صَمَتَ لَمْ يَغُمَّهُ صَمْتُهُ، وَإِنْ نَطَقَ لَمْ يَعْلُ لَفْظُهُ \( ، وَإِنْ

(\*) من: إِنَّ صَمَتَ. إلي: صَوْتُهُ. ورد في خطب الشريف الرضي تحت الرقم ١٩٣.

١\_ورد في الكافي للكليني ج٢ ص ٢٣٩ الحديث ١. عن محمد بن جعفر، عن محمد ابن إسماعيل، عن عبد آلله بن داهر، عن الحسن بن يحيى، عن قثم أبي قتادة الحراني، عن عبد الله بن يونس، عن محمد الباقر، عن على عليهما السلام. وفي

غرر الحكم ج ١ ص ٥٦ الحديث ٥٣٩. مرسلاً. باختلاف.

٢ ـ ورد في السقيقة ص ٢٤٦. عن أبان بن أبي عياش ، عن سُليم بن قيس، عن علي عليه السلام. وفي أمالي الصدوق ص ٦٦٦ التحديث ٨٩٧ / ٢. عن محمد بن الحسَّن بن احمد بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن حسان الواسطي، عن عمه عبد الرحمن بن كثير الهاشمي، عن جعفر الصادق، عن أبيه محمد الباقر، عن علي عليه وعليهما السلام. وفي صفات الشيعة ص ١٩. عن محمد بن الحسن، عن على بن حسان الواسطي، عن عمه عبد الرحمن بن كثير الهاشمي، عن جعفر الصادق، عن أبيه محمدالباقر عليهما السلام. وفي كنز الفوائد ص٣٣. عن محمد بن علي بن طالب الرازي، عن محمد بن عبد الله بن محمد بن المطلب الشيباني، عن جعفر بن محمد بن جعفر العلوي الحسني، عن احمد بن محمد بن عيسى الوآبشي، عن عاصم بن حميد الخياط، عن أبي المفضل الشيباني، عن محمد بن علي بن احمد بن عامر البندار، عن الحسن بن علي بن بزيع، عن مالك بن إبراهيم، عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة الثمالي، عن يحيى بن أم الطويل، عن نوف الكسائي، عن علي عليه السّلام. وفي بحار الأنوارج ٦٥ ص ١٩٢ الحديث ٤٨. عن أبي المفتَّضل، عن جعفر بن محمد بن جعفر العلوي الحسني، عن احمد بن محمد أبن عيسى الوابشي، عن عاصم بن حميد الخياط، عن أبي المفضل الشيباني، عن محمد بن علي بن احمد بن عامر البندار، عن الحسن بن علي بن بزيع، عن مالك ابن إبراهيم، عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة الثمالي، عن يحيى بن أم الطويل، عن نوف البكالي، عن على عليه السلام. وفي التمحيص ص ٧١ الحديث ١٧٠. مرسلاً. وفي مكارم الأخلاق ٤٧٧. مرسلاً. وفي مطالب السؤول ص ١٩٤. مرسلاً.

#### حُلَاحُطبة ١٤ > ﴿ بيان مدى سيطرة المتقين على سلوكهم وغرائزهم ﴿

#### ضَحِكَ لَمْ يَعْلُ صَوْتُهُ ١.

لاَ يَجْمَحُ بِهِ الْغَيْظُ، وَلاَ يَغْلِبُهُ الْهَوَى، وَلاَ يَقْهَرُهُ الشُّحُّ، وَلاَ تَمْلِكُهُ الشُّهْوَةُ، وَلاَ يَطْمَعُ فيمَا لَيْسَ لَهُ.

يُخَالِطُ النَّاسَ بِعِلْمٍ، وَيُفَارِقُهُمْ بِسِلْمٍ.

يَتَكَلَّمُ لِيَغْنَمَ، وَيَصْمُتُ لِيَعْلَمَ، وَيَشْأَلُ لِيَفْهَمَ، وَيَتَّجِرُ لِيَغْنَمَ.

لاَ يُنْصِتُ لِلْخَيْرِ لِيَفْخَرَ بِهِ، وَلاَ يَتَكَلَّمُ لِيَتَجَبَّرَ بِهِ عَلَى مَنْ سِوَاهُ `.

١- إِنْ ضَحِكَ لَمْ يَخْرِقْ، وَإِنْ غَضِبَ لَمْ يَنْزَقْ. ضَحِكُهُ تَبَسُمٌ، وَّاسْتِفْهَامُهُ تَعَلَّمٌ، وَمُرَاجَعَتُهُ تَفَهُّمٌ. ورد في الكافي للكليني ج ٢ ص ٢٢٧ الحديث ١. عن محمد بن جعفر، عن محمد بن إسماعيل، عن عبد الله بن داهر، عن الحسن بن يحيى، عن قشم أبي قتادة الحراني، عن عبد الله بن يونس، عن محمد الباقر، عن على عليهما السلام. وفي المستدرك لكاشف الغطاء ص ٦٤. مرسلاً. وفي الأخبار والآثارج ١ ص ١٥. مرسلاً.

٢\_ وِرد في الكَّافي. بالسند السابق. والأخبار والآثار. وفي السقيفة ص ٢٤١. عن أبان بن أبي عيّاش، عن سُليم بن قيس، عن علي عليه السلام. وفي أمالي الصدوق ص ٦٦٦ الحّديث ٨٩٧/ ٢. عن محمد بن الحسن بن احمد بن الولّيد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن حسان الواسطي، عن عمه عبد الرحمن بن كثير الهاشمي، عن جعفر الصادق، عن أبيه محمد الباقر، عن علي عليه وعليهما السلام. وفي صفات الشيعة ص ١٩. عن محمد بن الحسن، عن علي بن حسان الواسطي، عن عمه عبد الرحمن ابن كثير الهاشمي، عن جعفر الصادق، عن أبيه محمد الباقر عليهما السلام. وفي كنز الفوائد ص ٣٣. عن محمد بن علي بن طالب الرازي، عن محمد بن عبد الله ابن محمد بن المطلب الشيباني، عن جعفر بن محمد بن جعفر العلوي الحسني، عن احمد بن محمد بن عيسى الوابّشي، عن عاصم بن حميد الخياط، عن أبي المفضل الشيباني، عن محمد بن علي بن احمد بن عامر البندار، عن الحسن بن علي بن بزيع، عن مالك ابن إبراهيم، عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة الثمالي، عن يحيى بن أم=

# (\*) وَإِنْ بُغِيَ عَلَيْهِ صَبَرَ حَتَّى يَكُونَ اللهُ \_جَلَّ ذِكْرُهُ \_ ' هُوَ الْمُنْتَصِرُ ' اللهُ عَلَيْهِ صَبَرَ حَتَّى يَكُونَ اللهُ \_جَلَّ ذِكْرُهُ \_ ' هُوَ الْمُنْتَصِرُ ' اللهُ يَنْتَقِمُ لَهُ.

#### نَفْسُهُ مِنْهُ في عَنَاءٍ، وَالنَّاسُ مِنْهُ في رَاحَةٍ ".

(\*) من: وَإِنْ بُغِيَ. إلى: وَخَديعَةٍ. ورد في خطب الشريف الرضي تحت الرقم ١٩٣. الطويل، عن نوف الكسائي، عن علي عليه السلام. وفي بحار الأنوار ج ٦٥ ص ١٩٢ الحديث ٤٨. عن أبي المفضل، عن جعفر بن محمد بن جعفر العلوي الحسني، عن احمد بن محمد بن عيسى الوابشي، عن عاصم بن حميد الخياط، عن أبي المفضل الشيباني، عن محمد بن علي بن احمد بن عامر البندار، عن الحسن بن علي بن بزيع، عن مالك بن إبراهيم، عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة الثمالي، عن يحيى بن أم الطويل، عن نوف البكالي، عن علي عليه السلام. وفي التمحيص ص ١٧ الحديث ١٧٠. مرسلاً. وفي مكارم الأخلاق ص ١٩٤. مرسلاً. وفي تحف العقول ص ١٩٤. مرسلاً. وفي تحف العقول ص ١٩٤. مرسلاً.

١-ورد في تحف العقول ص ١١٣. مرسلاً.

٢- ورد في بحار الأنوار. بالسند السابق. وفي السقيفة ص ٢٤١. عن أبان بن أبي عياش، عن سُليم بن قيس، عن علي عليه السلام. وفي كنز الفوائد ص ٣٣. عن محمد بن علي بن طالب الرازي، عن محمد بن عبد الله بن محمد بن المطلب الشيباني، عن جعفر بن محمد بن جعفر العلوي الحسني، عن احمد بن محمد بن عيسى الوابشي، عن عاصم بن حميد الخياط، عن أبي المفضل الشيباني، عن محمد بن علي بن احمد بن عامر البندار، عن الحسن بن علي بن بزيع، عن محمد بن إبراهيم، عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة الثمالي، عن يحيى بن أم الطويل، عن نوف الكسائي، عن علي عليه السلام.

٣- رَجَاءٍ. ورد في تحف العقول. وورد عَفَاءٍ في دستور معالم الحكم ص ١٢٩. عن زيد بن أسلم، ومنه مرسلاً عن علي عليه السلام.

أَتُّعَبَ نَفْسَهُ لِآخِرَتِهِ، وَأَرَاحَ النَّاسَ مِنْ نَفْسِهِ.

بُعْدُهُ عَمَّنْ تَبَاعَدَ عَنْهُ زُهْدٌ وَنَزَاهَةً، وَدُنُوهُ مِمَّنْ دَنَا مِنْهُ لينٌ وَرَحْمَةً.

لَيْسَ تَبَاعُدُهُ بِكِبْرٍ وَعَظَمَةٍ، وَلاَ دُنُوهُ بِمَكْرٍ وَخَديعَةٍ؛ بَلْ يَقْتَدي بِمَنْ سَلَفَ مِنْ أَهْلِ الْخِيْرِ قَبْلَهُ، وَهُوَ إِمَامٌ لِمَنْ خَلَفَ مِنْ أَهْلِ الْبِرِّ بَعْدَهُ.

يَا هَمَّامُ \? (\*) الْمُؤْمِنُ هُوَ الْكَيِّسُ ...

 (\*)من: أَلْمُؤْمِنُ بِشْرُهُ. إلى: شَيْءٍ نَفْساً. ورد في حِكم الرضي تحت الرقم ٣٣٣. ١\_ورد في السقيفة ص ٢٤٢. عن أبان بن أبي عياش ، عن سُليم بن قيس، عن علي عليه السلام. وفي الكافي للكليني ج٢ ص ٢٣٠ الحديث ١. عن محمد بن جعفر، عِن محمد بن إسماعيل، عن عبد الله بن داهر، عن الحسن بن يحيى، عن قثم أبي قتادة الحِراني، عن عبد الله بن يونس، عن محمد الباقر، عن علي عليهما السّلام. وفي أمالي الصدوق ص ٦٦٦ الحديث ٨٩٧ / ٢. عن محمد بنّ الحسن بن احمد بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن حسان الواسطي، عن عمه عبد الرحمن بن كثير الهاشمي، عن جعفر الصادق، عن أبيه محمد الباقر، عن علي عليه وعليهما السلام. وفي صفات الشيعة ص ١٩. عن محمد بن الحسن، عن علي بن حسان الواسطي، عن عمه عبد الرحمن بن كثير الهاشمي، عن جعفر الصادّق، عن أبيه محمد الباقر عليهما السلام. وفي كنز الفوائد ص ٣٣. عن محمد بن علي بن طالب الرازي، عن محمد بن عبد الله بن محمد بن المطلب الشيباني، عن جعفر بن محمد بن جعفر العلوي الحسني، عن احمد بن محمد بن عيسى الوابشي، عن عاصم بن حميد الخياط، عن آبي المفضل الشيباني، عن محمد بن علي بن احمد بن عامر البندار، عن الحسن بن علي بن بزيع، عن مالك بن إبراهيم، عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة الثمالي، عن يحيى بن أم الطويل، عن نوف الكسائي، عن علي عليه السلام. وفي=

الْفَطِنُ ١؛ بِشْرُهُ في وَجْهِهِ، وَحُزْنُهُ في قَلْبِهِ، وَقُوَّتُهُ في دينِهِ ١.

أَوْسَعُ شَيْءٍ صَدْراً، وَأَذَّلُ شَيْءٍ نَفْساً، وَأَرْفَعُ [شَيْءٍ] قَدْراً.

[يَا هَمَّامُ؛] الْمُؤْمِنُ دَأْبُهُ زِهَادَتُهُ، وَهَمُّهُ دِيَانَتُهُ، وَعِزُّهُ قَنَاعَتُهُ، وَجِدُّهُ لِآخِرَتِهِ.

قَدْكَثُرَتْ حَسَنَاتُهُ، وَعَلَتْ دَرَجَاتُهُ، وَشَارَفَ خَلاَصَهُ وَنَجَاتَهُ.

زَاجِرٌ عَنْ كُلِّ فَانٍ، حَاضٌ عَلَى كُلِّ حَسَنِ.

لاَحَقُودٌ، وَلاَحَسُودٌ، وَلاَ وَتَّابٌ، وَلاَسَبَّابٌ، وَلاَ عَتَّابٌ، وَلاَ مُغْتَابٌ ".

<sup>=</sup> بحار الأنوار ج ٦٥ ص ١٩٢ الحديث ٤٨. عن أبي المفضل، عن جعفر بن محمد ابن جعفر العلوي الحسني، عن احمد بن محمد بن عيسى الوابشي، عن عاصم ابن حميد الخياط، عن أبي المفضل الشيباني، عن محمد بن علي بن احمد بن عامر البندار، عن الحسن بن علي بن بزيع، عن مالك بن إبراهيم، عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة الثمالي، عن يحيى بن أم الطويل، عن نوف البكالي، عن علي عليه السلام. وفي تحف العقول ص ١١٣. مرسلاً. وفي مطالب السؤول ص علي عليه المستدرك لكاشف الغطاء ص ٢٦. مرسلاً. باختلاف يسير.

١- ورد في المستدرك لكاشف الغطاء. وفي الكافي للكليني ج٢ ص ٢٣٠ الحديث ١. عن محمد بن جعفر، عن محمد بن إسماعيل، عن عبد الله بن داهر، عن الحسن ابن يحيى، عن قثم أبي قتادة الحراني، عن عبد الله بن يونس، عن محمد الباقر، عن على عليهما السلام.

٢-ورد في غرِر الحكم ج ١ ص ٢٢١ الحديث ٧٨. مرسلاً.

<sup>&</sup>quot; ورد في الكافي. بالسند السابق. والمستدرك لكاشف الغطاء. وفي غرر الحكم ج ١ ص ٩٧ الحديث ٢١٢٥. مرسلاً. وفي تذكرة الخواص ص ١٢٩. عن مجاهد، عن ابن عباس، عن علي عليه السلام. وفي الأخبار والآثار ج ١ ص ٥١. مرسلاً. باختلاف بين المصادر.

(\*) تَكْرَهُ الرِّفْعَةَ، وَيَشْنَأُ السُّمْعَةَ.

طَويلٌ غَمُّهُ، بَعيدٌ هَمُّهُ، كَثيرٌ صَمْتُهُ، مَشْغُولٌ وَقْتُهُ بِمَا يَنْفَعُهُ.

وَقُورٌ، ذَّكُورٌ \، ش**َكُورٌ، صَبُورٌ.** 

مَغْمُورٌ بِفِكْرَتِهِ، ضَنينٌ بِخَلَّتِهِ ٚ.

سَهْلُ الْنَحليقَةِ، لَيِّنُ الْعَريكَةِ.

رَصِينُ الْوَفَاءِ، قَليلُ الْأَذَى.

لاَ مُتَأَفِّكٌ وَلاَ مُتَهَتِّكٌ.

كَثيرٌ عِلْمُهُ، عَظيمٌ حِلْمُهُ.

لاَ يَبْخَلُ وَلاَ يَعْجَلُ، وَلاَ يَضْجَرُ وَلاَ يَبْطَرُ؛ وَلاَ يَحيفُ في حُكْمِهِ، وَلاَ يَجيفُ في حُكْمِهِ، وَلاَ يَجُورُ في عِلْمِهِ.

<sup>(\*)</sup> من: يَكْرَهُ. إلى: الْعَرِيكَةِ. ورد في حِكم الشريف الرضي تحت الرقم ٣٣٣. 

1- ورد في الكافي للكليني ج ٢ ص ٢٣٠ الحديث ١، عن محمد بن جعفر، عن محمد بن إسماعيل، عن عبد الله بن داهر، عن الحسن بن يحيى، عن قتم أبي قتادة الحراني، عن عبد الله بن يونس، عن محمد الباقر، عن علي عليهما السلام. وفي تذكرة الخواص ص ١٢٩. عن مجاهد، عن ابن عباس، عن علي عليه السلام. وفي المستدرك لكاشف الغطاء ص ٦٢. مرسلاً. باختلاف بين المصادر. 
٢- مَغْمُومٌ بِفِكْرِهِ، مَشْرُورٌ بِفَقْرِهِ. ورد في المصادر السابقة.

لاَ يَغْلِبُهُ فَرْجُهُ، وَلاَ يَفْضَحُهُ بَطْنُهُ \.

نَفْسُهُ أَصْلَبُ مِنَ الصَّلْدِ، وَهُوَ أَذَلُ مِنَ الْعَبْدِ، وَمُكَادَحَتُهُ لَا مَنَ الْعَبْدِ، وَمُكَادَحَتُهُ لَا مَنَ الشَّهْدِ.
 أَحْلَى مِنَ الشَّهْدِ.

لاَجَشِعْ، وَلاَ هَلِعْ، وَلاَ عَنِفٌ، وَلاَ صَلِفٌ، وَلاَ مُتَكَلِّفٌ، وَلاَ مُتَعَمِّقٌ.

جَميلُ الْمُنَازَعَةِ، كَريمُ الْمُرَاجَعَةِ.

عَدْلٌ إِنْ غَضِب، رَفيقٌ إِنْ طَلَبَ.

لاَ يَتَهَوَّرُ، وَلاَ يَتَجَبَّرُ.

خَالِصُ الْوُدِّ، وَثِيقُ الْعَهْدِ، وَفِيُّ الْعَقْدِ.

(\*) من: نَفْسُهُ. إلى: مِنَ الْعَبُدِ. ورد في حِكم الشريف الرضي تحت الرقم ٣٣٣. 

1-ورد في الكافي للكليني ج ٢ ص ٢٣٠ الحديث ١. عن محمد بن جعفر، عن محمد بن إسماعيل، عن عبد الله بن داهر، عن الحسن بن يحيى، عن قثم أبي قتادة الحراني، عن عبد الله بن يونس، عن محمد الباقر، عن علي عليهما السلام. وفي تذكرة الخواص ص ١٢٩. عن مجاهد، عن ابن عباس، عن علي عليه السلام. وفي دستور معالم الحكم ص ١٢٩. عن زيد بن أسلم، ومنه مرسلاً عن علي عليه السلام. وفي الإبانة ج ١ ص ٢٧٠ الحديث ١٨٦١. عن أبي علي محمد ابن احمد بن إسحاق الصواف، عن أبي علي بشر بن موسى، عن أبي محمد الحسين بن عاصم الرازي، عن الأشعث الإصبهاني، عن خارجة بن مصعب، عن زيد بن عاصم الرازي، عن الأشعث الإصبهاني، عن خارجة بن مصعب، عن زيد بن

أسلم، عن على عليه السلام. وفي الأخبار والآثار ج ١ ص ٥١. مرسلاً. وفي

المستدرك لكاشف الغطاء ص ٦٣. مرسلاً. باختلاف. ٢ـ مُطَّارَحَتُهُ. ورد في



شَفيقٌ وَصُولٌ، حَليمٌ حَمُولٌ، قَليلُ الْفُضُولِ.

رَاضٍ عَنِ اللهِ، مُخَالِفٌ لِهَوَاهُ.

لاَ يَغْلَظُ عَلَى مَنْ يُؤْذيهِ ١، وَلاَ يَخُوضُ فيمَا لاَ يَعْنيهِ.

وَرِعٌ عَنِ الْمُحَرِّمَاتِ، وَقَّافٌ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ.

نَاصِرٌ لِلدّينِ، مُحَامِ عَنِ الْمُؤْمِنينَ، كَهْفٌ لِلْمُسْلِمينَ.

لاَ يَخْرُقُ الثَّنَاءُ سَمْعَهُ، وَلاَ يَدْخُلُ الطَّمَعُ قَلْبَهُ، وَلاَ يَصْرِفُ اللَّعِبُ حُكْمَهُ، وَلاَ يُطْلِعُ الْجَاهِلَ عِلْمَهُ.

قَوَّالٌ فَعَّالٌ، عَالِمٌ حَازِمٌ.

لاَ بِفَحَّاشٍ وَلاَ بِطَيَّاشٍ.

وَصُولٌ في غَيْرِ عُنْفٍ، بَذُولٌ في غَيْرِ سَرْفٍ.

لا بِخَتَّارٍ وَلا بِغَدَّارٍ؛ وَلا يَقْتَفي أَثَراً، وَلا يَحيفُ بَشَراً.

رَفيقٌ بِالْخَلْقِ، سَاعٍ فِي الْأَرْضِ.

<sup>1</sup>\_ مَنْ دُونَهُ. ورد في الكافي للكليني ج ٢ ص ٢٢٧ الحديث ١. عن محمد بن جعفر، عن محمد بن إسماعيل، عن عبد الله بن داهر، عن الحسن بن يحيى، عن قتام أبي قتادة الحراني، عن عبد الله بن يونس، عن محمد الباقر، عن علي عليهما السلام. وفي المستدرك لكاشف الغطاء. ص ٣٣. مرسلاً. وفي الأخبار والآثار ج ١ ص ٥٦. مرسلاً.

حالخطبة ١٤>

عَوْنٌ لِلضَّعيفِ، غَوْثٌ لِلَّهيفِ.

لاَ يَهْتِكُ سِتْراً، وَلاَ يَكْشِفُ سِراً.

يَسْأَلُ عَنْ دينِهِ الْعُلَمَاءَ، وَيُنَاطِقُ الْحُكَمَاءَ، خَوْفاً [مِنْ] أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الضَّلاَلَةِ وَالْعَمَاءِ.

خُشُوعُ قَلْبِهِ يَزِيدُ عَلَى خُشُوعِ جَوَارِحِهِ وَبَدَنِهِ، عَامِلٌ بِفَرَائِضِ اللهِ

كَثيرُ الْبَلْوَى، قَليلُ الشَّكْوَى.

إِنْ رَأَى خَيْراً ذَكَرَهُ، وَإِنْ عَايَنَ شَرّاً سَتَرَهُ.

يَسْتُرُ الْعَيْبَ، وَيَحْفَظُ الْغَيْبَ، وَيُقيلُ الْعَثَرَةَ، وَيَغْفِرُ الزَّلَّةَ.

لاَ يَطَّلِعُ عَلَى نُصْحِ فَيَذَرُهُ، وَلاَ يَدَعُ جُنْحَ حَيْفٍ فَيُصْلِحُهُ.

أَمينٌ، رَصينٌ، تَقِيُّ، نَقِيٌّ، زَكِيٌّ، رَضِيٌّ.

يَقْبَلُ الْعُذْرَ، وَيُجْمِلُ الذِّكْرَ، وَيُحْسِنُ بِالنَّاسِ الظَّنَّ، وَيَتَّهِمُ عَلَى الْعَيْبِ نَفْسَهُ.

> يُحِبُّ فِي اللهِ بِفِقْهِ وَعِلْمٍ، وَيَقْطَعُ فِي اللهِ بِحَرْمٍ وَعَرْمٍ. لاَ يَخْرُقُ بِهِ فَرَحٌ، وَلاَ يَطيشُ بِهِ مَرَحٌ.

مُذَاكِرٌ لِلْعَالِم، مُعَلِّمٌ لِلْجَاهِلِ.

لاَ يُتَوَقَّعُ لَهُ بَائِقَةٌ، وَلاَ يُخَافُ لَهُ غَائِلَةٌ.

كُلُّ سَعْيٍ أَخْلَصُ عِنْدَهُ مِنْ سَعْيِهِ، وَكُلُّ نَفْسٍ أَصْلَحُ عِنْدَهُ مِنْ لَفْسِهِ. فَكُلُّ نَفْسٍ أَصْلَحُ عِنْدَهُ مِنْ لَفْسِهِ.

عَالِمٌ بِعَيْبِهِ، شَاغِلٌ بِغَمِّهِ، وَلاَ يَثِقُ بِغَيْرِ رَبِّهِ.

غَريب، وَحيدٌ، حَزينٌ.

يُحِبُّ فِي اللهِ وَيُجَاهِدُ فِي اللهِ لِيَتَّبِعَ رِضَاهُ.

وَلاَ يَنْتَقِمُ لِنَفْسِهِ بِنَفْسِهِ، وَلاَ يُوَالِي في سَخَطِ رَبِّهِ.

مُجَالِسٌ لِأَهْلِ الْفَقْرِ، مُصَادِقٌ لِأَهْلِ الصَّدْقِ، مُؤَازِرٌ لِأَهْلِ الْحَقِّ.

عَوْنٌ لِلْغَرِيبِ، أَبُ لِلْيَتِيم، بَعْلُ لِلأَرْمَلَةِ، حَفِيٌّ بِأَهْلِ الْمَسْكَنَةِ.

مَرْجُولٌ لِكُلِّ كَرِيهَةٍ، مَأْمُولٌ لِكُلِّ شِدَّةٍ.

أُولَئِكَ عُمَّالُ اللهِ وَمَطَايَا أَمْرِهِ وَطَاعَتِهِ وَسُرُجُ أَرْضِهِ وَبَرِيَّتِهِ. أُولَئِكَ الْآمِنُونَ الْمُطْمَئِنُونَ الَّذينَ يُشْقَوْنَ مِنْ كَأْسٍ لاَ لَغُوْ فيهَا وَلاَ

أُولَئِكَ شيعَتُنَا وَأَحِبَّتُنَا، وَمِنَّا وَمَعَنَا.

أَلاَ آهِ شَوْقاً إِلَيْهِمْ '.

(\*) فصعق همّام رحمه الله صعقة فاضت نفسه فيها.

فقال أمير المؤمنين عليه السلام:

أَمَا وَاللهِ لَقَدْ كُنْتُ أَخَافُهَا عَلَيْهِ.

فأمرعليه السلام فجُهّز وصلّى عليه.

ثم التفت عليه السلام إلى من حوله فقال:

(\*) من: فصعق. إلى: لِسَانِكَ. ورد في خطب الشريف الرضي تحت الرقم ١٩٣. ١\_ورد في الكافي للكليني ج ٢ ص ٢٢٧ الحديث ١. عن محمد بن جعفر، عِن محمد بن إسماعيل، عن عبد الله بن داهر، عن الحسن بن يحيى، عن قثم أبي قتادة الحراني، عن عبد الله بن يونس، عن محمد الباقر، عن علي عليهما السلام. وفي كنز الفوآئد ص ٣٣. عن محمد بن علي بن طالب الرازي، عن محمد بن عبد الله بن محمد بن المطلب الشيباني، عن جعفر بن محمد بن جعفر العلوي الحسني، عن احمد بن محمد بن عيسى الوابشي، عن عاصم بن حميد الخياط، عن أبي المفضل الشيباني، عن محمد بن علي بن احمد بن عامر البندار، عن الحسن بن علي بن بزيع، عن مالك بن إبراهيم، عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة الشمالي، عن يحيى بن أم الطويل، عن نوف الكسائي، عن علي عليه السِّلام. وفي ينَّابع المودة ص ١٧ ٪. من كتاب المطالب العالية. مُرسلاً. وفي بحار الأنوار ج ٦٥ ص ١٩٢ الحديث ٤٨. عن أبي المفضل، عن جعفر بن محمد بن جعفر العلوي الحسني، عن احمد بن محمد بن عيسى الوابشي، عن عاصم بن حميد الخياط، عن أبي المفضل الشيباني، عن محمد بن على بن احمد بن عامر البندار، عن الحسن بن علي بن بزيع، عن مالك بن إبراهيم، عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة الثمالي، عن يحيى بن أم الطويل، عن نوف البكالي، عن علي عليه السلام. وفي مطالب السؤول ص١٩٣ و١٩٧. مرسلاً. وفي الأخبار والآثار ج آ ص ٥١. مرسلاً. وفي المستدرك لكاشف الغطاء ص ٦٣. مرسلًاً. باختلاف.



#### هَكَذَا تَصْنَعُ الْمَوَاعِظُ الْبَالِغَةُ بِأَهْلِهَا.

فقال له قائل: فما بالك أنت يا أمير المؤمنين ؟.

فقال عليه السلام:

وَيْحَكَ؛ إِنَّ لِكُلِّ أَجَلٍ ' وَقْتاً لاَ يَعْدُوهُ، وَسَبَباً لاَ يَتَجَاوَزُهُ. فَمَهْلاً، لاَ تَعَدْ لِمِثْلِهَا؛ فَإِنَّمَا نَفَتَ الشَّيْطَانُ عَلَى لِسَانِكَ.



١- وَأَحِدٍ. ورد في كنز الفوائد ص ٣٣. عن محمد بن علي بن طالب الرازي، عن محمد بن عبد الله بن محمد بن المطلب الشيباني، عن جعفر بن محمد بن جعفر العلوي الحسني، عن احمد بن محمد بن عيسى الوابشي، عن عاصم بن حميد الخياط، عن أبي المفضل الشيباني، عن محمد بن علي بن احمد بن عامر البندار، عن الحسن بن علي بن بزيع، عن مالك بن إبراهيم، عن عاصم بن البندار، عن أبي حمزة الثمالي، عن يحيى بن أم الطويل، عن نوف الكسائي، عن علي عليه السلام. وفي بحار الأنوار ج ٦٥ ص ١٩٥ الحديث ٤٨. عن أبي المفضل، عن جعفر بن محمد بن جعفر العلوي الحسني، عن احمد بن محمد بن عيسى الوابشي، عن عاصم بن حميد الخياط، عن أبي المفضل الشيباني، عن محمد بن علي بن احمد بن علي بن بزيع، عن محمد بن إبراهيم، عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة الثمالي، عن يحيى بن أم مالك بن إبراهيم، عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة الثمالي، عن يحيى بن أم الطويل، عن نوف البكالي، عن علي عليه السلام.

#### (10)

### خُطِّبُةُ لَهُ عُلَيْهُ السَّلِاهِنَ في التزهيد في الدنيا

# بن إلدائهم والرحمي

الْحَمْدُ لِلهِ الْخَافِضِ الرَّافِعِ، الضَّارِّ النَّافِعِ، الْجَوَادِ الْوَاسِعِ؛ الْجَليلِ ثَنَاؤُهُ، الصَّادِقَةِ أَسْمَاؤُهُ، الْمُحيطِ بِالْغُيُوبِ، وَمَا يَخْطُرُ عَلَى الْقُلُوبِ. وَنَا يَخْطُرُ عَلَى الْقُلُوبِ. اللَّهَادِيَ عَلَيْهِمْ فَضْلاً، وَأَنْعَمَ بِالْحَيَاةِ عَلَيْهِمْ فَضْلاً، فَأَدْي جَعَلَ الْمَوْتَ بَيْنَ خَلْقِهِ عَدْلاً، وَأَنْعَمَ بِالْحَيَاةِ عَلَيْهِمْ فَضْلاً، فَأَحْيَا وَأَمَاتَ، وَقَدَّرَ الْأَقْوَاتَ.

أَحْكَمَهَا بِعِلْمِهِ تَقْديراً، وَأَتْقَنَهَا بِحِكْمَتِهِ تَدْبيراً، إِنَّهُ كَانَ خَبيراً بَصيراً.

هُوَ الدَّائِمُ بِلاَ فَنَاءٍ، وَالْبَاقِي إِلَى غَيْرِ انْتِهَاءٍ.

يَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْضِ وَمَا فِي السَّمَاءِ، وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى. أَحْمَدُهُ بِغَ الْمَلاَئِكَةُ وَالنَّبِيُّونَ. أَحْمَدُهُ بِغِ الْمَلاَئِكَةُ وَالنَّبِيُّونَ. حَمْداً لاَ يُحْمَدُ لَهُ عَدَدٌ، وَلاَ يَتَقَدَّمُهُ أَمَدٌ، وَلاَ يَأْتِي بِمِثْلِهِ أَحَدٌ.

أُوْمِنُ بِهِ وَأَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَأَسْتَهْديهِ وَأَسْتَكْفيهِ، وَأَسْتَقْضيهِ بِخَيْرٍ وَأَسْتَوْضيهِ بِخَيْرٍ وَأَسْتَوْضيهِ.

وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَّهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ؛ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ \.

(\*) بَعَثَهُ حينَ لاَ عَلَمٌ قَائِمٌ، وَلاَ مَنَارٌ سَاطِعٌ، وَلاَ مَنْهَجٌ وَاضِحٌ.

أَرْسَلَهُ ﴿ بِالْهُدَى وَدينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينِ كُلَّهِ وَلَوْكَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴾ `. صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ".

أُوصيكُمْ عِبَادَ اللهِ بِتَقْوَى اللهِ؛ وَأُحَذِّرُكُمُ الدُّنْيَا، فَإِنَّ عَيْشَهَا قَصِيرٌ، وَخَيْرَهَا يَسيرٌ.

وَإِنَّــ 'هَا دَارُ شُخُوصٍ، وَمَحَلَّهُ تَنْغيصٍ؛ سَاكِنُهَا ظَاعِنٌ، وَقَاطِنُهَا

 <sup>(\*)</sup> من: بَعَثَهُ. إلى: وَاضِحٌ. ومن: أُوصِيكُمْ. إلى: قُدُومَهُ. ورد في خُطب الرضي تحت الرقم ١٩٦.

١٥٠ ورد في الكافي للكليني ج ٨ ص ١٥٠ الحديث ١٩٣. عن علي بن الحسين المؤدب وغيره، عن احمد بن محمد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران، عن عبد الله بن أبي الحارث الهمداني، عن جابر، عن محمد الباقر، عن علي عليهما السلام. وفي المستدرك لكاشف الغطاء ص ٢٢. مرسلاً. وفي نهج السعادة ج ٣ ص ١٩٢. عن تنبيه الخواطر، مرسلاً. باختلاف.

٢\_التوبة / ٣٣.

٣ ورد في الكافي. بالسند السابق. والمستدرك لكاشف الغطاء.

٤\_ورد فيّ غرر الّحكم للآمدي ج ٢ ص ٨٦٨. الحديث ٨. مرسلاً.

بَائِنٌ.

تَميدُ بِأَهْلِهَا مَيَدَانَ السَّفينَةِ.

تُصَفِّقُهَا ' الْعَوَاصِفُ في لُجَج الْبِحَارِ.

فَمِنْهُمُ الْغَرِقُ ' الْوَبِقُ.

وَمِنْهُمُ النَّاجِي عَلَى مُتُونِ "الْأَهْوَاجِ؛ تَحْفِزُهُ الرِّيَاحُ بِأَذْيَالِهَا، وَتَحْمِلُهُ عَلَى أَهْوَالِهَا '.

فَمَا غَرِقَ مِنْهَا فَلَيْسَ بِمُسْتَدْرَكٍ، وَمَا نَجَا مِنْهَا فَإِلَى مَهْلِكٍ. عِبَادَ اللهِ؛ الْآنَ ° فَاعْمَلُوا، وَالْأَلْسُنُ مُطْلَقَةٌ، وَالْأَبْدَانُ صَحيحَةٌ،

١- تَقْصِفُهَا. ورد في نسخة ابن المؤدب ص١٩٧. ونسخة الآملي ص ١٧١. ونسخة ابن الحديد ج ١٠ ص ١٧٦. ونسخة عبده ابن الحديد ج ١٠ ص ١٧٦. ونسخة عبده ص ٤٤٩. ونسخة الصالح ص ٣١٠.

٢ ـ الْغَريقُ، ورد في تاج العروس ج ٧ ص ٨٣. مرسلاً.

مر بطون، ورد في نسخة ابن الحديدج ١٠ ص ١٧٦. ونسخة فيض الإسلامج ٤ ص ٦٢٣. ونسخة عبده ص ٤٤٩، ونسخة الصالح ص ٣١٠.

٤\_ أَهْوَائِهَا. ورد في متن بهج الصباغة للتستري ج ٨ ص ٣١٣.

٥\_ أَلاَّ. ورد في نسخة نصيري ص ١٢٩.

وَالْأَعْضَاءُ لَدْنَةٌ، وَالْمُنْقَلَبُ ' فَسيحٌ، وَالْمَجَالُ عَرِيضٌ؛ قَبْلَ إِرْهَاقٍ ' الْفَوْتِ وَحُلُولِ الْمَوْتِ.

#### فَحَقِّقُوا " عَلَيْكُمْ نُزُولَهُ، وَلاَ تَنْتَظِرُوا ' قُدُومَهُ.

أَيُّهَا النَّاسُ؛ إِنَّ الدُّنْيَا لَيْسَتْ لَكُمْ بِدَارٍ، وَلاَ مَحَلِّ قَرَارٍ؛ وَإِنَّمَا أَنْتُمْ فيهَا كَرَكْبٍ عَرَّسُوا فَأَنَاخُوا، ثُمَّ اسْتَقَلُّوا فَغَدَوْا وَرَاحُوا؛ دَخَلُوا خِفَافاً، وَرَاحُوا خِفَافاً، فَرَاحُوا خِفَافاً، لَمْ يَجِدُوا عَمَّا مَضَى نُزُوعاً، وَلاَ إِلَى مَا تَرَكُوا رُجُوعاً. وَرَاحُوا خِفَافاً، لَمْ يَجِدُوا عَمَّا مَضَى نُزُوعاً، وَلاَ إِلَى مَا تَرَكُوا رُجُوعاً. جُدَّ بِهِمْ فَجَدُّوا، وَرَكَنُوا إِلَى الدُّنْيَا فَمَا اسْتَعَدُّوا؛ حَتَّى أُخِذَ بِكَظْمِهِمْ، وَخَصُوا إِلَى الدُّنْيَا فَمَا اسْتَعَدُّوا؛ حَتَّى أُخِذَ بِكَظْمِهِمْ، وَخَمَّوا إِلَى الدُّنْيَا فَمَا اللَّهُمُ مُ وَلَمْ يَبْقَ مِنْ أَكْثَرِهِمْ خَبَرُ وَلاَ أَثَرُ. وَخَلَصُوا إِلَى دَارِ قَوْمٍ جَفَّتُ أَقُلاَمُهُمْ، وَلَمْ يَبْقَ مِنْ أَكْثَرِهِمْ خَبَرُ وَلاَ أَثَرُ. وَخَلَصُوا إِلَى دَارِ قَوْمٍ جَفَّتُ أَقُلامُهُمْ، وَلَمْ يَبْقَ مِنْ أَكْثَرِهِمْ خَبَرُ وَلاَ أَثَرُ. وَخَلَطُوا إِلَى دَارِ قَوْمٍ جَفَّتُ أَقُلامُهُمْ، وَلَمْ يَبْقَ مِنْ أَكْثَرِهِمْ خَبَرُ وَلاَ أَثَرُ. وَكَا تَقْدِهِمْ فَاللَّهُ عَلَى اللَّذِيرَةِ بَعْثُهُمْ، فَأَصْبَحْتُمْ خُلُولاً في الدُّنْيَا لَبْثُهُمْ، وَعُجِلً إِلَى الْآخِرَةِ بَعْثُهُمْ، فَأَصْبَحْتُمْ خُلُولاً في الدُّنْيَا لَبْشُهُمْ، وَعُجِلً إِلَى الْآخِرَةِ بَعْثُهُمْ، فَأَصْبَحْتُمْ خُلُولاً في دِيَارِهِمْ، ظَاعِنينَ عَلَى آثَارِهِمْ، وَالْمَنَايَا تَسيرُ بِكُمْ سَيْراً؛ مَا فيهِ فَي دِيَارِهِمْ، ظَاعِنينَ عَلَى آثَارِهِمْ، وَالْمَنَايَا تَسيرُ بِكُمْ سَيْراً؛ مَا فيهِ أَيْنُ وَلاَ تَفْتِيرُ.

نَهَارُكُمْ بِأَنْفُسِكُمْ دَؤُوبٌ، وَلَيْلُكُمْ بِأَرْوَاحِكُمْ ذَهُوبٌ.

١- المُتَقَلَّب. ورد في نسخة العام ٤٠٠ ص ٢٧٩. ونسخة الآملي ص ١٧١. وهامش نسخة الإسترابادي ص ٣٢٢. ونسخة ابن النقيب ص ١٧٨.

٢٠- إِزْهَاقِ. ورد في نسخة العام ٤٠٠ ص ٢٧٩. ونسخة الإسترابادي ص ٣٢٢.
 ٣- فَخَفَفُوا. ورد في نسخة نصيري ص ١٢٩. وفي نسخة العام ٥٥٠ ص ١٣١ ب.
 ١٤- لا تَسْتَبْطِئُوا. ورد في هامش نسخة العام ٥٥٠ ص ١٣١ ب.

فَأَصْبَحْتُمْ تَقْتَدُونَ مِنْ حَالِهِمْ حَالاً، وَتَحْتَذُونَ مِنْ مَسْلَكِهِمْ مِثَالاً؛ ﴿ فَلاَ تَغُرَّنَكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلاَ يَغُرَّنَكُمْ بِاللهِ الْغَرُورُ ﴾ \ فَإِنَّمَا أَنْتُمْ فيهَا سَفْرٌ حُلُولٌ، وَالْمَوْتُ بِكُمْ نَزُولٌ؛ تَنْتَضِلُ فيكُمْ فَإِنَّمَا أَنْتُمْ فيهَا سَفْرٌ حُلُولٌ، وَالْمَوْتُ بِكُمْ نَزُولٌ؛ تَنْتَضِلُ فيكُمْ فَإِنَّمَا أَنْتُمْ فيهَا سَفْرٌ حُلُولٌ، وَالْمَوْتُ بِكُمْ نَزُولٌ؛ تَنْتَضِلُ فيكُمْ مَنَايَاهُ، وَالْمَوْتُ بِكُمْ فَرُولٌ؛ وَالْجَزَاءِ مَنَايَاهُ، وَلَي مَا يَاهُ، إِلَى دَارِ الشَّوَابِ وَالْعِقَابِ، وَالْجَزَاءِ وَالْحِسَابِ.

فَـ ١٤٠٠ رَحِمَ اللهُ عَبْداً "سَمِعَ حُكُماً فَوَعَى، وَدُعِيَ إِلَى رَشَادٍ فَدَنَا، وَأَخَذَ بِحُجْزَةِ هَادٍ فَنَجَا.

رَاقَبَ رَبَّهُ، وَخَافَ ذَنْبَهُ، وَقَدَّمَ عُخَالِصاً، وَعَمِلَ صَالِحاً.

 <sup>(\*)</sup> من: رَحِمَ اللهُ. إلى: مُنَاهُ. ورد في خُطب الشريف الرضي تحت الرقم ٧٦.
 ١ لقمان / ٣٣.

٢\_ورد في الكافي للكليني ج ٨ ص ١٥٠ الحديث ١٩٣. عن علي بن الحسين المؤدب وغيره، عن احمد بن محمد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران، عن عبد الله بن أبي الحارث الهمداني، عن جابر، عن محمد الباقر، عن علي عليهما السلام. وفي مطالب السؤول ص ١٨٧. مرسلاً. وفي المستدرك لكاشف الغطاء ص ٢٧. مرسلاً. وفي تنبيه الخواطر ج ٢ ص ١٤٩. مرسلاً. وفي المعيار والموازنة ص ٢٧٨. مرسلاً. وفي مجمع البحرين ج ٣ ص ١٥١. مرسلاً. باختلاف بين المصادر.

ساقرعا. ورد في هامش نسخة نصيري ص ٢٦. ونسخة ابن أبي المحاسن ص ٢٦. وهامش نسخة العام ٥٥٠ ص ٢٧ أ. ونسخة ابن أبي الحديد ج ٦ ص ١٧٢. ونسخة فيض الإسلام ج ١ ص ١٦٤. ونسخة عبده ص ١٧٩. ونسخة الصالح ص ١٠٣. عـ تَنَكَب. ورد في الكافي. بالسند السابق. وفي غرر الحكم ج ١ ص ٤١٠ الحديث ١٩٠. مرسلاً. وفي المستدرك لكاشف الغطاء. ص ٢٣. مرسلاً.

إِكْتَسَبَ مَذْنُحُوراً ١، وَاجْتَنَبَ مَحْذُوراً.

رَمَى غَرَضاً، وَأَحْرَزَ عِوْضاً ".

كَابَرَ \* هَوَاهُ، وَكَذَّبَ مُنَاهُ.

حَذِرَ أُجَلاً، وَدَأْبَ عَمَلاً.

وَرَحِمَ اللهُ الْمُرَءا زَمَّ نَفْسَهُ مِنَ التَّقْوَى بِزِمَامٍ، وَأَلْجَمَهَا مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهَا بِلِجَامٍ؛ فَقَادَهَا إِلَى الطَّاعَةِ بِزِمَامِهَا، وَكَبَحَهَا عَنِ الْمَعْصِيَةِ بِلِجَامِهَا، وَكَبَحَهَا عَنِ الْمَعْصِيَةِ بِلِجَامِهَا، رَافِعاً إِلَى الْمَعَادِ طَرْفَهُ، مُتَوَقِّعاً في كُلِّ آنٍ حَتْفَهُ.

دَائِمَ الْفِكْرِ، طَويلَ السَّهَرِ.

عَزُوفاً عَنِ الدُّنْيَا سَئِماً، كَدُوحاً لِآخِرَتِهِ مُتَحَافِظاً.

وَرَحِمَ اللهُ امْرَءاً ٥ (\* جَعَلَ الصَّبْرَ مَطِيَّةً نَجَايِهِ، ...

<sup>(\*)</sup> مِن: جَعَلَ الصَّبْرَ. إلى: وَفَاتِهِ. ورد في خُطب الشريف الرضي تحت الرقم ٧٦.

١\_ كَسَبٍ. ورد في نسخة العطاردي ص ٧٠. عن شرح الكيذري.

٢\_ مَدْ نُحوراً. ورد فِي الكنز الميدفون ص ٢٠. مرسلاً.

٣\_ بَنَنِي غَرَضاً، وَأُخَذَ عِوَضاً. ورد فِي الإعتبار وسلوة العارفين ص٥٦٥. مرسلاً.

٤\_ **كَاثْرَ.** ورد في هامش نسخة ابن أبي الحديد ج ٦ ص ١٧٣.

٥ ... ورد في الكافي للكليني ج ٨ ص ١٥٠ الحديث ١٩٣. عن علي بن الحسين المؤدب وغيره، عن احمد بن محمد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران، عن عبد الله بن أبي الحارث الهمداني، عن جابر، عن محمد الباقر، عن علي عليهما السلام. وفي كنز الفوائد ص ١٦٢. مرسلاً عن جعفر الصادق، عن علي عليهما السلام. وفي غرر الحكم ج ١ ص ٤٠٨ و ٤٠٨. الحديث ٥ و ١٤ و ١٥. مرسلاً. =

وَرَغْبَةَ حَيَاتِهِ ، وَالتَّقُوى قُوَّةَ زَادِهِ، وَ مَعَدَّةً وَفَاتِهِ؛ فَاعْتَبَرَ وَقَاسَ، وَتَرَكَ الدُّنْيَا وَالنَّاسَ.

يَتَعَلَّمُ لِلتَّفَقُّهِ وَالسَّدَادِ، وَقَدْ وَقَّرَ قَلْبَهُ ذِكْرَ الْمَعَادِ".

(\*) رَكِبَ الطَّريقَةَ الْغَرَّاءَ، وَلَزِمَ الْمَحَجَّةَ الْبَيْضَاءَ.

وَرَحِمَ اللهُ امْرَءاً الْحُتَنَمَ الْمَهَلَ، وَبَادَرَ الْأَجَلَ، وَتَزَوَّدَ مِنَ الْعَمَلِ، وَرَحِمَ اللهُ امْرَءاً الْحُمَلِ، وَبَادَرُ الْأَجَلَ، وَتَزَوَّدَ مِنَ الْعَمَلِ، وَطَوَى مِهَادَهُ، وَهَجَرَ وِسَادَهُ، مُنْتَصِباً عَلَى أَطْرَافِهِ، دَاخِلاً في أَعْطَافِهِ، خَاشِعاً للهِ \_عَزَّ وَجَلَّ \_، يُرَاوِحُ بَيْنَ الْوَجْهِ وَالْكَفَيْنِ.

خَشُوعٌ فِي السِّرِّ لِرَبِّهِ؛ لِدَمْعِهِ صَبيبٌ، وَلِقَلْبِهِ وَجيبٌ.

 <sup>(\*)</sup> من: رَكِبَ. إلى: الْعَمَلِ. ورد في نُحطب الشريف الرضي تحت الرقم ٧٦.

<sup>=</sup> وفي الجوهرة ص ٨٥. مرسلاً. وفي جواهر المطالب ج ٢ ص ١٦٦ الحديث ١٦١. مرسلاً، وفي تحف العقول ص ٢٠٨. مرسلاً. وفي المجتنى ص ١٩. مرسلاً. وفي بحار الأنوار ج ٧٥ ص ٤١ الحديث ٥٩. مرسلاً. وفي زهر الآداب ج ١ ص ٤١. مرسلاً عن ضرار الصدائي. وفي الكنزالمدفون ص ٢٠. مرسلاً. وفي تنبيه الخواطر ج ٢ ص ١٤١. مرسلاً. وفي تنبيه الخواطر ج ٢ ص ١٤١. مرسلاً. وفي نهج ج ٢ ص ١٤١. مرسلاً. وفي المستدرك لكاشف الغطاء ص ٢٢، مرسلاً. وفي نهج السؤول ص ١٤٧. باختلاف يسير.

١ــورد في زهر الآداب. والكنز المدفون. ٢ــورد في الإعتبار وسلوة العارفين ص ٥٥٦. مرسلاً.

٣-ورد في تنبيه الخواطر. وتحف العقول. وبحار الأنوار. ونهج السعادة. من مطالب السؤول. وفي الكافي للكليني ج ٨ ص ١٥٠ الحديث ١٩٣. عن علي بن الحسين المؤدب وغيره، عن احمد بن محمد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران، عن عبد الله بن أبي الحارث الهمداني، عن جابر، عن محمد الباقر، عن علي عليهما السلام. عـورد في غرر الحكم ج ١ ص ٤٠٨ الحديث ٨ مرسلاً. وفي عيون الحكم والمواعظ ص ١٦١، مرسلاً.

شَديدَةٌ أَسْبَالُهُ، وَتَرْتَعِدُ مِنْ خَوْفِ اللهِ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ أَوْصَالُهُ. قَدْ عَظُمَتُ فيمَا عِنْدَ اللهِ رَغْبَتُهُ، وَاشْتَدَّتْ مِنْهُ رَهْبَتُهُ، رَاضِياً بِالْكَفَافِ مِنْ أَمْرِهِ.

> يُظْهِرُ دُونَ مَا يَكْتُمُ، وَيَكْتَفِي بِمَا قَلَّ مِمَّا يَعْلَمُ. أُولَئِكَ وَدَائِعُ اللهِ في بِلاَدِهِ، الْمَدْفُوعُ بِهِمْ عَنْ عِبَادِهِ.

لَوْ أَقْسَمَ أَحَدُهُمْ عَلَى اللهِ \_ جَلَّ ذِكْرُهُ \_ لَأَبَرَّهُ، أَوْ دَعَا عَلَى أَحَدٍ

يَسْمَعُ اللهُ مُنَاجَاتِهُ إِذَا نَاجَاهُ، وَيَسْتَجيبُ لَهُ إِذَا دَعَاهُ.

جَعَلَ اللهُ الْعَاقِبَةَ لِلتَّقْوَى، وَالْجَنَّةَ لِأَهْلِهَا مَأْوَى.

دُعَاؤُهُمْ فيهَا أَحْسَنُ الدُّعَاءِ: ﴿ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ ﴾ '.

دُعَاؤُهُمُ الْمَوْلَى عَلَى مَا آتَاهُمْ: ﴿ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمينَ ﴾ .

۱ــسورة يونس / ۱۰.

٢\_ سورة يونس / ١٠. ووردت الفقرات في الكافي للكليني ج ٨ ص ١٥١ الحديث ١٩٣. عن علي بن الحسين المؤدب وغيره، عن احمد بن محمد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران، عن عبد الله بن أبي الحارث الهمداني، عن جابر، عن محمد الباقر، عن على عليهما السلام. وفي المستدرك لكاشف الغطاء ص ٢٣. مرسلاً. وفي زهر الآداب ج ١ ص ٤١. مرسلاً عن ضرار الصدائي. وفي الكنز المدفون ص ۲۰. مرسلاً. باختلاف يسير.

## (7)

# خُطْبُةُ لَهُ عُلَيْهُ السَّلَاهِنَ فَي الحق على الاستعداد للموت

بنيالام والحمي

(\*) ٱلْحَمْدُ اللهِ الَّذِي جَعَلَ الْحَمْدَ مِفْتَاحاً لِذِكْرِهِ، وَسَبَباً لِلْمَزيدِ
 مِنْ فَضْلِهِ، وَدَليلاً عَلَى آلائِهِ وَعَظَمَتِهِ.

(\*) عَزِيزَ الْجُنْدِ، عَظيمَ الْمَجْدِ.

أَحْمَدُهُ شُكْراً لِإِنْعَامِهِ ١، وَأُثْنِي عَلَيْهِ لِكَرَمِهِ وَجَلاَلِهِ ١.

وَأَسْتَعينُهُ عَلَى تَأْدِيَةِ وَظَائِفِ حُقُوقِهِ، وَإِلْهَامِ تَوْفيقِهِ، وَوَفَاءِ مَوَاثيقِهِ.

وَأَسْتَغْفِرُهُ مَغْفِرَةً يَغْفِرُ بِهَا ذُنُوبَنَا، وَيَسْتُرُ بِهَا عُيُوبَنَا.

 <sup>(\*)</sup> من: ٱلْحَمْدُ الله. إلى: عَظَمَتِهِ. ورد في خُطب الشريف الرضي تحت الرقم ١٥٧.

<sup>(\*)</sup> من: عَزيزَ الْجُنْدِ. إلى: حُقُوقِهِ. ورد في نُحطب الرضي تحت الرقم ١٩٠.

اَــعَلَى تَظَاهُرِ نِعَمِهِ. ورد في جمهرة الإسلام للشيزري. (عن نسخة مخطوطة ) ص ٢١٦ أ. مرسلاً.

٢ ـ ورد في المصدر السابق.

٣ ورد في المصدر السابق.

وَأَوْمِنُ بِالَّذي مَنْ آمَنَ بِهِ أَمِنَ عِقَابَهُ، وَوَقَى عَذَابَهُ، وَاسْتَحَقَّ ثَوَابَهُ.

وَأَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ تَوَكَّلَ رَاضٍ بِقَضَائِهِ، صَابِرٍ لِبَلائِهِ، شَاكِرٍ لِآلائِهِ. وَأَسْتَهْديهِ بِهُدَاهُ الَّذِي الْإِقْتِصَارُ عَلَيْهِ سَلاَمَةٌ، وَالتَّمَشُكُ بِهِ اسْتِقَامَةٌ، وَالتَّرْكُ لَهُ نَدَامَةٌ.

وَأَعُوذُ بِاللهِ مِنْ ضَلاَلَةٍ بَيِّنٌ تَضْليلُهَا، حَذِرٌ تَوْبيلُهَا.

وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَّهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، شَهَادَةَ رَاغِبٍ، تَائِبٍ، صَادِقٍ، مُوقِنٍ، مُسْتَخِقً ، مُسْتَحِقٌ بِشَهَادَتِهِ مَا اسْتَحَقَّ أَهْلُ طَاعَتِهِ مِنْ مَذْخُورِكَرَامَتِهِ '.

٢\_ورد في المصدر السابق.

 <sup>(\*)</sup> وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. ومن: دَعَا. إلى: نُورِهِ. ورد في خُطب الشريف الرضي تحت الرقم ١٩٠.

١\_ورّد في جمهرة الإسلام (عن نسخة مصورة عن مخطوطة ) ص ٢١٦ أ. مرسلاً.

### ذَلِكَ اجْتِمَاعٌ عَلَى تَكْذيبِهِ، وَالْتِمَاسُ لِإِطْفَاءِ نُورٍهِ.

فَبَلَغَ عَنْهُ حَقَائِقَ الرِّسَالَةِ، وَاسْتَنْقَذَ بِهِ مِنْ بَوَائِقِ الْضَّلاَلَةِ، وَنَكَبَ لَهُ وَثَائِقَ عُرَى أَهْلِ الْجَهَالَةِ، وَكَانَ، كَمَا وَصَفَهُ اللهُ، بِهِمْ رَؤُوفاً رَحيماً، صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ.

أُوصيكُمْ، عِبَادَ اللهِ، بِتَقْوَى اللهِ، فَإِنَّ تَقْوَى اللهِ نَجَاةٌ مِنْ كُلِّ غَصَبٍ، وَقُرْبَةٌ إِلَى كُلِّ رَغَبٍ، وَمَعْقِلٌ مِنْ كُلِّ هَرَبٍ؛ وَهِيَ وَصِيَّةٌ غِبُ الْعَمَلِ بِهَا حُبُورٌ، وَعَافِيَةٌ وَسُرُورٌ، وَسَعْيُ الْعَمَلِ بِهَا مَشْكُورٌ.

وَأُحَذِّرُكُمْ مَعْصِيَةَ اللهِ، فَإِنَّ لَهَا قَائِداً إِلَى الْهَلاكِ، وَذَائِداً عَنِ الْهَلاكِ، وَذَائِداً عَنِ الْفَكَاكِ؛ تَذُودُ عَنْهُ كُلِّ مُسْتَهْلَكِ، [وَ] تَسْلُكُ بِهِ مِنَ الرَّدَى كُلِّ مَسْلَكِ، الْفَكَاكِ؛ تَذُودُ عَنْهُ كُلِّ مُسْتَهْلَكِ، [وَ] تَسْلُكُ بِهِ مِنَ الرَّدَى كُلِّ مَسْلَكِ، تَعْمَدُ بِهِ عَنْ طَرِيقِ الْهُدَى، وَتُرْديهِ مِنْ شَوَاهِقِ الرَّدَى لَلْ

فَكَمْ خَصَّكُمْ بِنِعْمَةٍ، وَتَدَارَكَكُمْ بِرَحْمَةٍ !.

أَعْوَرْتُمْ لَهُ فَسَتَرَكُمْ، وَتَعَرَّضْتُمْ لِأَخْذِهِ فَأَمْهَلَكُمْ !.

 <sup>(\*)</sup> من: أوصيكم. إلى: فَأَمْهَلَكُمْ. ورد في خُطب الشريف الرضي تحت الرقم ١٨٨.
 ١ــ ورد في جمهرة الإسلام (عن نسخة مصورة عن مخطوطة) ص ٢١٦ أ. مرسلاً.

(\*) فَاعْتَصِمُوا بِتَقْوَى اللهِ، فَإِنَّ لَهَا حَبْلاً وَثيقاً عُرْوَتُهُ، وَمَعْقِلاً مَنيعاً ذِرْوَتُهُ؛ لاَ يَرُومُ أَهْلُ الْمَعْصِيةِ نَيْلَ مَرَامِهَا، وَلاَ يَهْتَدُونَ لِإنْهَامَهَا \. لِأَعْلاَمِهَا، وَلا يُسَدَّدُونَ لِإِلْهَامَهَا \.

(\*) وَأُوصِيكُمْ بِذِكْرِ الْمَوْتِ وَإِقْلاَلِ الْغَفْلَةِ عَنْهُ.

وَكَيْفَ ' غَفْلَتُكُمْ "عَمَّا لَيْسَ يَغْفُلُكُمْ '، وَطَمَعُكُمْ ' فيمَا لَيْسَ يُغْفُلُكُمْ '، وَطَمَعُكُمْ ' فيمَا لَيْسَ يُمْهِلُكُمْ.

فَكَفَى وَاعِظاً بِمَوْتَى عَايَنْتُمُوهُمْ ؛ حُمِلُوا إِلَى قُبُورِهِمْ غَيْرَ رَاكِبِينَ ، وَأُنْزِلُوا فيهَا غَيْرَ نَازِلِينَ ؛ فَكَأَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا لِلدُّنْيَا عُمَّاراً ، وَكَأَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا لِلدُّنْيَا عُمَّاراً ، وَكَأَنَّ الْآخِرَةَ لَمْ تَزَلْ لَهُمْ دَاراً .

أَوْحَشُوا مَا كَانُوا يُوطِئُونَ، وَأَوْطَنُوا مَا كَانُوا يُوحِشُونَ، وَاشْتَغَلُوا

<sup>(\*)</sup> من: فَإِعْتَصِمُوا. إلى: ذِرُوتُهُ.ورد في خُطب الشريف الرضي تحت الرقم ١٩٠.

<sup>(\*)</sup> من: وَأُوصِيكُمْ بِذِكْرِ. إلى: لِمَعْصِيَتِهِ. ورد في خُطب الرضي تحت الرقم ١٨٨.

١\_ ورد في جمهرة الإسلام (عن نسخة مصورة عن مخطوطة ) ص ٢١٦ أ. مرسلاً.

٢\_ فكيْف. ورد في هامش نسخة الآملي ص ٣١٢.

٣\_ تَغْفُلُونَ. ورد في الإعجاز والإيجاز للثعلبي ص ٤١. مرسلاً.

٤\_ يَغْفُلُ عَنْكُمْ. ورد في المصدر السابق.

٥\_ طَمِعْتُمْ. ورد في المصدر السابق.

بِمَا فَارَقُوا، وَأَضَاعُوا مَا إِلَيْهِ انْتَقَلُوا؛ لاَ عَنْ قَبيحٍ يَسْتَطيعُونَ انْتِقَالاً، وَلاَ في حَسَنِ يَسْتَطيعُونَ ازْدِيَاداً.

أَيْسُوا بِالدُّنْيَا فَغَرَّتْهُمْ، وَوَيْقُوا بِهَا فَصَرَعَتْهُمْ.

فَسَابِقُوا، رَحِمَكُمُ اللهُ \_ تَعَالَى \_'، إِلَى مَنَازِلِكُمُ الَّتِي أُمِرْتُمْ أَنْ تَعْمُرُوهَا '، وَالَّتِي رُغِّبْتُمْ فيهَا، وُدُعيتُمْ إِلَيْهَا.

وَاسْتَتِمُوا نِعَمَ اللهِ عَلَيْكُمْ بِالصَّبْرِ عَلَى طَاعَتِهِ، وَالْمُجَانَبَةِ لِمَعْصِيتِهِ، فَإِنَّمَا أَنْتُمْ سَيَّارَةُ مَنْهَجٍ مُسَابِقٌ إِلَى الْغَايَةِ، وَدَالٌ وَمُرْتَجٍ، فَإِنَّمَا أَنْتُمْ سَيَّارَةُ مَنْهَجٍ مُسَابِقٌ إِلَى الْغَايَةِ، وَدَالٌ وَمُرْتَجٍ، وَمَسْبُوقٌ مُتَرَدِّدٌ في عَيِّ مُلْجِجٍ؛ فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ في كِتَابِهِ: ﴿ السَّابِقُونَ وَمَسْبُوقٌ مُتَرَدِّدٌ في عَيِّ مُلْجِجٍ؛ فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ في كِتَابِهِ: ﴿ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ \* أُولَئِكَ الْمُقَرِّبُونَ ﴾ ".

(\*) وَبَادِرُوا الْمَوْتَ وَسَكَرَاتِهِ ' وَغَمَرَاتِهِ، وَفَوْرَاتِهِ وَسَوْرَاتِهِ '

 <sup>(\*)</sup> من: وَبَادِرُوا. إلى: نُزُولِهِ. ورد في خُطب الشريف الرضي تحت الرقم ١٩٠.
 ١ــ ورد في الإعجاز والإيجاز للثعلبي ص ٤١. مرسلاً.

٢ــ يِعَمَارَتِهَا. ورد في نسخة نصيري ص١١٤. وفي نسخة العام ٥٥٠ ص ١١٦ ب.
 ٣ــ الواقعة / ١٠ و ١١. ووردت الفقرة في جمهرة الإسلام ( عن نسخة مصورة عن مخطوطة ) ص ٢١٦ أ. مرسلاً.

٤\_ورد في المصدر السابق.

٥ ـ ورد في المصدر السابق.

#### وَامْهَدُوا لَهُ قَبْلَ حُلُولِهِ، وَأَعِدُوا لَهُ قَبْلَ نُزُولِهِ.

وَاغْتَنِمُوا الصِّحَّةَ فِي الدُّنْيَا فَإِنَّهَا مَنْهَجُ الْعِبَادِ، وَإِنَّ الْمَوْتَ هُوَ الْجَادُ، وَ إِنَّ الْمَوْتَ هُوَ الْجَادُ، وَ (\*\*) إِنَّ الْغَايَةَ يَوْمَ التَّنَادِ '.

وَكَفَى بِالْمَوْتِ سَائِقاً وَلاَحِقاً وَنَاعِقاً، وَكَفَى بِالتَّفَكُرِ " بِذَلِكَ وَاعِظاً لِمَنْ عَقَل، وَحَافِظاً لِمَنْ عَمِلَ ، وَمُعْتَبَراً لِمَنْ جَهِلَ.

وَمِنْ وَرَاءِ الْمَوْتِ، وَ قَبْلَ بُلُوغِ الْغَايَةِ ` مَا تَعْلَمُونَ؛ مِنْ ضيقِ الْأَرْمَاسِ، وَطُولِ الْمُطَلِعِ، وَشِدَّةِ الْإِبْلاَسِ، وَهَوْلِ الْمُطَلِعِ، وَطُولِ الْأَرْمَاسِ، وَهَوْلِ الْمُطَلِعِ، وَطُولِ الْجَزَعِ ^، وَرَوْعَاتِ الْفَزَعِ، وَاخْتِلاَفِ الْأَضْلاَعِ، وَاسْتِكَاكِ الْأَسْمَاعِ، الْجَزَعِ ^، وَرَوْعَاتِ الْفَزَعِ، وَاخْتِلاَفِ الْأَضْلاَعِ، وَاسْتِكَاكِ الْأَسْمَاعِ، وَتَعَرُّقِ الْأَوْصَالِ، وَمُعَايَنَةِ الْأَهُوالِ ، وَظُلْمَةِ اللَّحْدِ، وَحيفَةِ الْوَعْدِ، وَتَعَرُّقِ الْأَوْصَالِ، وَمُعَايَنَةِ الْأَهُوالِ ، وَظُلْمَةِ اللَّحْدِ، وَحيفَةِ الْوَعْدِ،

 <sup>(\*)</sup> فَإِنَّ الَّغَايَةَ الَّقِيَامَةُ. ومن: وَكَفَى بِذَلِكَ. إلى: الصَّفيحِ. ورد في خطب الرضي تحت
الرقم ١٩٠.

١ ـ ورد في جمهرة الإسلام ( عن نسخة مصورة عن مخطوطة ) ص ٢١٦ أ. مرسلاً.

٢ ورد في المصدر السابق. و القِيامَة ورد في نسخ النهج.

٣\_ورد في جمهرة الإسلام.

٤\_ورد في المصدر السابق.

٥ ـ ورد في المصدر السابق.

٦\_ الْقِيَامَةِ. ورد في المصدر السابق.

٧\_ ورد في المصدر السابق.

٨ ــ ورد في المصدر السابق.

٩ ورد في المصدر السابق.

وَغَمِّ الضَّربِحِ، وَرَدْمِ الصَّفيحِ؛ ﴿ ﴿ فَإِنَّ غَداً مِنَ الْيَوْمِ قَربَ . مَا أَسْرَعَ السَّاعَاتِ فِي الْيَوْمِ، وَأَسْرَعَ الْأَيَّامَ فِي الشَّهْرِ، وَأَسْرَعَ الشُّهُورَ فِي السَّنَةِ، وَأَسْرَعَ السِّنينَ فِي الْعُمُرِ !!!.

 (\*) عِبَادَ اللهِ؛ إِنَّ الدَّهْرَ يَجْرِي بِالْبَاقِينَ كَجَرْبِهِ بِالْمَاضِينَ؛ لآ يَعُودُ مَا قَدْ وَلَّى مِنْهُ، وَلاَ يَبْقَى سَرْمَداً مَا فيهِ ١، آخِرُ فِعَالِهِ كَأَوَّلِهِ؛ مُتَسَابِقَةً ٣ أُمُورُهُ، مُتَظَاهِرَةٌ أَعْلاَمُهُ.

فَكَأَنَّكُمْ بِالسَّاعَةِ تَحْدُوكُمْ حَدْوَ الزَّاجِرِ بِشَوْلِهِ.

فَمَنْ شَغَلَ نَفْسَهُ بِغَيْرِ نَفْسِهِ تَحَيَّرَ فِي الظَّلُمَاتِ، وَارْتَبَكَ فِي الْهَلَكَاتِ، وَمَدَّتْ بِهِ شَيَاطِينُهُ في طُغْيَانِهِ، وَزَيَّنَتْ لَهُ سَيِّءَ ۖ أَعْمَالِهِ.

 <sup>(\*)</sup> من: فَإِنَّ غَداً. إلى: الْعُمُرِ. ورد في خُطب الشريف الرضي تحت الرقم ١٨٨.
 (\*) من: عِبَادَ اللهِ. إلى: الْقُصْوَى. ورد في خُطب الشريف الرضي تحت الرقم ١٥٧.

١\_ضَّمِّ. ورد في جمهرة الإسلام ( عن نسخة مصورة عن مخطوطة ) ص ٢١٦ أ.

٢ــ**بَاقيهِ.** ورد في نسخة العام ٤٠٠ ص١٨٧. وهامش نسخة ابن النقيب ص ١٣٧. ٣\_ **مُتَشَابِهَةً.** ورد في هامش نسخة نصيري ص ٨٠. وهامش نسخة العام ٥٥٠ ص ٨٧ ب..ومتن نسخة ابن أبي الحديد ج٩ ص ٢٠٩. ونسخة الصالح ص ٢٢١. ٤**ــ شُوعَ.** ورد في نسخة العام ٤٠٠ ص ١٨٧.

إِعْلَمُوا، عِبَادَ اللهِ، أَنَّ التَّقْوَى دَارُ حِصْنِ عَزيزٍ، وَالْفُجُورَ دَارُ عِصْنِ عَزيزٍ، وَالْفُجُورَ دَارُ حِصْنِ ذَليلٍ؛ لاَ يَمْنَعُ أَهْلَهُ، وَلاَ يُحْرِزُ مَنْ لَجَأَ إِلَيْهِ.

أَلاَ وَبِالنَّقْوَى تُقْطَعُ حُمَّةُ الْخَطَايَا، وَبِالْيَقينِ تُدْرَكُ الْغَايَةُ الْقُطْوَى.

(\* فَاللهَ اللهَ عِبَادَ اللهِ ؛ فَإِنَّ الدُّنيَا مَاضِيَةٌ بِكُمْ عَلَى سَنَنٍ ، وَأَنْتُمْ وَالسَّاعَةُ في قَرَنٍ .

وَكَأَنَّهَا قَدْ جَاءَتْ بِأَشْرَاطِهَا، وَأَزِفَتْ بِأَفْرَاطِهَا، وَوَقَفَتْ بِكُمْ عَلَى صِرَاطِهَا.

وَكَأَنَّهَا قَدْ أَشَرَفَتْ بِزَلاّزِلِهَا، وَأَنَاخَتْ بِكَلاّكِلِهَا.

وَانْصَرَمَتِ الدُّنْيَا بِأَهْلِهَا، وَمَضَتْ بِهِمْ عَلَى مَهْلِهَا ، وَأَخْرَجَتْهُمْ

<sup>(\*)</sup> من: فَاللَّهَ. إلى: غَتَّاً. ورد في خُطب الشريف الرضي تحت الرقم ١٩٠.

ا انتصرفت. ورد في نسخة العام ٤٠٠ ص ٤٠٠ وفي نسخة ابن المؤدب ص ١٧٧. ونسخة الإسترابادي ص ١٧٧. ونسخة الإسترابادي ص ١٧٧. ونسخة العام ٥٥٠ ص ١١٧ أ. ونسخة الجيلاني، وهامش نسخة ابن النقيب ص ٢١٩.

٢\_ورد في جمهرة الإسلام ( عن نسخة مصورة عن مخطوطة ) ص ٢١٦ أ. مرسلاً.

#### مِنْ حِضْنِهَا.

وَكَانَتْ كَيَوْمٍ مَضَى، أَوْ شَهْرٍ انْقَضَى. وَصَارَ جَديدُهَا رَثّاً، وَسَمينُهَا ' غَثّاً.

﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ \* قَالُوا يَا وَيُلْنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ﴾ ".

فَحُشِرَ جَميعُ الْخَلْقِ، مِنْ غَرْبٍ وَشَرْقٍ، فَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، في يَوْمِ حَسْرَةٍ وَتَأَشُفٍ، وَكَآبَةٍ وَتَلَهُفٍ، وَجَزَعٍ وَهَلَعٍ، وَحُرْنٍ وَغَبْنٍ، وَعَبْرَةٍ وَسَكْرَةٍ، وَبُعْدِ رَدَّةٍ وَتَتَابُعِ شِدَّةٍ وَطُولِ مُدَّةٍ، وَهَوْلٍ لَيْسَ كَالْأَهْوَالِ، وَأَغْلاَلٍ لَيْسَتُ كَالْأَغْلاَلِ.

(\*)في مَوْقِفٍ ضَنْكِ الْمَقَامِ، وَيَوْمِ لَيْسَ كَالأَيَّامِ ، وَأَمُورٍ مُشْتَبِهَةٍ `

 <sup>(\*)</sup>من: في مَوْقِفٍ. إلى: أَمُورُهَا. ورد في خُطب الشريف الرضي تحت الرقم ١٩٠.
 ١ــ كَسَفْرٍ. ورد في جمهرة الإسلام ( عن نسخة مصورة عن مخطوطة ) ص ٢١٦ أ. مرسلاً.

٢ ـ لَذيذُهَا. ورد في المصدر السابق.

٣ ـ سورة يس / ٥١ و ٥٢.

٤\_ورد في المصدر السابق.

٥\_ورد في المصدر السابق.

٦\_ مَشيبَةٍ. ورد في هامش نسخة ابن النقيب ص ٢١٩.

عِظَامٍ، وَنَصَبٍ مَوْكُوسٍ، وَحَظَّ مَنْحُوسٍ.

في أنَارٍ شَديدٍ كَلَبُهَا، عَالٍ لَجَبُهَا، سَاطِع لَهَبُهَا، مُتَغَيِّظٍ زَفيرُهَا، مُتَأَجِّج سَعيرُهَا، مُسْتَطيرٍ شَرَرُهَا \، ذَاكٍ وُقُودُهَا، بَعيدٍ خُمُودُهَا، مَخُوفٍ وَعيدُهَا، عَم " قَرَارُهَا، شَديدٍ اسْتِعَارُهَا ، مُظْلِمَةٍ أَقْطَارُهَا، حَامِيَةٍ قُدُورُهَا، فَظيعَةٍ أَمُورُهَا.

شَرَابُهُمْ فيها الصَّديدُ، مَعَ الْمُهْلِ وَمَقَامِع الْحَديدِ، وَتَبْديلِ جُلُودٍ كُلَّمَا نَضَجَتْ جُلُودٌ؛ مَعَ أَقْرَاحٍ مِنَ الْعَذَابِ الدَّائِمِ، وَأَرْوَاحٍ مِنَ الْعَذَابِ الْلاَّزِمِ؛ وَمَعَ حَرِّ السَّمُومِ، وَتَصَهُّرِ الزَّقُّومِ، وَنَميرِ الْحَميمِ، وَغَلْي الْجَحيم.

١\_ورد في جمهرة الإسلام ( عن نسخة مصورة عن مخطوطة ) ص ٢١٦ أ. مرسلاً. ٢ ـ ورد في المصدر السابق.

٣\_ غُمٍّ. ورد في هامش نسخة ابن المؤدب ص ١٧٧. وهامش نسخة الأسترابادي ص ٢٨٤. ص ٢٨٤. ونسخة عبده ص ٤١٣. ونسخة فيض الإسلام ج ٤ ص ٧٥٥. وورد **عَميقِ ف**ي نسخة العام ٤٠٠ ص ٢٤٨. ونسخة نصيري ص ١١٥. ونسخة الإسترابادي ص ٢٨٤. وهامش نسخة ابن النقيب ص ٢١٦. ونسخة العام ٥٥٠ ص ١١٧ أ. وورد غمْرٍ في ناسخ التواريخ ( مجلد أمير المؤمنين عليه السلام ) ج ٦ ص ١٧٠. مرسلاً. ٤ ـ ورد في جمهرة الإسلام.

نَعُوذُ بِالَّذِي خَلَقَهَا مِنْ شُرُورِهَا وَأَليمِ سَعيرِهَا '.

(\*) ﴿ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَراً ﴾ .

قَدْ أَمِنُوا الْعَذَابِ ، وَانْقَطَعَ عَنْهُمُ الْعِتَابُ، وَفُتِّحَتْ لَهُمُ الْأَبُوابُ ، وَفُتِّحَتْ لَهُمُ الْأَبُوابُ ، وَزُحْوِ اللهِ النَّارِ، وَاطْمَأَنَّتْ بِهِمُ الدَّارُ، وَرَضُوا الْمَثْوَى وَالْقَرَارَ.

وَكَانَ لَيْلُهُمْ في دُنْيَاهُمْ نَهَاراً تَخَشَّعاً وَاسْتِغْفَاراً، وَكَانَ نَهَارُهُمْ فيهَا ` لَيْلاً تَوَجُّشاً وَانْقِطَاعاً.

لَمْ يُلْهِهِمُ الْأَمَلُ عَنِ التَّأَهُّبِ لِانْقِطَاعِ الْأَجَلِ V.

(\*)من: وَسيقَ. إلى: وَانْقِطَاعاً. ورد في خُطب الشريف الرضي تحت الرقم ١٩٠.
 ١-ورد في جمهرة الإسلام (عن نسخة مصورة عن مخطوطة) ص ٢١٦ أ. مرسلاً.

V# / ... Y

٣ــ أُمِنَ الْعَذَاب. ورد في نسخة العام ٤٠٠ ص ٢٤٨. وفي نسخة ابن المؤدب ص
 ١٧٧. ونسخة الآملي ص ٢١٣. ونسخة ابن أبي المحاسن ص ٢٤٨. ونسخة عبده

ص ٤١٣. ونسخة الصالح ص ٢٨٢.

٤-ورد في جمهرة الإسلام عن نسخة مصورة عن مخطوطة ص ٢١٦ أ. مرسلاً. ٥-ورد في المصدر السابق.

٦\_ورد في المصدر السابق.

٧\_ورد في المصدر السابق.

#### (\*) فَجَعَلَ اللهُ لَهُمُ الْجَنَّةَ \ ثَوَاباً، ﴿ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا ﴾ .

يَقُولُ اللهُ \_ تَعَالَى \_: ﴿ سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَتْ اللهُتَقينَ ﴾ ".

تَبْهَجُ الْأَنْفُسُ لِخَضْرَتِهَا، وَتَسْتَريحُ الْقُلُوبُ لِحُسْنِهَا وَنَضْرَتِهَا.

ذَاتُ رِيَاضٍ مُونِقَةٍ، وَأَزْوَاجٍ [مُطَهَّرَةٍ، وَخُورٍ] عينٍ، وَخَدَمٍ كَاللَّوْلُوْ الْمَكْنُونِ.

في قُصُورٍ مِنْ يَاقُوتٍ مُنيفَةٍ، وَغُرَفٍ مُشْرِفَةٍ مَحْفُوفَةٍ، وَسُرُرٍ مُتَقَابِلَةٍ مَصْفُوفَةٍ ٤.

في مُلْكِ دَائِمٍ، وَنَعيمٍ قَائِمٍ، وَعَيْشٍ مُلاَئِمٍ، وَشَمْلٍ غَيْرِ مُفَاقِمٍ، ﴿ وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ \* وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴾ °، ﴿ وَكَأْسٍ مِنْ

(\*) من: فَجَعَلَ. إلى: وَأَهْلَهَا. و: في مُلْكُ دَائِمٍ، وَنَعيمٍ قَائِمٍ. ورد في خُطب الرضي تحت الرقم ١٩٠.

1\_الجَنَّة مَآبا، وَالجَزَاء ورد في هامش نسخة نصيري ص ١١٥. ونسخة الآملي ص ٢١٤. ونسخة الآملي ص ٢١٤. ونسخة ابن أبي المحاسن ص ٢٤٨. ونسخة عبده ص ٤١٣. ومتن بهج الصباغة ج ٨ ص ١٧٢. ونسخة الصالح ص ٢٨٢. ونسخة العطاردي ص ٢٨٤.

٣\_آل عمران / ١٣٣.

عــ ورد في جمهرة الإسلام عن نسخة مصورة عن مخطوطة ص ٢١٦ أ. مرسلاً.
 ٥ــ الواقعة / ٢٠ و ٢٠.

مَعِينِ \* لاَ يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلاَ يُنْزِفُونَ ﴾ ١

(\*)عِبَادَ اللهِ اللهَ اللهَ اللهَ في أَعَزّ الْأَنْفُسِ عَلَيْكُمْ، وَأَحَبّهَا إِلَيْكُمْ؛ فَإِنَّ اللهَ \_ شَبْحَانَهُ وَ ' تَعَالَى \_ قَدْ أَوْضَحَ لَكُمْ سَبيلَ الْحَقّ، وَأَنَارَ طُرُقَهُ، فَشِقْوَةٌ لاَزِمَةٌ، أَوْ سَعَادَةٌ دَائِمَةٌ.

فَتَزَوَّدُوا في أَيَّامِ الْفَنَاءِ لِأَيَّامِ الْبَقَاءِ؛ فَقَدْ دُلِلْتُمْ عَلَى الزَّادِ، وَأُمِرْتُمْ بِالظَّعْنِ، وَحُثِثْتُمْ عَلَى الْمَسيرِ؛ فَإِنَّمَا أَنْتُمْ كَرَكْبٍ وُقُوفٍ لاَ يَدْرُونَ مَتَى يُؤْمَرُونَ بِالشَّيْرِ".

أَلاَ فَمَا يَصْنَعُ بِالدُّنْيَا مَنْ خُلِقَ لِلْآخِرَةِ، وَمَا يَصْنَعُ بِالْمَالِ مَنْ عَمَّا قَليلِ يُسْلَبُهُ، وَتَبْقَى عَلَيْهِ تَبِعَتُهُ وَحِسَابُهُ '.

<sup>(\*)</sup>من: عِبَادَ اللهِ. إلى: فيهِ الأَطْفالُ. ورد في خُطب الرضي تحت الرقم ١٥٧.

١\_الواقعة / ١٨ و ١٩. ووردت الفقرة في جمهرة الإسلام ( عن نُسُخة مصورة عن مخطوطة ) ص ٢١٦ أ. مرسلاً.

٢-ورد في غرر الحكم ج ١ ص ٢٤٠ الحديث ٢٠٧. مرسلاً. وفي ناسخ التواريخ (مجلد أمير المؤمنين عليه السلام) ج ٦ ص ٦٠. مرسلاً.

<sup>-</sup> يالمسير. ورد في نسخة ابن المؤدب ص١١٣. ونسخة الآملي ص١٣٠. ونسخة عبده ص ٢٣٨. ونسخة عبده ص ٢٣٨. ونسخة عبده ص ٢٣٨. ونسخة العطاردي ص ١٨١ عن نسخة مكتبة ممتاز العلماء في لكنهو ـ الهند.

٤-حِسَابُهُ وَتَبِعَتُهُ. ورد في عيون الحكم والمواعظ ص ١٠٨. مرسلاً.

عِبَادَ اللهِ؛ إِنَّهُ لَيْسَ لِمَا وَعَدَ اللهُ مِنَ النَّحِيْرِ مَتْرَكٌ، وَلاَ فيمَا نَهَى اللهُ عَنْهُ مِنَ الشِّر مَرْغَبٌ.

عِبَادَ اللهِ؛ اِحْذَرُوا يَوْماً يُفْحَصُ فيهِ الْأَعْمَالُ، وَيَكْثُرُ فيهِ الزِّلْزَالُ، وَيَكْثُرُ فيهِ الزِّلْزَالُ، وَيَسْبُ فيهِ الْأَطْفَالُ.

(\*) فَارْعَوْا، عِبَادَ اللهِ، مَا بِرِعَايَتِهِ يَفُوزُ فَائِزُكُمْ، وَبِإِضَاعَتِهِ يَخْسَرُ لَمُنْطِلُكُمْ.
 لَمْنْطِلُكُمْ.

وَبَادِرُوا آجَالَكُمْ بِأَعْمَالِكُمْ، فَإِنَّكُمْ مُرْتَهَنُونَ بِمَا أَسْلَفْتُمْ، وَمَطَالِكُمْ مُنْتَهَنُونَ بِمَا قَدَّمْتُمْ، وَمُطَالَبُونَ بِمَا خَلَّفْتُمْ '.

وَكَأَنْ قَدْ نَزَلَ بِكُمُ الْمَخُوفُ، فَلا رَجْعَةَ تَنَالُونَ، وَلا عَثْرَةَ تُقَالُونَ.

(\*) إِعْلَمُوا، عِبَادَ اللهِ، أَنَّ عَلَيْكُمْ رَصَداً مِنْ أَنْفُسِكُمْ، وَعُيُوناً مِنْ جَوَارِحِكُمْ، وَحُقَاظَ صِدْقِ يَحْفَظُونَ أَعْمَالَكُمْ، وَعَدَدَ أَنْفَاسِكُمْ؛ لاَ تَسْتُرُكُمْ مِنْهُمْ بَابٌ ذُو رِتَاجٍ.
لاَ تَسْتُرُكُمْ مِنْهُمْ ظُلْمَةُ لَيْلٍ دَاجٍ، وَلاَ يُكِنُّكُمْ مِنْهُمْ بَابٌ ذُو رِتَاجٍ.

<sup>(\*)</sup> من: فَارْعَوْا. إلى: تُقَالُونَ. وردٍ في خُطب الشريف الرضي تحت الرقم ١٩٠.

 <sup>(\*)</sup> من : إعْلَمُوا. إلى: وَانْتَفِعُوا بِالنُّذُرِ. ورد في خُطب الرضي تُحت الرقم ٧٥٠.

١\_ ورد في غرر الحكم ج أص ١٠ ٣٤ الحديث ١٩. مرسلاً. وفي عيون الحكم والمواعظ ص ١٩٢. مرسلاً.

وَإِنَّ غَداً مِنَ الْيَوْمِ قَرِيبٌ؛ يَذْهَبُ الْيَوْمُ بِمَا فيهِ، وَيَجِيءُ الْغَدُ لآحِقاً بِهِ.

فَكَأَنَّ كُلَّ امْرِئٍ مِنْكُمْ قَدْ بَلَغَ مِنَ الْأَرْضِ مَنْزِلَ وَحْدَيْهِ، وَمَخَطَّ حُفْرَيْهِ.

فَيَا لَهُ مِنْ بَيْتِ وَحْدَةٍ، وَمَنْزِلِ وَحْشَةٍ، وَمَفْرَدِ ' غُرْبَةٍ.

وَكَأَنَّ الصَّيْحَةَ قَدْ أَتَتْكُمْ، وَالسَّاعَةَ قَدْ غَشِيَتْكُمْ، وَبَرَزْتُمْ لِفَصْلِ الْقَضَاءِ؛ قَدْ زَاحَتْ عَنْكُمُ الْأَبَاطِيلُ، وَاضْمَحَلَّتْ عَنْكُمُ الْعِلَلُ، وَاضْمَحَلَّتْ عَنْكُمُ الْعِلَلُ، وَاسْمَحَلَّتْ عَنْكُمُ الْعِلَلُ، وَاسْمَحَلَّتْ عَنْكُمُ الْعِلَلُ، وَاسْتَحَقَّتْ بِكُمُ الْأُمُورُ مَصَادِرَهَا.

فَاتَّعِظُوا بِالْغِيَرِ، وَاعْتَبِرُوا بِالْعِبَرِ '، وَانْتَفِعُوا بِالنُّذُرِ.

فَأَسْأَلُ اللهَ ﴿ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ﴾ " أَنْ يُؤْمِنَنَا وَإِيَّاكُمْ بِرَحْمَتِهِ مِنْ مَخُوفِ عَذَابِهِ، إِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ

١ - مَقَرِّ ورد في هامش نسخة ابن النقيب ص ١٣٨.

٢- فَاتَّعِظُوا بِالْعِبَرِ، وَاعْتَبِرُوا بِالْغِيرِ. ورد في نسخة العام ٤٠٠ ص ١٨٨. ونسخة ابن أبي المحاسن ونسخة ابن المؤدب ص ١٣٤. ونسخة الآملي ص ١٣٠. ونسخة ابن أبي المحاسن ص ١٨٧. ونسخة عبده ص ٣٣٩. ونسخة الصالح ص ٢٢٣. ونسخة العطاردي ص ١٨٢.

٣\_الملك / ٣.

قَديرٌ، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ '.

(\*) إِسْتَعْمَلَنَا اللهُ وَإِيَّاكُمْ بِطَاعَتِهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ، وَعَفَا عَنَّا وَعَنْكُمْ
 بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ.

المَّ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ

أُلقاها لمّا شيّع جنازة، فَلمّا وُضعت في لحدها عجّ أهلها وبكوا.

فقال عليه السلام:

مِمَّ يَبْكُونَ ؟.

أَمَا وَاللهِ لَوْ عَايَنُوا مَا عَايَنَ مَيِّتُهُمْ لَأَذْهَلَتْهُمْ مُعَايَنَتُهُمْ عَنْ مَيِّتِهِمْ. أَمَا وَاللهِ إِنَّ لَهُ فيهِمْ لَعَوْدَةً ثُمَّ عَوْدَةً حَتَّى لاَ يَبْقَى مِنْهُمْ أَحَدٌ. ثم قام عليه السلام فيهم فقال: '

 <sup>(\*)</sup> من: إشتَعْمَلَنَا. إلى: رَحْمَتِهِ. ورد في خُطب الشريف الرضي تحت الرقم ١٩٠.
 ١٠ ورد في جمهرة الإسلام (عن نسخة مصورة عن مخطوطة) ص ٢١٦ أ. مرسلاً.
 ٢٠ ورد في كفاية الطالب ص ٣٩١. عن الخطيب علي بن الواثق بالله بكرخ بغداد، وابي طالب الجوهري بنهر معلى، وإبراهيم بن محمود المقري ببابل الأزج، وعبد الملك بن قيبا بحريم الطاهر، عن محمد بن عبد الباقي، عن حمد بن احمد، عن احمد، عن احمد بن عبد الله الحافظ، عن أبيه، عن إبراهيم بن محمد بن الحسن، عن احمد حد

## ب إلدارهم الرحم

(\*) من: ٱلَّحَمْدُ للهِ الَّذي عَلاَ. إلى: كَافِياً نَاصِراً. ورد في خُطب الرضي تحت الرقم ٨٣. = ابن إبراهيم بن هشام الدمشقي، عن ابي صفوان بن القاسم بن يزيد بن عوانة، عن ابن حرث، عن ابن عجلان، عن جعفر الصادق، عن ابيه، عن جده، عن علي عليه وعليهم السلام. وفي حلية الأولياء ج ١ ص ٧٨. عن أبي نعيم، عن أبيه، عن إبراهيم بن محمد بن الحسن، عن احمد بن إبراهيم بن هشام الدمشقي، عن أبي صفوان القاسم بن يزيد بن عوانة، عن ابن حرث، عن ابن عجلان، عن جعفر الصادق، عن ابيه، عن جده، عن علي عليه وعليهم السلام. وفي تيسير المطالب ص ١٤٩. عن السيد أبي طالب، عن أبيه، عن عبد الله بن احمد بن سلام، عن أبيه، عن جعفر بن عبد الله المحمدي، عن فرج بن فروة، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفرالصادق، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه وعليهم السلام. وفي جواهر المطالب ج ١ ص ٣٠١ الحديث ٤٩. مرسلاً عن الحسن بن على عليهما السلام. ١\_ورد في أمالي الطوسي ص ٦٩٤. عن الطوسي، عن أبي الحسن ( محمد بن احمد ابن شأذان )، عن علي بن الحسين بن علي بن الحسن أبي الحسن النحوي الرازي، عن الحسن بن علي الرمزني، عن العباس بن بكار الضّبّي، عن أبي بكر الهذلي، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن علي عليه السلام. ٢\_ عَلَى جُودِهِ. ورد في المصدر السابق.

٣\_ **سُبُّوغ.** ورد في المصدر السابق.



بَادِياً؛ وَأَسْتَهْدِيهِ قَرِيباً هَادِياً؛ وَأَسْتَعينُهُ قَاهِراً قَادِراً 'إيمَاناً '، وَأَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ كَافِياً نَاصِراً إِيقَاناً '.

﴿ \* وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَّهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ.

آلْأَوَّلُ لاَ شَيْءَ قَبْلَهُ، وَالْآخِرُ لاَ غَايَةَ لَهُ.

لا تَقَعُ الْأَوْهَامُ لَهُ عَلَى صِفَةٍ، وَلاَ تُعْقَدُ الْقُلُوبُ مِنْهُ عَلَى كَيْفِيَّةٍ، وَلاَ تَعْقَدُ الْقُلُوبُ مِنْهُ عَلَى كَيْفِيَّةٍ، وَلاَ تَحيطُ بِهِ الْأَبْصَارُ كَيْفِيَّةٍ، وَلاَ تَحيطُ بِهِ الْأَبْصَارُ وَالْقُلُوبُ.

رَفَعَ السَّمَاءَ فَبَنَاهَا، وَسَطَحَ الْأَرْضَ فَطَحَاهَا، وَ ﴿ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا \* وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا ﴾ .

لاَ يَؤُودُهُ خَلْقٌ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظيمُ .

<sup>(\*)</sup> من: وَأَشْهَدُ. إلي: الْقُلُوبُ. ورد في خُطب الشريف الرضي تحت الرقم ٨٥.

۱\_ قادِرا قاهِرا. ورد في نسخة عبده ص ١٨٥.

٢ ورد في أمالي الطوسي ص ٦٩٤. عن الطوسي، عن أبي الحسن ( محمد بن احمد ابن شاذان )، عن علي بن الحسين بن علي بن الحسن أبي الحسن النحوي الرازي، عن الحسن بن علي الرمزني، عن العباس بن بكار الضبي، عن أبي بكر الهذلي، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن علي عليه السلام.

٣ ورد في المصدر السابق.

٤\_ تَقَعُلُمُ ورد في نسخة العام ٤٠٠ ص ٧٧. ونسخة عبده ص ٢٠١.

٥\_النازعات / ٣١ و ٣٢.

٦\_ ورد في أمالي الطوسي. بالسند السابق.

### ﴿ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

أَرْسَلَهُ بِالْهُدَى الْمَشْهُورِ، وَالْكِتَابِ الْمَسْطُورِ، وَالدِّينِ الْمَأْثُورِ '، لِإِنْفَاذِ أَمْرِهِ، وَإِنْهَاءِ عُذْرِهِ، وَتَقْديم نُذْرِهِ؛ فَبَلَّغَ الرِّسَالَةَ، وَهَدَى مِنَ الضَّلاَلَةِ، وَعَبَدَ رَبَّهُ، حَتَّى أَتَاهُ الْيَقينُ.

فَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَثيراً `.

أَوصيكُمْ، عِبَادَ اللهِ، بِتَقْوَى اللهِ الَّذِي ضَرَبَ لَكُمُ الْأَمْثَالَ، وَوَقَّتَ لَكُمُ الْآجَالَ؛ وَجَعَلَ لَكُمْ أَسْمَاعاً لِتَعِيَ مَا عَنَاهَا، وَأَبْصَاراً لِتَجْلُق عَنْ عَشَاهًا، وَأَفْئِدَةً لِتَفْهَمَ مَا دَهَاهَا "، وَأَشْلاَةً جَامِعَةً لِأَعْضَائِهَا،

<sup>(\*)</sup> من: وَأَشْهَدُ. إلى: نُذْرِهِ. ومن: أوصيكُمْ. إلى: الآجَالَ. ومن: وَجَعَلَ لَكُمْ. إلى: عُمُرِهَا. ورد في خُطب الرضي تحت الرقم ٨٣. وورد جزء منه باختلاف تحت الرقم ١٨٢. ١ ـ ورد في أمالي الطوسي ص ٦٩٤ عن الطوسي، عن أبي الحسن ( محمد بن احمد

ابن شآذان )، عن علي بن الحسين بن على بن الحسن أبي الحسن النحوي الرازي، عن الحسن بن علي الرمزني، عن العباس بن بكار الضبي، عن أبي بكر الهذلي، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن علي عليه السلام.

٢\_ورد في المصدر السابق.

٣- ورد في المصدر السابق. وفي كفاية الطالب ص ٢٩١. عن الخطيب علي بن الواثق بالله بكرخ بغداد، وابي طالب الجوهري بنهر معلّى، وإبراهيم بن محمود المقري ببابل الأزَّج، وعبد الملك بن قيبا بحريم الطاهر، عن محمد بن عبد الباقي، عن حمد بن احمد، عن احمد بن عبد الله الحافظ، عن أبيه، عن إبراهيم ابن محمد ابن الحسن، عن احمد بن إبراهيم بن هشام الدمشقي، عن ابي صفوان بن القاسم ابن يزيد بن عوانة، عن ابن حرث، عن ابن عجلان، عن جعفر الصادق، عن ابيه، عن جده، عن علي عليه وعليهم السلام. وفي حلية الأولياءج ١ص٧٨. عن أبي نعيم، عن أبيه، عن إبراهيم بن محمد بن الحسن، عن احمد بن إبراهيم بن هشام الدمشقي، =

مُلاَئِمَةً لِأَحْنَائِهَا، في تَرْكيبِ صُورِهَا، وَمُدَدِ عُمُرِهَا.

(\*) وَأَلْبَسَكُمُ الرِّبَاشَ، وَأَرْفَغَ لَكُمُ 'الْمَعَاشَ، وَأَحَاطَ بِكُمُ الْإِحْصَاءَ '، وَأَرْصَدَ لَكُمُ الْجَزَاءَ.

فَاتَّقُوا الله عِبَادَ الله وَبَادِرُوا آجَالَكُمْ بِأَعْمَالِكُمْ، وَابْتَاعُوا مَا يَعْمَالِكُمْ، وَابْتَاعُوا مَا يَبْقَى لَكُمْ بِمَا يَزُولُ عَنْكُمْ.

[وَ] (\*) امْلِكُوا أَنْفُسَكُمْ بِدَوَامِ جِهَادِهَا، وَاعْتَصِمُوا ' بِالذِّمَمِ

 <sup>(\*)</sup> من: وَأَلْبَسَكُمْ. إلى: الْجَزَاءَ. ومن: فَاتَقُوا. إلى: يَزُولُ عَنْكُمْ. ورد في خُطب الرضي تحت الرقم ١٨٢.

<sup>(\*)</sup> من: إِمْلِكُوا. إلى: أَوْتَادِهَا. ورد في خطب الشريف الرضي تحت الرقم ١٥٥.

<sup>=</sup> عن أبي صفوان القاسم بن يزيد بن عوانة، عن ابن حرث، عن ابن عجلان، عن جعفر الصادق، عن ابيه، عن جده، عن علي عليه وعليهم السلام. وفي دستور معالم الحكم ص ٩٥. عن أبي عبد الله محمد بن منصور التستري، عن الحسن بن محمد بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم بن قريش الحكيمي، عن عبد العزيز بن أبان، عن سهم بن شعيب النهمي، عن عبد الأعلى، عن نوف البكالي، عن علي عليه السلام. وفي المستدرك لكاشف العطاء ص ٢٦. مرسلاً. وفي تيسيرالمطالب ص ١٤٩. عن السيد أبي طالب، عن أبيه، عن عبد الله بن احمد بن سلام، عن أبيه، عن جعفر بن عبد الله المحمدي، عن فرج بن فروة، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر الصادق، عن أبيه، عن عليه وعليهم السلام.

١- أَسْبَغَ عَلَيْكُمْ. ورد في الخطبة ١٨٢.

٢\_ قِ أَحَاطَكُمْ بِٱلْإِحْصَاءِ ورد في نسخة عبده ص ١٨٦.

٣ــ أَعَدُّ ورد في نسخة الإسترابادي ص ٧٥.

٤\_ استَغْصِمُوا. ورد في متن شرح ابن أبي الحديد (طبعة دار الأندلس) ج ٤ ص
 ٣١٨. وهامش شرح ابن ميثم ج ٥ ص ٣٣٣. ونسخة الإسترابادي ص ٥٥٥.

في أَوْتَادِهَا.

﴿ وَتَرَجَّلُوا عَنِ الدُّنْيَا \ فَقَدْ جُدَّ بِكُمْ، وَاسْتَعِدُّوا لِلْمَوْتِ فَقَدْ

وَكُونُوا قَوْماً صيحَ بِهِمْ فَانْتَبَهُوا، وَعَلِمُوا أَنَّ الدُّنْيَا لَيْسَتْ لَهُمْ بِدَارِ قَرَارِ فَاسْتَبْدَلُوا.

فَإِنَّ الله لَهُ مَبْحَانَهُ لَمْ يَخْلُقْكُمْ عَبَثاً، وَلَمْ يَتْرُكُكُمْ لَا سُدى، وَلَمْ يَظْرِبْ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحاً؛ بَلْ "﴿ ﴿ آثَرَكُمْ بِالنَّعْمِ السَّوَابِغِ، وَالْآلاَءِ

 <sup>(\*)</sup> من: وَتَرَخَّلُوا. إلى: سُدئ. ورد في خُطب الشريف الرضي تحت الرقم ٦٤.
 (\*) من: آثَرَكُمْ. إلى: مُحَاسَبُونَ عَلَيْهَا. ورد في خُطب الرضي تحت الرقم ٨٣.

١ ـ ورد في تأريخ مدينة دمشق ج ٣٣ ص ٣٠٠. عن أبي القاتسم علي بن إبراهيم، عن رشا ابن نظّيف، عن الحسن بن إسماعيل، عن احمد بن مروان، عن الحسن بن علي الربعي، عن يحيى بن أكثم، عن المأمون. وفي العقد الفريدج ٤ ص ١٩٢. مرسلاً.

٢\_لم يُمْهِلَكم. ورد في دستور معالم الحكم ص ٩٥. عن أبي عبد الله محمد بن منصور التستري، عن الحسن بن محمد بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم بن قرِيش الحكيمي، عنِ عبد العزيز بن أبان، عن سهم بن شعيب النهمي، عن عبد الأعلى، عن نوف البكالي، عن على عليه السلام. وفي تيسير المطالب ص ١٤٩. عن السيد أبي طالب، عن أبيه، عن عبد الله بن احمد بن سلام، عن آبيه، عن جعفر بن عبد الله المحمدي، عن فرج بن فروة، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر الصادق، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه وعليهم السلام.

٣-ورد في دستور معالم الحكم. وتيسير المطالب. بالسندين السابقين. وفي حلية الأولياء ج ١ ص ٧٨. عن أبي نعيم، عن أبيه، عن إبراهيم بن محمد بن الحسن، عن احمد بن إبراهيم بن هشام الدمشقي، عن أبي صفوان القاسم بن يزيد بن عوانة، عن ابن حرث، عن ابن عجلان، عن جعفر الصادق، عن ابيه، عن جده، =

السَّوَائِغِ، وَأَرْفَدَكُمْ بِـ الرُّفَدِ الرَّوَافِغِ، وَأَنْذَرَكُمْ بِالْحُجَجِ الْبَوَالِغِ. وَأَحْصَاكُمْ عَدَداً، وَوَظَّفَ لَكُمْ مُدَداً؛ في قَرَارِ خِبْرَةٍ، وَدَارِ عِبْرَةٍ، أَنْتُمْ مُخْتَبَرُونَ فيهَا، وَمُحَاسَبُونَ عَلَيْهَا.

(\*) وَمَا بَيْنَ أَحَدِكُمْ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ أَوِ النَّارِ إِلاَّ الْمَوْتُ أَنْ يَنْزِلَ بهِ.

٢\_فَأَحْصَاكُمْ. ورد في نسخة العام ٤٠٠ ص ٧١. ونسخة الآملي ص ٤٩. ونسخة ابن أبي المحاسن ص ٧٣. ونسخة الإسترابادي ص ٥٠٠. ونسخة الصالح ص ١٠٨.

 <sup>(\*)</sup> من: وَمَا بَيْنَ. إلى: غَداً. ورد في خُطب الشريف الرضي تحت الرقم ٦٤.

<sup>&</sup>quot;عن علي عليه وعليهم السلام. وفي كفاية الطالب ص ٣٩١. عن الخطيب علي بن الواثق بالله ، وأبي طالب الجوهري، وإبراهيم بن محمود المقري ، وعبد الملك ابن قيبا، عن محمد بن عبد الباقي، عن حمد بن احمد، عن احمد بن عبد الله الحافظ، عن أبيه، عن إبراهيم بن محمد بن الحسن، عن احمد بن إبراهيم بن هشام الدمشقي، عن ابي صفوان بن القاسم بن يزيد بن عوانة، عن ابن حرث، عن ابن عجلان، عن جعفر الصادق، عن ابيه، عن جده، عن علي عليه وعليهم السلام. وفي جواهر المطالب ج ١ ص ١٠٠١ الحديث ٤٩. مرسلاً عن الحسن بن علي عليه علي عليه ما علي عليهما السلام. وفي المستدرك لكاشف الغطاء ص ٢٦. مرسلاً.

١- ورد في كفاية الطالب. وجواهر المطالب. بالسندين السابقين. وفي دستور معالم الحكم ص ٦٥. مرسلاً. وفي حلية الأولياء ج ١ ص ٧٨. عن أبي نعيم، عن أبيه، عن إبراهيم بن هشام الدمشقي، عن أبي صفوان القاسم بن يزيد بن عوانة، عن ابن حرث، عن ابن عجلان، عن جعفر الصادق، عن ابيه، عن جده، عن علي عليه وعليهم السلام. وفي تيسير المطالب ص ١٤٩. عن السيد أبي طالب، عن أبيه، عن عبد الله بن احمد بن سلام، عن أبيه، عن جعفر بن عبد الله المحمدي، عن فرج بن فروة، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر الصادق، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه وعليهم السلام.

# وَإِنَّ غَايَةً تَنْقُصُهَا اللَّحْظَةُ، وَتَهْدِمُهَا السَّاعَةُ، لَجَديرَةٌ ' بِقِصَرِ

وَإِنَّ غَائِباً يَحْدُوهُ الْجَديدَانِ، اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، لَحَرِيٌّ بِسُرْعَةِ الْأَوْبَةِ. وَإِنَّ قَادِماً يَقْدُمُ بِالْفَوْزِ أَوِ الشِّقْوَةِ، لَمُسْتَحِقٌّ لِأَفْضَلِ الْعُدَّةِ. فَتَزَوَّدُوا فِي الدُّنْيَا مِنَ الدُّنْيَا مَا تُحْرِزُونَ ' بِهِ أَنْفُسَكُمْ ' غَداً، وَخُدُوا مِنَ الْفَنَاءِ لِلْبَقَاءِ.

وَاعْلَمُوا، أَيُّهَا النَّاسُ، أَنَّكُمْ سَيَّارَةٌ قَدْ حَدَا بِكُمُ الْحَادي، وَحَدَا لِخَرَابِ الدُّنْيَا حَادٍ، وَنَادَاكُمْ لِلْمَوْتِ مُنَادٍ؛ ﴿ فَلاَ تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلاَ يَغُرَّنَّكُمْ بِاللهِ الْغَرُورُ ﴾ '.

١- لَحَرِيَّةٌ. ورد في غرر االحكم ج ١ ص ٢٢٧ الحديث ١٢٣. مرسلاً. وفي عيون الحكم والمواعظ ص ١٥٢. مرسلاً. وفي ناسخ التواريخ ( مجلد أمير المؤمنين الحكم والمواعظ ص ١٥٢. مرسلاً. وفي ناسخ التواريخ ( مجلد أمير المؤمنين الحكم المؤمنين المؤمن عليه إلسلام) ج ٦ ص ٧٩. مرسلاً.

٢\_ تنقِذون. ورد في ناسخ التواريخ ( مجلد أمير المؤمنين عليه السلام ) ج ٦ ص

م نَفوسَكم ورد في نسخة العام ٤٠٠ ص ٥٩. ونسخة ابن المؤدب ص ٤١. ونسخة الله وسخة

نصيري ص ٢٢. ونسخة ابن أبي المحاسن ص ٦٦. ٤ لقمان / ٣٣. ووردت الفقرة في ناسخ التواريخ. وفي أمالي الطوسي ص ٦٩٥. عن الطوسي، عن أبي الحسن ( محمد بن احمد بن شاذًان )، عن علي بن الحسين بن علي بن الحسن أبي الحسن النحوي الرازي، عن الحسن بن على الرمزني، عن العباس بن بكار الضِّبي، عن أبي بكِّر الهذلي، عن عكرمة، عن ابَّن عباس، عن علي عليه السلام. وفي غرر الحكم ج ١ص ٣٥٣ الحديث٧٣. مرسلاً. وفي تنبيه الخواطرج ٢ ص ٨٨. مرسلاً عن علي بن الحسين بن علي عليهم السلام. وفي عيون الحكم والمواعظ ص٢٠٠. مرسلاً.

 (\*) فَلَوْ أَنَّ أَحَداً يَجِدُ إِلَى الْبَقَاءِ سُلَّماً، أَوْ لِدَفْعِ الْمَوْتِ سَبيلاً، لَكَانَ ذَلِكَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُودَ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ، الَّذي سُخِّرَ لَهُ مُلْكُ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ مَعَ النُّبُوَّةِ وَعَظيم الزُّلْفَةِ.

فَلَمَّا اسْتَوْفَى طُعْمَتَهُ، وَاسْتَكْمَلَ مُدَّتَهُ، رَمَتْهُ قِسِيُّ الْفَنَاءِ بِنِبَالِ الْمَوْتِ، فَأَصْبَحَتِ الدِّيَارُ مِنْهُ خَالِيَةً، وَالْمَسَاكِنُ مُعَطَّلَةً، وَوَرِثَهَا

أَلاَ وَإِنَّ الدُّنْيَا دَارٌ غَرَّارَةٌ خَدَّاعَةٌ، تَنْكِحُ في كُلِّ يَوْمِ بَعْلاً، وَتَقْتُلُ في كُلِّ لَيْلَةٍ أَهْلاً، وَتُفَرِّقُ في كُلِّ سَاعَةٍ شَمْلاً.

فَكَمْ مِن وَاثِقٍ بِهَا وَرَاكِنٍ إِلَيْهَا مِنَ الْأُمَم السَّالِفَةِ قَدْ أَرْهَقَتْهُ [\_مْ] إِيثَاقَهَا، وَأَعْلَقَتْهُ [ م ] أَرْبَاقَهَا، وَأَشْرَبَتْهُ [ م ] خِنَاقَهَا، وَأَلْزَمَتْهُ [ م ] وَثَاقَهَا، [ثُمَّ] قَذَفَتْهُمْ فِي الْهَاوِيَةِ، وَدَمَّرَتْهُمْ تَدْميراً، وَتَبَّرَتْهُمْ تَتْبيراً، وَأَصْلَتْهُمْ سَعِيراً ؟ ١.

<sup>(\*)</sup> من: فَلَوْ أَنِّ. إلى: قَوْمٌ آخَرُونَ. ورد في نُحطب الشريفِ الرضي تحت الرقم ١٨٢. ١ـــورد في أمالي الطوسي ص ٦٩٥. عنَّ الطوسي، عن أبي الحسِّن ( محمد بن احمد ابن شأذان )، عن علي بن الحسين بن علي بن الحسن أبي الحسن النحوي الرازي، عن الحسن بنّ علي الرمزني، عن العبّاس بن بكار الضّبي، عن أبي بكرّ الهذلي، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن علي عليه السلام. وفي دستور معالم الحكم ص ٣٤. مرسلاً. وفي عيون الحكم والمواعظ ص ١٤٧. مرسلاً. وفي ناسخ التواريخ ( مجلد أمير المؤمنين عليه السلام ) ج ٦ ص ٧٢. مرسلاً. باختلاف.

## ﴿ فَلْتَكُنِ الدُّنْيَا فِي أَعْيُنِكُمْ أَصْغَرَ ' مِنْ حُثَالَةِ الْقَرَظِ، وَقُرَاضَةِ

وَاتَّعِظُوا بِمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ قَبْلَ أَنْ يَتَّعِظَ بِكُمْ مَنْ كَانَ بَعْدَكُمْ. وَارْفُضُوهَا ذَميمَةً، فَإِنَّهَا قَدْ رَفَضَتْ مَنْ كَانَ أَشْغَفَ بِهَا مِنْكُمْ. (\*) وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْقُرُونِ السَّالِفَةِ \ لَعِبْرَةً.

أَيْنَ التَّعِبُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، الْمُقْتَحِمُ لُجَجَ الْبِحَارِ وَمَفَاوِزَ الْقِفَارِ؛ يَسيرُ مِنْ وَرَاءِ الْجِبَالِ، وَعَالِج الرِّمَالِ، يَصِلُ الْغُدُوَّ بِالرَّوَاحِ، وَالْمَسَاءَ بِالصَّبَاحِ، في طَلَبِ مُحَقَّرَاتِ الْأَرْبَاحِ ؟.

أَيْنَ مَنْ جَمَعَ فَأَوْعَى، وَشَدَّ فَأَوْكَى، وَمَنَعَ فَأَكْدَى ؟!.

أَيْنَ مَنْ سَعَى وَاجْتَهَدَ، وَفَرَشَ وَمَهَّدَ، وَأَعَدَّ وَاحْتَشَدَ ؟.

أَيْنَ مَنْ بَنَى الدُّورَ، وَشَرَّفَ الْقُصُورَ، وَجَمْهَرَ ۖ الْأَلُوفَ ؟.

 <sup>(\*)</sup> من: فَلْتَكُنِ الدُّنْيَا. إلى: أَشْغَفَ بِهَا مِنْكُمْ. ورد في خُطب الرضي تحت الرقم ٣٢.
 (\*) مِن: قِإِنَّ لَكُمْ: إلى: لِعِبْرَةً. ورد في خُطب الشريف الرضي تحت الرقم ١٨٢.

١\_ أَصْغَرَ في أَعْيُنِكُمْ. ورد في نسخة العام ٤٠٠ ص ٤١. ونسخة الآملي ص ٢٩. ونسخة ابن أبي المحاسن ص ٤٣. ونسخة الإسترابادي ص ٤٢. ونسخة العطاردي

٢\_ السَّابِقةِ. ورد في

٣- جَهَّزَ. ورد في تنبيه الخواطر ج ٢ ص ٨٨. مرسلاً عن علي بن الحسين بن علي عليهم السلام. وفي عيون الحكم والمواعظ ص ١٣٠. مرسلاً.



أَيْنَ مُلُوكُ الدُّنْيَا وَأَرْبَابُهَا، الَّذينَ عَمَرُوا خَرَابَهَا، وَحَفَرُوا أَنْهَارَهَا، وَحَفَرُوا أَنْهَارَهَا، وَخَرَسُوا أَشْجَارَهَا ؟ '.

(\*) أَيْنَ الْعَمَالِقَةُ وَأَبْنَاءُ الْعَمَالِقَةِ ؟.

أَيْنَ الْفَرَاعِنَةُ وَأَبْنَاءُ الْفَرَاعِنَةِ ؟.

أَيْنَ الْجَبَابِرَةُ وَأَبْنَاءُ الْجَبَابِرَةِ ؟ ٢.

أَيْنَ أَصْحَابُ مَدَائِنِ الرَّسِّ، الَّذِينَ قَتَلُوا النَّبِيِّينَ، وَأَطْفَؤُوا سُنَنَ " الْمُرْسَلِينَ، وَأَحْيَوْا سِيَرَ الْجَبَّارِينَ ؟.

<sup>(\*)</sup>من: أيْنَ الْعَمَالِقَةُ. إلى: وَمَدَّنُوا الْمَدَائِنَ. ورد في خُطب الرضي تحت الرقم ١٨٢. ١- ورد في تنبيه الخواطر ج ٢ ص ٨٨ مرسلاً عن علي بن الحسين بن علي عليهم السلام. وفي عيون الحكم والمواعظ ص ١٣٠. مرسلاً. وفي أمالي الطوسي ص ١٩٥. عن الطوسي، عن أبي الحسن (محمد بن احمد بن شاذان)، عن علي بن الحسن بن علي الحسن النحوي الرازي، عن الحسن بن علي المرزني، عن العباس بن بكار الضبي، عن أبي بكر الهذلي، عن عكرمة، عن ابن الرمزني، عن العباس بن بكار الضبي، عن أبي بكر الهذلي، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن علي عليه السلام. وفي غرر الحكم ج ١ ص ١٧٠ الحديث ٩ و ١٠. مرسلاً. وفي ناسخ التواريخ (مجلد أمير المؤمنين عليه السلام) ج ٦ ص ٣٤٣. مرسلاً. وفي الإعتبار وسلوة العارفين أمير المؤمنين عليه السلام) ج ٦ ص ٣٤٣. مرسلاً. وفي الإعتبار وسلوة العارفين ص ٢١٠. مرسلاً. باختلاف.

٢-ورد في غرر الحكم ج ١ص ١٦٨ الحديث ٢. مرسلاً. وفي عيون الحكم والمواعظ ص ١٢٩. مرسلاً.

٣- أنْقارَ. ورد في ناسخ التواريخ. وعيون الحكم والمواعظ. وفي غرر الحكم ج ١ ص
 ١٦٨ الحديث ٣. مرسلاً. باختلاف يسير.

#### أَيْنَ الَّذينَ سَارُوا بِالْجُيُوشِ، وَهَزَمُوا الْأَلُوفَ، وَعَسْكَرُوا الْعَسَاكِرَ، وَدَسْكَرُ [وا] الدَّسَاكِرَ، وَرَكِبُ [وا] الْمَنَابِرَ.

أَيْنَ الَّذِينَ شَيَّدُوا الْمَمَالِكَ '، وَمَهَّدُوا الْمَسَالِكَ، وَأَغَاثُوا الْمَلْهُوفَ، وَقَرَوُا الضُّيُوفَ.

أَيْنَ الَّذِينَ قَالُوا: ﴿ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ﴾ ` وَأَكْثَرُ جَمْعاً ؟.

أَيْنَ الَّذِينَ كَانُوا أَحْسَنَ آثَاراً، وَأَعْدَلَ أَفْعَالاً، وَأَكْنَفَ مُلْكاً ؟.

أَيْنَ الَّذينَ مَلَكُوا مِنَ الدُّنْيَا أَقَاصِيهَا ؟.

أَيْنَ الَّذينَ اسْتَذَلُّوا الْأَعْدَاءَ، وَمَلَكُوا نَوَاصيهَا ؟.

أَيْنَ الَّذينَ دَانَتْ لَهُمُ الْأُمَمُ ؟.

أَيْنَ الَّذِينَ بَلَغُوا مِنَ الدُّنْيَا أَقَاصِيَ الْهِمَمَ ؟.

قَدْ تَدَاوَلَتْهُمْ أَيَّاماً، وَابْتَلَعَتْهُمْ أَعْوَاماً، فَصَارُوا أَمْوَاتاً، وَفِي الْقُبُورِ

قَدْ يَئِسُوا عَمَّا خَلَّفُوا، وَوَقَفُوا عَلَى مَا أَسْلَفُوا، ﴿ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللهِ

١\_ **وَمَدَّنُوا الْمَدَائِنَ.** ورد في نسخ النهج.

٢\_ فضلت / ١٥.

٣\_ أَعْظَمَ. ورد في ناسخ التواريخ (مجلد أميرالمؤمنين عليه السلام) ج ٦ ص ٣٨. مرسلاً.

⟨<u>rrv</u>⟩

مَوْلاَهُمُ الْحَقِّ أَلاَ لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ ﴾ \.

وَكَأَنّي بِهَا وَقَدْ أَشْرَفَتْ بِطَلاَئِعِهَا، وَعَسْكَرَتْ بِفَظَائِعِهَا؛ فَأَصْبَحَ الْمَرْءُ بَعْدَ صِحَّتِهِ مَريضاً، وَبَعْدَ سَلاَمَتِهِ نَقيصاً؛ يُعَالِجُ كَرَباً، وَيُقَاسي تَعَباً، في حَشْرَجَةِ السِّيَاقِ ، وَتَتَابُعِ الْفَوَاقِ، وَتَرَدُّدِ الْأَنينِ، وَالذُّهُولِ عَنِ الْبَنَاتِ وَالْبَنينَ.

وَالْمَرْءُ قَدِ اشْتَمَلَ عَلَيْهِ شُغْلٌ شَاغِلٌ، وَهَوْلٌ هَائِلٌ.

قَدِ اعْتُقِلَ مِنْهُ اللِّسَانُ، وَتَرَدَّدَ مِنْهُ الْبَنَانُ، فَأَجَابَ مَكْرُوباً، وَفَارَقَ الدُّنْيَا مَسْلُوباً.

لاَ يَمْلِكُونَ لَهُ نَفْعاً، وَلاَ لِمَا حَلَّ بِهِ دَفْعاً، يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ في لاَ يَمْلِكُونَ لَهُ نَفْعاً، وَلاَ لِمَا حَلَّ بِهِ دَفْعاً، يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ في كَتَابِهِ: ﴿ فَلَوْلاَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقينَ ﴾ ".

١\_ الأنعام / ٦٢.

٢- السّبَاقِ. ورد في أمالي الطوسي ص ٦٩٥. عن الطوسي، عن أبي الحسن (محمد ابن احمد بن شاذان)، عن علي بن الحسين بن علي بن الحسن أبي الحسن النحوي الرازي، عن الحسن بن علي الرمزني، عن العباس بن بكار الضبي، عن أبي بكر الهذلي، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن علي عليه السلام.

<sup>&</sup>quot;بي بحر الهامي، من مسرو من الفقرات في أمالي الطوسي. بالسند السابق. وفي غرر الواقعة / ٨٦ و ٨٧. ووردت الفقرات في أمالي الطوسي. بالسند السابق. وفي غرر الحكم ج ١ ص ١٦٩ الحديث ٤ و ٥ و ٦ و ٧ و ٨ . مرسلاً. وفي عيون الحكم والمواعظ ص ١٣٠. مرسلاً وفي تنبيه الخواطر ج ٢ ص ٨٨. مرسلاً عن علي بن الحسين بن علي عليهم السلام. وفي ناسخ التواريخ ( مجلد أمير المؤمنين عليه السلام ) ج ٦ ص ٣٨ و ٣٩ و ٨٣ مرسلاً. باختلاف بين المصادر.

فَـ ﴿ ﴿ اتَّقُوا اللهُ عَبَادَ اللهِ ﴿ تَقِيَّةَ مَنْ شَمَّرَ تَجْرِيداً ، وَجَدَّ تَشْميراً ، وَعَاقِبَهِ وَأَكْمَشَ ۖ فَي مَهَلٍ ، وَبَادَرَ عَنْ وَجَلٍ ، وَنَظَرَ في كَرَّةِ الْمَوْئِلِ ، وَعَاقِبَةِ الْمَصْدَرِ ٣ ، وَمَغَبَّةِ الْمَرْجِعِ .

وَجِدُّ وا فِي الطَّلَبِ، وَنَجَاةِ الْمَهْرَبِ؛ وَبَادِرُوا فِي الْعَمَلِ قَبْلَ مَقْطَعِ

<sup>(\*)</sup> من: إنَّقُوا الله: إلى: الْمَرْجِع. ورد في نحطب الشريف الرضي تحت الرقم ١٨٢. 

١- ورد في حلية الأولياء ج ١ ص ١٧٨. عن أبي نعيم، عن أبيه، عن إبراهيم بن محمد ابن الحسن، عن احمد بن إبراهيم بن هشام الدمشقي، عن أبي صفوان القاسم بن يزيد بن عوانة، عن ابن حرث، عن ابن عجلان، عن جعفر الصادق، عن ابيه، عن جده، عن علي عليه وعليهم السلام. وفي كفاية الطالب ص ١٩٦٢. عن الخطيب علي بن الواثق بالله، وابي طالب الجوهري، وإبراهيم بن محمود المقري، وعبد الملك بن قيبا، عن محمد بن عبد الباقي، عن حمد بن احمد، عن احمد بن عبد الله الحافظ، عن أبيه، عن إبراهيم بن محمد بن الحسن، عن احمد بن إبراهيم بن هشام الدمشقي، عن ابي صفوان بن القاسم بن يزيد بن عوانة، عن ابن حرث، عن ابن عجلان، عن جعفر الصادق، عن ابيه، عن جده، عن علي عليه وعليهم السلام. وفي تيسير المطالب ص ١٤٩. عن السيد أبي طالب، عن أبيه، عن عبد الله بن احمد بن سلام، عن أبيه، عن جعفر بن عبد الله المحمدي، عن فرج بن فروة، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر الصادق، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه فروة، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر الصادق، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه فروة، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر الصادق، عن أبيه، عن جده، عن علي العليه فروة، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر الصادق، عن أبيه، عن جده، عن علي العليه فروة، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر الصادق، عن أبيه، عن جده، عن علي العليه فروة، عن مسعدة بن صدقة، عن جون الحكم والمواعظ ص ٢٦٠. مرسلاً. وفي تحف العقول ص ١٧٠. مرسلاً. وفي المستدرك لكاشف الغطاء ص ٢٦٠. مرسلاً.

٢- كمَشَ ورد في نسخة عبده ص ٧٠٤. ونسخة الصالح ص ٥٠٦.
 ٣- الْمَصيرِ. ورد في المجتنى ص ٢١. مرسلاً. وفي الإعتبار وسلوة العارفين ص
 ٥٥٥. مسلاً

(mmg)

النَّهَمَاتِ، وَقُدُومِ هَادِمِ اللَّذَّاتِ، وَمُفَرِّقِ الْجَمَاعَاتِ '.

#### ﴿ \* فَإِنَّ الدُّنْيَا ﴿ \* أَقْرَبُ دَارٍ مِنْ سَخَطِ اللهِ، وَأَبْعَدُهَا مِنْ رِضْوَانِ

الله؛ لا يَدُومُ نَعيمُهَا، وَلاَ يُؤْمَنُ فَجْعَاتُهَا، وَلاَ يُتَوَقَّى سَوْآتُهَا".

(\*) من: فَإِنَّ الدُّنْيَا رَنِقٌ مَشْرَ بُهَا. إلي: مَائِلٌ. ورد في خُطب الرضي تحت الرقم ٨٣.

(\*)من: أقرَبُ دَارٍ. إلى: رِضْوَانِ اللهِ. ورد في خُطبَ الرضي تحت الرقم ١٦١.
 ١ م. د في حالة الأما او - ١ م. ٧٧ عن أن ينم ، عن أن به عن الراه . . .

١\_ ورد في حلية الأولياء ج ١ ص ٧٨. عن أبي نعيم، عن أبيه، عن إبراهيم بن محمد ابن الحسن، عن احمد بن إبراهيم بن هشام الدمشقي، عن أبي صفوان القاسم بن يزيد بن عوانة، عن ابن حرث، عن ابن عجلان، عن جعفر الصادق، عن ابيه، عن جده، عن علي عليه وعليهم السلام. وفي كفاية الطالب ص ٣٩٢. عن الخطيب علي بن الواثقُ بالله، وابي طألب الجوهري، وإبراهيم بن محمود المقري، وعبد الملك بن قيبا، عن محمد بن عبد الباقي، عن حمد بن احمد، عن احمد بن عبد الله الحافظ، عن أبيه، عن إبراهيم بن محمد بن الحسن، عن احمد بن إبراهيم بن هشام الدمشقي، عن ابي صفوان بن القاسم بن يزيد بن عوانة، عن ابن حرث، عن ابن عجلانً، عن جعَّفر الصادق، عن أبيه، عنِ جده، عن علي عليه وعليهم السلام. وفي تيسير المطالب ص ١٤٩. عن السيد أبي طالب، عن أبيه، عن عبد الله بن احمد بن سلام، عن أبيه، عن جعفر بن عبد الله المحمدي، عن فرج بن فروة، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر الصادق، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه وعليهم السلام. وفي تحف العقول ص ٧٠. مرسلاً. وفي دستور معالم الحكم ص ٩٥. عن أبي عبُد الله محمد بن منصور التستري، عن الحسن بن مِحمد بن سعيد، عن محمّد بن إبراهيم بن قريش الحكيمي، عن عبد العزيز بن أبان، عن سهم بن شعيب النهمي، عن عبدالأعلى، عن نوف البكالي، عن علي عليه السلام. وفي بحار الأنوار ج ٧٥ ص ١١٠ الحديث ٢٠. مرسلاً. وفي جواهر المطالب ج ١ ص ٣٠١. مرسلاً عن الحسن بن علي عليهما السلام. وفي المستدرك لكاشف الغطاء ص ٢٦. مرسلاً. باحتلاف يسيرً.

٢ ورد في حلية الأولياء. وكفاية الطالب. وتيسير المطالب. ودستور معالم الحكم.
 وجواهر المطالب. بالأسانيد السابقة. وتحف العقول. والمستدرك لكاشف الغطاء.
 وفي ناسخ التواريخ ( مجلد أمير المؤمنين عليه السلام ) ج ٦ ص ٦٢. مرسلاً.

#### رَنِقٌ مَشْرَبُهَا، رَدِغٌ مَشْرَعُهَا؛ يُونِقُ المَنْظَرُهَا، وَبُوبِقُ المَخْبَرُهَا.

إِنَّ الدُّنْيَا "غُرُورٌ حَائِلٌ، وَزُنْحُرُفٌ نَاصِلٌ، وَشَبَحٌ فَائِلٌ ، وَضَوْعٌ آفِلٌ ، وَضَوْعٌ آفِلٌ، وَظِلُّ زَائِلٌ، وَسَنَادٌ مَائِلٌ.

تَصِلُ الْعَطِيَّةَ بِالرَّزِيَّةِ، وَالْأُمْنِيَّةَ بِالْمَنِيَّةِ.

١- مُونِقُ. ورد في كتاب الطراز ج ٣ ص ٣١. مرسلاً.

٢- مُوبِقٌ، ورد في المصدر السابق.

٣ ـ ورد في المجتنى ص ٢٠. مرسلاً. وفي ناسخ التواريخ ( مجلد أمير المؤمنين عليه السلام ) ج ٦ ص ٧٢. مرسلاً. باختلاف يسير.

3 ورد في حلية الأولياء ج ١ ص ٧٨. عن أبي نعيم، عن أبيه، عن إبراهيم بن محمد ابن الحسن، عن احمد بن إبراهيم بن هشام الدمشقي، عن أبي صفوان القاسم بن يزيد بن عوانة، عن ابن حرث، عن ابن عجلان، عن جعفر الصادق، عن ابيه، عن جده، عن علي عليه وعليهم السلام. وفي كفاية الطالب ص ٣٩٣. عن الخطيب علي بن الواثق، وابي طالب الجوهري، وإبراهيم بن محمود المقري، وعبد الملك بن قيبا، عن محمد بن عبد الباقي، عن حمد بن احمد، عن احمد بن عبد الله الحافظ، عن أبيه، عن إبراهيم بن محمد بن الحسن، عن احمد بن إبراهيم بن الله الحافظ، عن أبيه، عن إبراهيم بن محمد بن الحسن، عن احمد بن إبراهيم بن هشام الدمشقي، عن ابي صفوان بن القاسم بن يزيد بن عوانة، عن ابن حرث، عن ابن عجلان، عن جعفر الصادق، عن ابيه، عن جده، عن علي عليه وعليهم السلام. وفي دستور معالم الحكم ص ٣٤. مرسلاً. باختلاف. وورد شَجَى قَاتِلُ في تيسير المطالب ص ١٤٩. عن السيد أبي طالب، عن أبيه، عن عبد الله ابن احمد بن سلام، عن أبيه، عن جعفر بن عبد الله المحمدي، عن فرج بن فروة، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر الصادق، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه عليهم السلام.

تُضْني مُسْتَطْرِفَهَا، وَتُرْدي مُسْتَزيدَهَا، وَتُضِرُّ مُسْتَفيدَهَا، وَتُخَفِّلُ مَصْرَعَهَا، وَتُصَرِّمُ حِبَالَهَا '.

(\*) حَتّى إِذَا أَيْسَ نَافِرُهَا، وَاطْمَأَنَّ نَاكِرُهَا، قَمَصَتْ بِأَرْجُلِهَا ، وَقَنَصَتْ بِأَرْجُلِهَا ، وَأَقْصَدَتْ بِأَسْهُمِهَا، وَأَعْلَقَتِ الْمَرْءَ أَوْهَاقُ الْمَنِيَّةِ، وَأَعْلَقَتِ الْمَرْجِعِ، وَمُعَايَنَةِ الْمَنِيَّةِ، قَائِدَةً لَهُ إِلَى ضَنْكِ الْمَضْجَعِ، وَوَحْشَةِ الْمَرْجِعِ، وَمُعَايَنَةِ الْمَحْلِ، وَثَوَابِ الْعَمَلِ.

<sup>(\*)</sup> من: حَتَّى إِذًا. إلى: نَوَالِ الثَّوَابِ. ورد في خُطب الشريفِ الرضي تحت الرقم ٨٣٠. ١\_ورد في حلية الأولياء ج ١ ص ٧٨. عنّ أبي نعيم، عن أبيه، عن إبراهيم بن محمد ابن الحسن، عن احمد بن إبراهيم بن هشام الدمشقي، عن أبي صفوان القاسم بن يزيد بن عوانة، عن ابن حرث، عن ابن عجلان، عن جعفر الصادق، عن ابيه، عن جده، عن علي عليه وعليهم السلام. وفي المجتنى صِ ٢٠. مرسلاً. وفي كفاية الطالب ص ٣٩٦. عن الخطيب علي بن الواثق بالله بكرخ بغداد، وابي طالب الجوهري ، وإبراهيم بن محمود المقري ، وعبد الملك بن قيبا ، عن مِحمد بن عبد الباقي، عن حمد بن احمد، عن احمد بن عبد الله الحافظ، عن أبيه، عن إبراهيم بن محمد بن الحسن، عن احمد بن إبراهيم بن هشام الدمشقي، عن ابي صفوان بن القاسم بن يزيد بن عوانة، عن ابن حرث، عن ابن عجلان، عن جعفر الصادق، عن ابيه، عن جده، عن علي عليه وعليهم السلام. وفي دستور معالم الحكم ص ٣٤. مرسلاً. وفي غرر الحكم ج ١ ص ٢٦٠ الحديث ٢٩٣. مرسلاً. وفي عيون الحكم والمواعظ ص ١٤٥. مرسلاً. وفي تيسير المطالب ص ١٤٩. عن السيد أبي طالب، عن أبيه، عن عبد الله بن احمد بن سلام، عن أبيه، عن جعفر ابن عبد ألله المحمدي، عن فرج بن فروة، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر الصادق، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه وعليهم السلام. وفي ناسخ التواريخ (مِجلد أمير المؤمنين عليه السلام) ج آ ص ٧٢. مرسلاً. باختلاف بين المصادر. ٢\_ **بِآرْحُلِهَا.** ورد في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديدج ٦ ص٢٤٧. عن رواية.

وَكَذَلِكَ الْخَلَفُ يَعْقُبُ السَّلَفَ.

لاَ تُقْلِعُ الْمَنِيَّةُ اخْتِرَاماً، وَلاَ يَرْعَوِي الْبَاقُونَ اجْتِرَاماً؛ يَحْتَذُونَ مِثَالاً، وَيَمْضُونَ أَرْسَالاً، إِلَى غَايَةِ الْإِنْتِهَاءِ، وَصَيُّورِ الْفَنَاءِ.

حَتَّى إِذَا تَصَرَّمَتِ الْأُمُورُ، وَتَقَضَّتِ الدُّهُورُ، وَأَوْكَارِ الطُّيُورِ، وَأَوْجِرَةِ السِّبَاعِ، أَخْرَجَهُمْ اللهُ مِنْ ضَرَائِحِ الْقُبُورِ، وَأَوْكَارِ الطُّيُورِ، وَأَوْجِرَةِ السِّبَاعِ، وَمَطَارِحِ الْهَلاَكِ؛ سِرَاعاً إِلَى أَمْرِهِ، مُهْطِعينَ إِلَى مَعَادِهِ، رَعيلاً صُمُوناً، قِيَاماً صُفُوفاً، يَنْفُذُهُمُ الْبَصَرُ، وَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعي؛ عَلَيْهِمْ لَبُوسُ الْإِسْتِكَانَةِ ، وَضَرْعُ الْإِسْتِسْلاَم وَالذِّلَةِ.

قَدْ ضَلَّتِ الْحِيَلُ، وَانْقَطَعَ الْأَمَلُ، وَهَوَتِ الْأَفْئِدَةُ كَاظِمَةً، وَخَشَعَتِ الْأَفْئِدَةُ كَاظِمَةً وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ مُهَيْئِمَةً '، وَأَلْجَمَ الْعَرَقُ "، وَعَظُمَ الشَّفَقُ، وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ مُهَيْئِمَةً '، وَأَلْجَمَ الْعَرَقُ "، وَعَظُمَ الشَّفَقُ، وَأُرْعِدَتِ الْأَسْمَاعُ لِزَبْرَةِ الدَّاعي إِلَى فَصْلِ الْخِطَابِ، وَمُقَابَضَةٍ '

١- بِعَقِبٍ. ورد في نسخة الآملي ص ٤٩. ونسخة نصيري ص ٢٢. ونسخة ابن أبي المحاسن ص ٧٣. ونسخة ابن أبي المحاسن ص ٧٣. ونسخة الصالح ص ١٠٨.
 ٢- مُهْمِسَةً. ورد في نسخة العام ٥٥٠ ص ٢٩ ب.

٣\_ الْفِرَقُ. ورد في ْ

٤٠٠ فقا يضل ٥٠٠ ورد في نسخة العام ٤٠٠ ص ٧٢. ونسخة نصيري ص ٢٨. ونسخة الآملي ص ٤٩. ونسخة الآملي ص ٤٩.

الْجَزَاءِ، وَنَكَالِ الْعِقَابِ، وَنَوَالِ الثَّوَابِ، ﴿ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ ﴾ '.

وَنَادَى الْمُنَادي مِنْ مَكَانٍ قَريبٍ، فَارْتَجَّتِ الْأَرْضُ لِنِدَاءِ الْمُنَادِ، وَكُشِفَ عَنْ سَاقٍ، وَكَانَ يَوْمُ التَّلاَقِ.

وَكُورَتِ الشَّمْسُ، وَحُشِرَتِ الْوُحُوشُ، وَزُوِّجَتِ النُّفُوسُ، وَبَدَتِ الْأَسْرَارُ، وَارْتَجَّتِ الْأَفْئِدَةُ؛ وَنَزَلَ بِأَهْلِ النَّارِ مِنَ اللهِ سَطْوَةٌ مُجيحَةٌ وَعُقُوبَةٌ مُنيحَةٌ؛ فَجَثَوْا حَوْلَ جَهَنَّمَ وَلَهَا كَلَبٌ وَلَجَبٌ، وَتَغَيُّظٌ وَوَعيدٌ وَزَفيرٌ وَرَعيدٌ؛ قَدْ تَأَجَّجَ جَحيمُهَا، وَغَلاَ حَميمُهَا، وَتَوَقَّدَ سَمُومُهَا، وَحَمَى زَقُّومُهَا.

لاَ يَخْبُو سَعِيرُهَا، وَلاَ يَنْقَطِعُ زَفيرُهَا، وَلاَ يَهْرَمُ خَالِدُهَا، وَلاَ يَظْعَنُ مُقيمُهَا، وَلاَ يُنَفِّسُ عَنْ سَاكِنِهَا، وَلاَ تَنْقَطِعُ عَنْهُمْ حَسَرَاتُهَا، وَلاَ تُفْصَمُ

مَعَهُمْ مَلاَئِكَةُ الزَّجْرِ، يُبَشِّرُونَهُمْ بِنُزُلٍ مِنْ حَميمٍ، وَتَصْلِيَةٍ مِنْ جَحيم، وَطَعَامٍ مِنْ زَقُّومٍ. وَهُمْ عَنِ اللهِ مَحْجُوبُونَ، وَمِنْ رَحْمَتِهِ آيِسُونَ، وَلِأَوْلِيَائِهِ مُفَارِقُونَ، وَالْأَوْلِيَائِهِ مُفَارِقُونَ، وَإِلَى النَّارِ مُنْطَلِقُونَ.

حَتَّى إِذَا أَتَوَّا جَهَنَّمَ قَالُوا: ﴿ مَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ \* وَلاَ صَديقٍ حَميم \* فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ '.

فَقيلَ لَهُمْ: ﴿ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُولُونَ ﴾ `.

وَجَهَنَّمُ تُنَاديهِم، وَهِيَ مُشْرِفَةٌ عَلَيْهِم: إِلَيَّ بِأَهْلي؛ وَعِزَّةِ رَبِي، لَأَنْتَقِمَنَ الْيَوْمَ مِنْ أَعْدَائِهِ.

ثُمَّ يُنَاديهِمْ مَلَكٌ مِنَ الزَّبَانِيَةِ، ثُمَّ يَسْحَبُهُمْ حَتَّى يُلْقِيَهِمْ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ، ثُمَّ يَقُولُ لَهُمْ: ﴿ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَريقِ ﴾ ".

ثُمَّ أُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، مُخْضَرَّةً \* لِلنَّاظِرينَ.

فيهَا ' (\* وَرَجَاتُ مُتَفَاضِلاَتُ، وَمَنَازِلُ مْتَفَاوِتَاتٍ، لاَ يَبِيدُ

 <sup>(\*)</sup> من: دَرَجَاتٌ. إلى: سَاكِنُهَا. ورد في خُطب الشريف الرضي تحت الرقم ٨٥.

١\_ الشعراء /١٠٠ و ١٠١.

٢\_ الصافات / ٢٤.

٣\_الأنفال /٥٠.

٤- مُحْضَرةً. ورد في تيسير المطالب ص ١٤٩. عن السيد أبي طالب، عن أبيه، عن عبد الله بن احمد بن سلام، عن أبيه، عن جعفر بن عبد الله المحمدي، عن فرج بن فروة، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر الصادق، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه وعليهم السلام.

نَعيمُهَا، وَلاَ يَضْمَحِلَّ حُبُورُهَا، وَ لاَ يَنْقَطِعُ سُرُورُهَا"، وَلاَ يَظْعَنُ مُقيمُهَا، وَلاَ يَهْرَمُ خَالِدُهَا، وَلاَ يَبْؤُسُ \* سَاكِنُهَا.

قَدْ أَمِنُوا الْمَوْتَ فَلاَ يَخَافُونَ الْفَوْتَ؛ فَصَفَا لَهُمُ الْعَيْشُ، وَدَامَتْ لَهُمُ النَّعْمَةُ وَالْكَرَامَةُ.

ا ورد في تيسير المطالب ص ١٤٩. عن السيد أبي طالب، عن أبيه، عن عبد الله ابن احمد بن سلام، عن أبيه، عن جعفر بن عبد الله المحمدي، عن فرج بن فروة، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر الصادق، عن أبيه، عن جده، عن عليه عليه وعليهم السلام. وفي حلية الأولياء ج ١ ص ١٧٨. عن أبي نعيم، عن أبيه، عن إبراهيم بن محمد بن الحسن، عن احمد بن إبراهيم بن هشام الدمشقي، عن أبي صفوان القاسم بن يزيد بن عوانة، عن ابن حرث، عن ابن عجلان، عن جعفر الصادق، عن ابيه، عن جده، عن علي عليه وعليهم السلام. وفي كفاية الطالب ص ٣٩٣. عن الخطيب علي بن الواثق بالله بكرخ بغداد، وابي طالب الجوهري بنهر معلّى، وإبراهيم بن محمود المقري ببابل الأزج، وعبد الملك بن قيبا بحريم الطاهر، عن محمد بن عبد الله الحافظ، عن أبيه، عن إبراهيم بن محمد بن الحسن، عن احمد بن إبراهيم بن الحافظ، عن أبيه، عن إبراهيم بن محمد بن القاسم بن يزيد بن عوانة، عن ابن حرث، عن ابن عجلان، عن جعفر الصادق، عن ابيه، عن عليه وعليهم عن ابن عجد، عن علي عليه وعليهم عن ابن عجد، وفي المستدرك لكاشف الغطاء ص ٢٦. مرسلاً. وفي جواهر المطالب ج السلام. وفي المستدرك لكاشف الغطاء ص ٢٦. مرسلاً. وفي جواهر المطالب ج السلام. وفي المستدرك لكاشف الغطاء ص ٢٦. مرسلاً. وفي جواهر المطالب ج

٢ــورد في مطالب السؤول ص ١٩٧. مرسكاً.

٣ــورد في المصدر السابق. وورد لأ يَنْقَطِعُ نَعيمُهَا في نسخ النهج.

٤\_ يَأْسَى. وردفي نهج السعادة ج٣ص٣٠٣. من كتاب تيسيرالمطالب. بالسندالسابق.

﴿ فيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنِ لَمْ يَتَغَيَّرُ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنِ لَمْ يَتَغَيَّرُ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفِّى ﴾ '.

عَلَى فُرُشٍ مُنَضَّدَةٍ، مَعَ أَزْوَاجٍ مُطَهَّرَةٍ، وَحُورٍ عينٍ ﴿ كَأَنَّهُنَّ بَيْضُ مَكْنُونٌ ﴾ ` وَ ﴿ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ﴾ ``.

وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ بِحِلْيَةٍ وَآنِيَةٍ مِنْ فِضَةٍ وَلِبَاسِ السُّنْدُسِ الْأَخْضَرِ، ﴿ وَفَاكِهَةٍ كَثيرَةٍ \* لاَ مَقْطُوعَةٍ وَلاَ مَمْنُوعَةٍ ﴾ '.

﴿ وَالْمَلاَئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴾ °.

فَلاَ تَزَالُ الْكَرَامَةُ لَهُمْ حينَ وَفَدُوا إِلَى خَالِقِهِمْ، وَقَعَدُوا في دَارِهِ، وَنَالَهُم (سَلاَمٌ قَوْلاً مِنْ رَبِّ رَحيم ) ٦.

فَأَسْأَلُ اللهُ أَنْ يَجْعَلَنَا وَإِيَّاكُمْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ الَّذِينَ خُلِقُوا لَهَا وَخُلِقَتْ لَهُمْ.

١ ـ سورة محمد / ١٥.

٢\_ الصافات / ٤٩.

٣\_الرحمن / ٥٨.

٤\_ الواقعة / ٣٢ و ٣٣.

٥\_الرعد / ٢٤.

٦-سورة يس/ ٥٨.

عِبَادَ اللهِ اللهِ اللهِ تَقِيَّةَ مَنْ سَمِعَ فَخَشَعَ، وَكَنَعَ فَخَنَعَ ، وَاقْتَرَفَ فَاعْتَرَفَ فَاعْتَرَفَ، وَوَجِلَ فَعَمِلَ، وَحَاذَرَ فَبَادَرَ، وَأَيْقَنَ فَأَحْسَنَ، وَاقْتَرَفَ فَاعْتَرَفَ، وَوَجِلَ فَعَمِلَ، وَحَاذَرَ فَبَادَرَ، وَأَيْقَنَ فَأَحْسَنَ، وَعُبِّرَ فَاعْتَبَرَ، وَحُذِّرَ فَازْدَجَرَ، وَأَجَابَ فَأَنَابَ، وَرَاجَعَ فَتَابَ، وَاقْتَدَى فَاحْتَذَى، وَأُرِيَ فَرَأَى.

فَأَسْرَعَ طَالِباً، وَنَجَا هَارِباً.

٧-ورد في المصادر السابقة.

فَأَفَادَ ذَخيرَةً، وَأَطَابَ سَريرَةً، وَعَمَرَ مَعَاداً، وَاسْتَظُهْرَ زَاداً، لِيَوْمِ رَحيلِهِ، وَوَجْهِ سَبيلِهِ، وَحَالِ حَاجَتِهِ، وَمَوْطِنِ فَاقَتِهِ، ...

وَقَدَّمَ أَمَامَهُ، لِدَارٍ مُقَامِهِ.

 (\*) وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ لِهَذَا الْجِلْدِ الرَّقيقِ صَبْرٌ عَلَى النَّارِ؛ فَارْحَمُوا نُفُوسَكُمْ، فَإِنَّكُمْ قَدْ جَرَّ بْتُمُوهَا في مَضَائِبِ الدُّنْيَا، فَرَأَيْتُمْ جَزَعَ أَحَدِكُمْ مِنَ الشَّوْكَةِ تُصِيبُهُ، وَالْعَثْرَةِ تُدْميهِ، وَالرَّمْضَاءِ تُحْرِقُهُ. فَكَيْفَ إِذَا كَانَ بَيْنَ طَابَقَيْنِ مِنْ نَارٍ، ضَجيعَ حَجَرٍ، وَقَرينَ

أَمَا ' عَلِمْتُمْ أَنَّ مَالِكاً إِذَا غَضِبَ عَلَى النَّارِ حَطَمَ بَعْضُهَا بَعْضاً لِغَضَيِهِ، وَإِذَا زَجَرَهَا تَوَثَّبَتْ بَيْنَ أَبُوابِهَا جَزَعاً مِنْ زَجْرَتِهِ.

أَيُّهَا الْيَفَنُ الْكَبِيرُ، الَّذِي قَدْ لَهَزَهُ الْقَتِيرُ؛ كَيْفَ أَنْتَ إِذَا الْتَحَمَّتْ أَطْوَاقُ النَّارِ بِعِظَامِ الْأَعْنَاقِ، وَنَشِبَتٍ ' الْجَوَامِعُ حَتَّى أَكَلَتْ لُحُومَ السَّوَاعِدِ.

فَاتَّقُوا اللهَ، عِبَادَ اللهِ، وَرَاقِبُوهُ؛ وَاعْمَلُوا لِيَوْمِ تَسيرُ فيهِ الْجِبَالُ، وَتَنْشَقُّ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، وَتَطَايَرُ الْكُتُبُ عَنِ الْيَمينِ وَالشَّمَاكِ.

<sup>(\*)</sup> من: وَاعْلَمُوا. إلى: السَّوَاعِدِ. ورد في خُطب الشريف الرضي تحت الرقم ١٨٣. ١ ـ ورد في الدروع الواقية ٢٧١. مرسلاً.

٢\_ تَشَبَّقُتِ. ورد في ربيع الأبرارج ١ ص ١٦٤ الحديث ٦٥. مرسلاً.

فَأَيُّ رَجُلٍ يَوْمَئِذٍ تُرَاكَ ؟.

أَقَائِلٌ: ﴿ هَاؤُمُ اقْرَؤُوا كِتَابِيَه ﴾ ' ؟.

أَمْ قَائِلُ: ﴿ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهِ ﴾؟ `.

(\* فَاللهُ اللهُ مَعَاشِرَ الْعِبَادِ؛ اغْتَنِمُوا وَأَنْتُمْ سَالِمُونَ، أَيَّامَ الصَّحَةِ قَبْلَ السَّقِم، وَأَيَّامَ الشَّبِيبَةِ قَبْلَ الْهَرَمِ ، وَفِي الْفُسْحَةِ قَبْلَ الضّيقِ؛ وَبَادِرُوا بِالتَّوْبَةِ قَبْلَ النَّدَم.

وَلاَ تَحْمِلَنَّكُمُ الْمُهْلَةُ عَلَى طُولِ الْغَفْلَةِ ؛ فَإِنَّ الْأَجَلَ يَهْدِمُ الْأَمَلَ، وَالْأَيَّامُ مُوكَلَةٌ بِتَنْقيصِ الْمُدَّةِ، وَتَفْريقِ الْأَحِبَّةِ.

فَبَادِرُوا، رَحِمَكُمُ اللهُ، بِالتَوْبَةِ قَبْلَ حُضُورِ النَّوْبَةِ، وَبُرُوزِ اللَّعْبَةِ، وَبَرُوزِ اللَّعْبَةِ، اللَّهِ الْمَسَافَةِ بِطُولِ الْمَخَافَةِ. التَّي لاَ يُنْتَظَرُ مَعَهُ الْأَوْبَةُ؛ وَاسْتَعينُوا عَلَى بُعْدِ الْمَسَافَةِ بِطُولِ الْمَخَافَةِ. فَكَمْ مِنْ غَافِلٍ وَثِقَ لِغَفْلَتِهِ، وَتَعَلَّلَ بِمُهْلَتِهِ؛ فَأَمَّلَ بَعيداً، وَبَنَى فَكَمْ مِنْ غَافِلٍ وَثِقَ لِغَفْلَتِهِ، وَتَعَلَّلَ بِمُهْلَتِهِ؛ فَأَمَّلَ بَعيداً، وَبَنَى

 <sup>(\*)</sup> من: فَاللهَ اللهَ. إلى: الضّيقِ. ورد في نُحطب الشريف الرضي تحت الرقم ١٨٣.
 ١ــ الحاقة/ ١٩.

٢\_الحاقة/ ٢٥. ووردت الفقرة في جواهر المطالب ج ١ ص ٣٤٤. مرسلاً. ٣\_ورد في دستور معالم الحكم ص ٣٤. مرسلاً. وفي بحار الأنوار ج ٧٤ ص ٤٤٠ الحديث ٤٢. مرسلاً.

٤\_في. ورد في نسخ النهج. وورد أيّام في المصدرين السابقين.
 ٥\_ورد في المصدرين السابقين.

مَشيداً؛ فَنَقَصَ بِقُرْبِ أَجَلِهِ بُعْدُ أَمَلِهِ؛ وَفَاجَأَتْهُ مَنِيَّتُهُ بِانْقِطَاعِ أُمْنِيَّتِهِ، فَصَارَ بَعْدَ الْعِزَّةِ وَالْمَنْعَةِ، وَالشَّرَفِ وَالرِّفْعَةِ، مُرْتَهَناً بِمُوبِقَاتِ عَملِهِ. فَصَارَ بَعْدَ الْعِزَّةِ وَالْمَنْعَةِ، وَالشَّرَفِ وَالرِّفْعَةِ، مُرْتَهَناً بِمُوبِقَاتِ عَملِهِ. قَدْ غَابَ فَمَا رَجَعَ، وَنَدِم فَمَا انْتَفَعَ؛ وَشَقِيَ بِمَا جَمَعَ في يَوْمِهِ، وَسَعِدَ بِهِ غَيْرُهُ في غَدِهِ، وَبَقِيَ مُرْتَهَنا بِكَسْبِ يَدِهِ، ذَاهِلاً عَنْ أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ. وَوَلَدِهِ.

لاَ يُغْني عَنْهُ مَا تَرَكَ فَتيلاً، وَلاَ يَجِدُ إِلَى مَنَاصٍ سَبيلاً \.

﴿ فَاسْعَوْا فِي فَكَاكِ رِقَابِكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُغْلَقَ رَهَا يُنْهَا.

أَسْهِرُوا عُيُونَكُمْ، وَأَضْمِرُوا بُطُونَكُمْ، وَاسْتَعْمِلُوا أَقْدَامَكُمْ، وَاسْتَعْمِلُوا أَقْدَامَكُمْ، وَأَنْفِقُوا أَمْوَالَكُمْ، وَخُذُوا مِنْ أَجْسَادِكُمْ فَجُودُوا لِبِهَا عَلَى وَأَنْفِقُوا أَمْوَالَكُمْ، وَلَا تَبْخَلُوا بِهَا عَنْهَا؛ فَقَدْ قَالَ الله مسبحانه من وَلا تَبْخَلُوا بِهَا عَنْهَا؛ فَقَدْ قَالَ الله مسبحانه من وَلا تَبْخَلُوا بِهَا عَنْهَا؛ فَقَدْ قَالَ الله مسبحانه من وَلا تَبْخُلُوا بِهَا عَنْهَا؛ فَقَدْ قَالَ الله مسبحانه من ولا تَبْخُلُوا بِهَا عَنْهَا؛ فَقَدْ قَالَ الله من ولا تَبْخُلُوا بِهَا عَنْهَا؛ فَقَدْ قَالَ الله من ولا تَبْخُلُوا بِهَا عَنْهَا؛ فَقَدْ قَالَ الله من ولا الله يَنْصُرُوا الله يَنْصُرُوا الله يَنْصُرُوا الله يَنْصُرُوا الله يَنْصُرُوا الله يَنْصُرُوا الله يَنْمُوا فَا الله يَنْصُرُوا الله يَنْصُونُ عُلَيْدُ وَالله يَنْصُونُ والله يَنْصُونُ والله يَعْدُوا بِهَا عَنْهَا والله يَعْمُوا بَعْلَالُهُ وَالله والله والله يَعْمُوا فَالله والله وال

وَقَالَ - تَعَالَى -: ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ

 <sup>(\*)</sup> من: فَاسْعَوْا. إلى: ذُو الْفَضْلِ الْعَظيمِ. ورد في نُحطب الرضي تحت الرقم ٨٥.
 ١- في دستور معالم الحكم ص ٣٤. مرسلاً. وفي بحار الأنوار ج ٧٤ ص ٤٤٠ الحديث
 ٤٢. مرسلاً.

٢\_ مَا تَجُودُونَ. ورد في نسخة نصيري ص١٠٨. ومتن منهاج البراعة ج١٠٠ ص٣٧٣. ٣ ـ سورة محمد /٧.

لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كُرِيمٌ ﴾ `.

فَلَمْ يَسْتَنْصِرْكُمْ مِنْ ذُلِّ، وَلَمْ يَسْتَقْرِضْكُمْ مِنْ قُلِّ.

إِسْتَنْصَرَكُمْ وَلَهُ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكيمُ، وَالْمُرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكيمُ، وَالْمُرْضِ وَهُوَ الْعَنِيُّ الْحَميدُ.

وَإِنَّمَا أَرَادَ أَنْ ﴿ يَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَخْسَنُ عَمَلاً ﴾ `.

فَبَادِرُوا بِأَعْمَالِكُمْ تَكُونُوا مَعَ جيرَانِ اللهِ في دَارِهِ.

﴿ ذَلِكَ فَضُلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظيمِ ﴾ ".

(\*) فَا تَعِظُوا، عِبَادَ اللهِ، بِالْعِبَرِ النَّوَافِعِ، وَاعْتَبِرُوا بِالْآيِ السَّوَاطِعِ، وَاغْتَبِرُوا بِالْآيِ السَّوَاطِعِ، وَانْتَفِعُوا بِالذَّكْرِ وَالْمَوَاعِظِ؛ السَّوَاطِعِ، وَانْتَفِعُوا بِالذَّكْرِ وَالْمَوَاعِظِ؛

<sup>(\*)</sup> من: فَاتَّعِظُوا. إلى: الْمَوَاعِظِ. ورد في نُحطب الشريف الرضي تحت الرقم ٨٥.

١- الحديد / ١١.

٢\_العُلك / ٢.

٣\_الجمعة / ٤.

[فَ.] إِنَّكُمْ ' (\*) عِبَادٌ مَخْلُوقُونَ اقْتِدَاراً، وَمَرْبُوبُونَ اقْتِسَاراً، وَمَقْبُوضُونَ احْتِضَاراً، وَمُضَمَّنُونَ أَجْدَاثاً، وَكَائِنُونَ رُفَاتاً، وَمَبْعُوثُونَ أَفْرَاداً، وَمَدينُونَ جَزَاءً، وَمُمَيّزُونَ حِسَاباً.

قَدْ أَمْهِلُوا في طَلَبِ الْمَخْرَجِ، وَهُدُوا سَبِيلَ الْمَنْهَجِ، وَعُمِّرُوا مَهَلَ الْمُسْتَعْتَبِ، وَكُشِفَ مَنْهُمْ سُدَفُ الرَّبْبِ؛ وَخُلُوا لِمِضْمَارِ الْجِيَادِ، وَرَوِيَّةِ الْإِرْتِيَادِ، وَأَنَاةِ الْمُقْتَبِسِ الْمُرْتَادِ؛ في مُدَّةِ الْأَجَلِ، وَمُضْطَرِبِ الْمَهَلِ.

فَيَا لَهَا أَمْثَالاً صَائِبَةً ، وَمَوَاعِظَ شَافِيَةً، لَوْ صَادَفَتْ قُلُوباً زَاكِيَةً، وَأَسْمَاعاً وَاعِيَةً، وَآرَاءً عَازِمَةً، وَأَلْبَاباً حَازِمَةً !.

فَاتَّقُوا الله، عَبَادَ اللهِ، جِهَةَ مَا خَلَقَكُمْ لَهُ؛ وَاحْذَرُوا مِنْهُ كُنْهَ مَا

<sup>(\*)</sup> من: عِبَادٌ. إلى: النَّوَاحِبُ. ورد في خُطب الشريف الرضي تحت الرقم ٨٣.

١\_ورد في دستور معالم الحكم ص ٣٤. مرسلاً. وفي تحف العقول ص ١٤٩. مرسلاً. وفي المجتنى ص٢٠. مرسلاً. وفي شرح ابن أبي الحديد ج ٢٠ ص ٢٥٧ الحديث ١٥. مرسلاً. وفي بحار الأنوارج ٧٤ ص ٤٣٧ الحديث ٤٢. وفي ج ٧٥ ص ٤٨ الحديث ٦٧. مرسلاً. وفي الإعتبار وسلوة العارفين ص ٥٥٧. مرسلاً.

٢\_ كَشِفَتْ. ورد في نسخة العام ٤٠٠ ص ٧٢. ونسخة نصيري ص ٢٨. ونسخة الآملي ص٥٠. ونسخة ابن أبي المحاسن ص ٧٤. ونسخة عبده ص ١٩٠. ونسخة الصالح ص ١٠٩. ونسخة العطاردي ص ٧٥.

حَذَّرَكُمْ مِنْ نَفْسِهِ، وَاخْشَوْهُ خَشْيَةً تَحْجُزُكُمْ عَمَّا يُسْخِطُهُ \.

وَاسْتَحِقُّوا مِنْهُ مَا أَعَدَّ لَكُمْ بِالتَّنَجُّزِ لِصِدْقِ ميعَادِهِ، وَالْحَذَرِ مِنْ هَوْلِ مَعَادِهِ، وَالْحَذَرِ مِنْ هَوْلِ مَعَادِهِ، بِأَبْدَانٍ قَائِمَةٍ بِأَرْفَاقِهَا '، وَقُلُوبٍ رَائِدَةٍ لِأَرْزَاقِهَا، فَي مُجَلِّلاَتِ نِعَمِهِ، وَمُوجِبَاتِ مِنَنِهِ، وَحَوَائِزِ عَافِيَتِهِ.

وَقَدَّرَ لَكُمْ أَعْمَاراً سَتَرَهَا عَنْكُمْ، وَخَلَّفَ لَكُمْ عِبَراً مِنْ آثَارِ الْمَاضِينَ قَبْلَكُمْ، مِنْ مُسْتَمْتَع خَلاَقِهِمْ، وَمُسْتَفْسَح خَناقِهِمْ. الْمَاضِينَ قَبْلَكُمْ، مِنْ مُسْتَمْتَع خَلاَقِهِمْ، وَمُسْتَفْسَح خَناقِهِمْ.

أَرْهَقَتْهُمُ الْمَنَايَا دُونَ الْآمَالِ، وَشَذَّبَهُمْ "عَنْهَا تَخَرُّمُ الْآجَالِ.

لَمْ يَمْهَدُوا في سَلاَمَةِ الْأَبْدَانِ، وَلَمْ يَعْتَبِرُوا في أُنُفِ الْأَوَانِ!.

فَهَلْ يَنْتَظِرُ أَهْلُ بَضَاضَةِ الشَّبَابِ إِلاَّ حَوَانِيَ 'الْهَرَمِ، وَأَهْلُ غَضَارَةِ

١ـورد في غرر الحكم ج ١ص١٤٥ الحديث٤٥. مرسلاً. وفي عيون الحكم والمواعظ
 ص ١٠٤. مرسلاً.

٢\_ بِأَرْهَا قِهَا. ورد في نسخة العام ٥٥٠ ص ٣٠أ.

٣ شَنَّ بِهِم. ورد في نسخة الآملي ص ٥١. ونسخة عبده ص ١٩٢. ونسخة الصالح ص ١١٠.

٤ جَوَانِي. ورد في نسخة ابن المؤدب ص ٥٢. ونسخة العطاردي ص ٧٦. عن شرح الكيذري. وورد جَوَافِي في

الصِّحِّةِ إِلاَّ نَوَاذِلَ السَّقَمِ، وَأَهْلُ مُدَّةِ الْبَقَاءِ إِلاَّ آوِنَةَ الْفَنَاءِ، وَاقْتِرَابَ الْفَوْتِ، وَدُنُوَ الْمَوْتِ ، مَعَ قُرْبِ الزِّبَالِ، وَأُزُوفِ الْانْتِقَالِ، وَاقْتِرَابَ الْفَوْتِ، وَدُنُو الْمَوْتِ ، مَعَ قُرْبِ الزِّبَالِ، وَأُزُوفِ الْانْتِقَالِ، وَإِشْفَاءِ الزَّوَالِ، وَحَفْزِ الْأَنينِ، وَرَشْحِ الْجَبينِ، وَامْتِدَادِ الْعِرْنينِ ، وَإِشْفَاءِ الزَّوَالِ، وَحَفْزِ الْأَنينِ، وَرَشْحِ الْجَبينِ، وَامْتِدَادِ الْعِرْنينِ ، وَعَلَزِ الْقَلَقِ، وَقَبْضِ الرَّمَقِ ، وَأَلَمِ الْمَضَضِ، وَغُصَصِ الْجَرَضِ، وَعَلَزِ الْقَلَقِ، وَقَبْضِ الرَّمَقِ ، وَأَلَمِ الْمَضَضِ، وَغُصَصِ الْجَرَضِ، وَتَلَقَّتِ الْأَقْرِبَاءِ، وَالْأَقْرِبَاءِ، وَالْأَقْرِبَاء !. وَتَلَقَّتِ الْإِلْقَارِبُ، أَوْ نَفَعَتِ النَّوَاجِبُ ؟.

أَلاَ وَإِنَّ الدُّنْيَا [قَدْ] دَارَتْ عَلَيْكُمْ بِصُرُوفِهَا، وَرَمَتْكُمْ بِسِهَامِ حُتُوفِهَا، فَهِيَ تَنْزِعُ أَرْوَا حَكُمْ نَزْعاً، وَأَنْتُمْ تَجْمَعُونَ لَهَا جَمْعاً. حُتُوفِهَا، فَهِيَ تَنْزِعُ أَرْوَا حَكُمْ نَزْعاً، وَأَنْتُمْ تَجْمَعُونَ لَهَا جَمْعاً. لِلْمَوْتِ تُولَدُونَ، وَإِلَى الْقُبُورِ تُنْقَلُونَ، وَعَلَى التُّرَابِ تُنَوَّمُونَ، وَإِلَى الْقُبُورِ تُنْقَلُونَ، وَعَلَى التُّرَابِ تُنَوَّمُونَ، وَإِلَى الْقُبُورِ تُنْقَلُونَ، وَعَلَى التُّرَابِ تُنَوَّمُونَ، وَإِلَى الدُّودِ تُسَلَّمُونَ، وَإِلَى الْحِسَابِ تُبْعَثُونَ .

١- مُفَاجَأةً. ورد في دستور معالم الحكم ص ٦٠. مرسلاً. وفي المجتنى ص ٢١. مرسلاً. وفي المجتنى ص ٢١. مرسلاً. وفي الإعتبار وسلوة العارفين ص ٥٥٧. مرسلاً.

٢- ورد في المصادرالسابقة. وفي شرح ابن أبي الحديد ج ٢٠ ص ٢٥٧ الحديث ١٥. مرسلاً. ٣- ورد في المصادر السابقة. وفي بحار الأنوار ج ٧٤ ص ٤٣٨ الحديث ٤٨. مرسلاً. ٤- ورد في المصادر السابقة. باختلاف.

٥- ورد في أمالي الطوسي ص ٦٦٤. عن الطوسي، عن الحسين بن عبيد الله، عن علي بن محمد علي بن محمد العلوي، عن محمد بن موسى الرقي، عن علي بن محمد ابن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني، عن أبيه، عن أبان مولى زيد بن علي، عن عاصم بن بهدلة، عن شريح القاضي، عن على عليه السلام.

#### (\*) فَاعْتَبِرُوا بِنُزُولِكُمْ مَنَازِلَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، وَانْقِطَاعِكُمْ عَنْ أَوْصَلِ إِخْوَانِكُمْ.

 (\*) وَاعْلَمُوا، عِبَادَ اللهِ، أَنَّكُمْ وَمَا أَنْتُمْ فيهِ مِنْ هَذِهِ الدُّنْيَا عَلَى سَبِيلِ ' مَنْ قَدْ مَضَى قَبْلَكُمْ، مِمَّنْ كَانَ أَطْوَلَ مِنْكُمْ أَعْمَاراً، وَأَشَدَّ بَطْشاً '، وَأَعْمَرَ دِيَاراً، وَأَبْعَدَ آثَاراً.

<sup>(\*)</sup>من: فَاعْتَبِرُوا. إلى: إِخْوَانِكُمْ. ورد في نُحطب الشريف الرضي تحت الرقم ١١٧. (\*) من: وَإِعْلَمُوا. إِلَى: وَأَلشَّرَى. ورد في خُطب الشريف الرضي تَّحت الرقم ٢٢٦.

١\_مَحَجَّةِ. ورد في بحار الأنوار ج ٧٤ ص ٢٩٥ الحديث ٤. عن ابن أبي ذئب، عن

آبي صالح العجلي، عن علي عليه السلام. ٢\_ورد في دستور معالم الحكم ص ٦١. مرسلاً. وفي تاريخ مدينة دمشق ( ترجِمة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام) ج ٣ ص ٢٦٩ آلحديث ١٢٩٠. عن أبي القاسم على بن إبراهيم، عن رشا بن نظيف، عن الحسن بن إسماعيل، عن أحمد ابن مروان، عن أبي قبيصة، عن سعيد الجرمي، عن عبد الله بن صالح العجلي، عن أبيه، عن علي عليه السلام. وفي تذكرة الخواص ص ١١٧. عن علي بن الحسين، عن عبد ألله بن صالح العجلي، عن رجل من بني شيبان، عن علي عليه السلام. وفي مناقب الخوارزمي ص ٢٦٧. عن احمد بن الحسين، عن أبي الحسين بن وشران الوركي ببغداد، عن الحسين بن صفوان، عن عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا، عن علِّي بن الحسين بن عبد الله، عن عبد الله بن صالح بن مسلم العجلي، عن رجل من بني شيبان، عن على عليه السلام. وفي كنز العمال ج ١٦ ص ٢٠١ الحديث ٤٤٢٢٤. عن عبد الله بن صِّالح العجلي، عن أبيه، عن علي عليه السلام. وفي بحارالأنوارج ٧٤ص ٤٣٩. مرسلاً. وفي ذم الدنيا ص٥٧ الحديث ١٣٦. عن الشيخة نور العين لامعة ضوء الصباح بنت المبارك بن كامل الخفاف، عن الحافظ أبي سعد احمدٍ بن محمد بن احمد البغدادي، عن أبي العباس احمد ابن محمد الطهراني، عن أبي محمد بن احمد بن يوه، عن أبي الحسن احمد بن محمد بن اللبناني، عن أبي بكر عبد الله بن صالح ابن مسلم العجلي، عن رجل من شيبان، عن علي عليه السلام.

أَصْبَحَتْ أَصْوَاتُهُمْ هَامِدَةً، وَرِيَاحُهُمْ رَاكِدَةً، وَأَجْسَادُهُمْ بَالِيَةً، وَدِيَارُهُمْ خَالِيَةً، وَآثَارُهُمْ عَافِيَةً؛ فَاسْتَبْدَلُوا بِالْقُصُورِ بَالْيَشَدِةِ، وَالنَّمَارِقِ الْمُمَهَّدَةِ، الشُّحُورَ الْمُسَتَّدَةِ، وَالشَّرُ الْمُنَضَّدَةِ، وَالنَّمَارِقِ الْمُمَهَّدَةِ، الصَّحُورَ وَالنَّمَارِقِ الْمُمَهَّدَةِ، الصَّحُورَ وَالنَّمَارِقِ الْمُمَهَّدَةِ، الصَّحُورَ وَالنَّمَارِقِ الْمُمَهَّدَةِ، التَّي قَدْ بُنِيَ عَلَى وَالْأَحْجَارَ الْمُسَتَّدَةَ، الَّتِي قَدْ بُنِيَ عَلَى

١\_ورد في دستور معالم الحكم ص ٦١. مرسلاً. وفي تاريخ مدينة دمشق ( ترجمة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام ) ج ٣ ص ٢٦٩ الحديث ١٢٩٠. عنِ أبي القاسم علي بن إبراهيم، عن رشا بن نظيف، عن الحسن بن إسماعيل، عن أحمد ابن مروان، عن أبي قبيصة، عن سعيد الجرمي، عن عبدالله بن صالح العجلي، عن أبيه، عن علي عليه السلام. وفي تذكرة الخواص ص ١١٧، عن علي بن الحسين، عن عبد الله بن صالح العجلي، عن رجل من بني شيبان، عن على عليه السلام. وفي مناقب الخوارزمي ص ٢٦٧. عن احمد بن الحسين، عن أبي الحسين بن وشران الوركي ببغداد، عن الحسين بن صفوان، عن عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا، عن علي بن الحسين بن عبد الله، عن عبد الله بن صالح بن مسلم العجلي، عن رجل من بني شيبان، عن علي عليه السلام. وفي كنز العمال ج ١٦ ص ٢٠١ الحديث ٤٤٢٢٤. عن عبد الله بن صالح العجلي، عن أبيه، عن علي عليه السلام. وفي بحار الأنوارج ٧٤ ص ٤٣٩. مرسلاً. وفي ذم الدنيا ص ٥٧ الحديث ١٣٦. عن الشيخة نور العين لامعة ضوء الصباح بنت المبارك بن كامل الخفاف، عن الحافظ أبي سعد احمد بن محمد بن احمد البغدادي، عن أبي العباس احمد بن محمد الطهراني، عن أبي محمد بن احمد بن يوه، عن أبي الحسن احمد بن محمد بن اللبناني، عن أبي بكر عبد الله بن صالح بن مسلم العجلي، عن رجل من شيبان، عن علي عليه السلام. باختلاف بين المصادر.

٢\_المُوَسَّدَة. ورد في تذكرة الخواص. بالسند السابق. وفي بحار الأنوارج ٧٤ ص
 ٢٩٥ الحديث ٤. عن ابن أبي ذئب، عن أبي صالح العجلي، عن علي عليه السلام.
 ٣\_بُطُونَ اللَّحُودِ، وَمُجَاوَرَةَ الدُّودِ. ورد في بحار الأنوار. بالسند السابق.

الْخَرَابِ ' فِنَاؤُهَا، وَشُيِّدَ بِالتَّرَابِ بِنَاؤُهَا.

فَمَحَلَّهَا مُقْتَرِب، وَسَاكِنُهَا مُغْتَرِب، بَيْنَ أَهْلِ مَحَلَّةٍ مُوحِشين، وَأَهْلِ فَرَاغِ مُتَشَاغِلين.

لآيَسْتَأْنِسُونَ بِالْأَوْطَانِ ، وَلاَ يَتَزَاوَرُونَ تَزَاوُرَ الْإِخْوَانِ ، وَلاَ

١- بِالْخَرَابِ. ورد في هامش نسخة ابن النقيب ص ٢٠٥. ونسخة ابن ميثم ج ٤
 ص ٩٠. ومتن منهاج البراعة ج ١٤ ص ٣٢١. ومتن بهج الصباغة ج ٨ ص ٣١٩. ومين مصادر نهج البلاغة ج ٣ ص ١٦٦. ونسخة العطاردي ص ٢٦٦.

٢\_ بِالْعِـمْرِانِ. ورد في تذكرة الخواص ص ١١٧، عن علي بن الحسين، عن عبد الله ابن صالح العجلي، عن رجلٍ من بني شيبان، عن علي عليه السلام. وفي دستور معالم الحكم ص ٦١. مرسلاً. وفي تآريخ مدينة دمشق ( ترجمة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام) ج ٣ ص ٢٦٩ آلحديث ١٢٩٠. عن أبي القاسم علي بن إبراهيم، عن رشا بن نظيف، عن الحسن بن إسماعيل، عن أحمد بن مروان، عن آبي قبيصة، عن سعيد الجرمي، عن عبد الله بن صالح العجلي، عن أبيه، عن علي عليه السلام. وفي مناقب الخوارزمي ص ٢٦٧. عن احمد بن الحسين، عن أبيّ الحسين بن وشران الوركي ببغداد، عن الحسين بن صفوان، عن عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا، عن علي بن الحسين بن عبد الله، عن عبد الله بن صالح بن مسلم العجلي، عن رجل من بني شيبان، عن على عليه السلام. وفي كنز العمال ج ١٦ ص ٢٠١ الحديث ٤٤٢٢٤. عن عبد الله بن صالح العجلي، عن أبيه، عن علي عليه السلام. وفي بحارالأنوارج ٧٤ص ٤٣٩. مرسلاً. وفي ذم الدنيا ص٥٨ الحديث ١٣٦. عن الشيخة نور العين لامعة ضوء الصباح بنت المبارك بن كامل الخفاف، عن الحافظ أبي سعد احمد بن محمد بن احمد البغدادي، عن أبي العباس احمد ابن محمد الطهراني، عن أبي محمد بن احمد بن يوه، عن أبي الحسن احمد بن محمد بن اللبناني، عن أبي بكر عبد الله بن صالح بن مسلم العجلي، عن رجل

من شيبان، عن على عليه السلام. على عليه السلام. عن على عليه السابق. وفي المحاسن والمساوئ ج ٢ ص ٥٧. مرسلاً.

باختلاف.

# يتَوَاصَلُونَ تَوَاصُلَ الْجيرَانِ، عَلَى مَا بَيْنَهُمْ مِنْ قُرْبِ الْجِوَارِ، وَدُنُوِّ النَّارِ إِلَّهِ وَدُنُوِّ النَّارِ !!.

وَكَيْفَ يَكُونُ بَيْنَهُمْ تَزَاوُرٌ، وَقَدْ طَحَنَهُمْ بِكَلْكَلِهِ الْبِلَى، وَأَكَلَتْهُمُ الْجَنَادِلُ وَالثَّرَى، فَأَصْبَحُوا بَعْدَ الْحَيَاةِ أَمْوَاتاً، وَبَعْدَ غَضَارَةِ الْعَيْشِ رُفَاتاً ؟!!.

قَدْ فُجِعَ بِهِمُ الْأَحْبَابُ، وَسَكَنُوا التُّرَابَ، وَظَعَنُوا فَلَيْسَ لَهُمْ إِيَابٌ، وَظَعَنُوا فَلَيْسَ لَهُمْ إِيَابٌ، وَتَمَنَّوُا الرُّجُوعَ فَ ﴿ حيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ ﴾ \.

هَيْهَاتَ. هَيْهَاتَ، ﴿ كَلاَّ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْم يُبْعَثُونَ ﴾ ٢.

١ ــ سبأ / ٥٤.

المؤمنون / ١٠٠. ووردت الفقرة في ذم الدنيا ص ٥٨ الحديث ١٣٦. عن الشيخة نور العين لامعة ضوء الصباح بنت المبارك بن كامل الخفاف، عن الحافظ أبي سعد احمد بن محمد بن احمد البغدادي، عن أبي العباس احمد بن محمد بن الطهراني، عن أبي محمد بن احمد بن احمد بن وه، عن أبي الحسن احمد بن محمد بن اللبناني، عن أبي بكر عبد الله بن صالح بن مسلم العجلي، عن رجل من شيبان، عن علي عليه السلام. وفي تاريخ مدينة دمشق ( ترجمة الإمام علي ابن أبي طالب عليه السلام) ج ٣ ص ٢٦٩ الحديث ١٢٩٠. عن أبي القاسم علي ابن إبراهيم، عن رشا بن نظيف، عن الحسن بن إسماعيل، عن أحمد بن مروان، عن أبي قبيصة، عن سعيد الجرمي، عن عبد الله بن صالح العجلي، عن أبيه، عن علي عليه السلام. وفي تذكرة الخواص ص ١١٧، عن علي عليه السلام. وفي مناقب علي ابن صالح العجلي، عن رجل من بني شيبان، عن علي عليه السلام. وفي مناقب عليه السلام. وفي مناقب عليه السلام. وفي مناقب عن عليه السلام. وفي مناقب عليه السلام. وفي مناقب عن عليه السلام. وفي مناقب عن عليه السلام. وفي مناقب عليه السلام. وفي مناقب عن عليه السلام. وفي مناقب عليه السلام. وفي مناقب عن عليه السلام. وفي مناقب عليه السلام. وفي عليه السلام. وفي مناقب عليه السلام. وفي مناقب عليه السلام. وفي عليه السلام. وفي مناقب عليه السلام. وفي عليه السلام. وفي عليه السلام. وفي عليه السلام. وفي المناسلام. وفي المناسلام. وفي المناسلام. وفي المناسلام. وفي عليه السلام. وفي عليه السلام. وفي المناسل

(\*) وَكَأَنْ قَدْ صِرْتُمْ إِلَى مَا صَارُ وا إِلَيْهِ مِنَ الْوَحْدَةِ وَالْبِلَى في دَارِ النَّوى ﴿؛ وَارْتَهَنَكُمْ ذَلِكَ الْمُسْتَوْدَعُ. النَّمَ وَضَمَّكُمْ ذَلِكَ الْمُسْتَوْدَعُ. فَكَيْفَ بِكُمْ الْأُمُورُ، وَبُعْثِرَتِ الْقُبُورُ، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، وَهُتِكَتْ عَنْكُمُ الْحُجُبُ وَالْأَسْتَارُ، وَظَهَرَتْ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، وَهُتِكَتْ عَنْكُمُ الْحُجُبُ وَالْأَسْتَارُ، وَظَهَرَتْ مِنْكُمُ الْعُيُوبُ وَالْأَسْرَارُ، وَزَالَ الشَّكُ وَالْإِرْتِيَابُ، وَأُوقِفْتُمْ لِلتَّحْصِيلِ، مِنْكُمُ الْعُيُوبُ وَالْمَلِكِ الْجَليلِ، فَطَارَتِ الْقُلُوبُ لِإِشْفَاقِهَا مِنْ سَالِفِ بَيْنَ يَدَيِ الْمَلِكِ الْجَليلِ، فَطَارَتِ الْقُلُوبُ لِإِشْفَاقِهَا مِنْ سَالِفِ

٢\_ ورد في ذم آلدنيا. بالسند السابق.

<sup>(\*)</sup>من: وَكَأَنْ قَدْ صِرْتُمْ. إلى: الْقَبُورُ. ورد في خُطب الرِضي تحت الرقم ٢٢٦. = الخوار زمي ص ٢٦٧. عن احمد بن الحسين، عن أبي الحسين بن وشران الوركي ببغداد، عن الحسين بن صفوان، عن عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا، عن عليّ ابن الحسين بن عبد الله، عن عبد الله بن صالح بن مسلم العجلِّي، عن رجل منَّ بني شيبان، عن علي عليه السلام. وفي كنز العمال ج ١٦ ص ٢٠١ الحديث ٤٤٢٢٤. عن عبد الله بن صالح العجلي، عن أبيه، عن علي عليه السلام. وفي دستور معالم الحكم ص ٦٦. مرسلاً. وفي بحار الأنوارج ٧٤ ص ٤٣٩. مرسلاً. باختلاف. ١ ـ ورد في مناقب الخوارزمي. وكنز العمال. بالسندين السابقين. ودستور معالم الحكم. وبحار الأنوار. وفي ذم الدنيا ص٥٨ الحديث ١٣٦. عن الشيخة نور العين لامعة ضوء الصباح بنت المبارك بن كامل الخفاف، عن الحافظ أبي سعد احمد ابن محمد بن احمد البغدادي، عن أبي العباس احمد بن محمد الطهراني، عن أبي محمد بن احمد بن يوه، عن أبي الحّسن احمد بن محمد بن اللبناني، عنّ أبي بكر عبد الله بن صالح بن مسلم العجلي، عن رجل من شيبان، عن علي عليه السلام. وفي تاريخ مدينة دمشق (ترجمة الإمام علي ابن أبي طالب عليه السلام) ج٣ ص ٢٦٩ الحديث ١٢٩٠. عن أبي القاسم على ابن إبرآهيم، عن رشا ابن نظيف، عن الحسن بن إسماعيل، عن أحمد بن مروان، عن أبي قبيصة، عن سعيد الجرمي، عن عبد الله بن صالح العجلي، عن أبيه، عن علي عليه السلام.

الذُّنُوبِ ١؛ ﴿ هُنَالِكَ تَبْلُوكُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللهِ

مَوْلاَهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾ '.

إِنَّ الله ﴿ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ يَقُولُ فَي كِتَابِهِ: ﴿ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى ﴾ ٢.

 (\*) من: هُنَالِكَ. إلى: يَفْتَرُونَ. ورد في خُطب الشريف الرضي تحت الرقم ٢٢٦. ١- ورد في دستور معالم الحكم ص ٦١. مرسلاً. وتاريخ مدينة دمشق (ترجمة الإمام علي بنّ أبي طالب عليه السلام) ج٣ص ٢٦٩ الحديث ١٢٩٠. عن أبي القاسم علي ابن إبراهيم، عن رشا بن نظيف، عن الحسن بن إسماعيل، عن أحمد بن مروان، عن أبي قبيٰصة، عن سعيد الجرمي، عن عبد الله بن صالح العجلي، عن أبيه، عن على عليه السلام. وفي تذكرة الخواص ص ١١٧، عن علي بن الحسين، عن عبد الله ابن صالح العجلي، عن رجل من بني شيبان، عن علي عليه السلام. وفي مناقب الخوارزمي ص ٢٦٧. عن احمد بن الحسين، عن أبي الحسين بن وشران الوركي ببغداد، عن الحسين بن صفوان، عن عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا، عن علي بن الحسين بن عبد الله، عن عبد الله بن صالح بن مسلم العجلي، عن رجل من بني شيبان، عن على عليه السلام. وفي كنز العمال ج ١٦ ص ٢٠١ الحديث ٤٤٢٢٤. عن عبد الله بن صالح العجلي، عن أبيه، عن على عليه السلام. وفي أمالي الطوسي ص ٦٩٥. عن الطوسي، عن أبي الحِسن ( محمد بن احمد بن شأذان )، عن علي بن الحسين بن علي بن الحسِّن أبي الحسن النحوي الرازي، عن الحسن بن علي الرمزني، عن العباس بن بكار الضّبي، عن أبي بكر الهذلي، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن على عليه السلام. وفي بحار الأنوارج ٧٤ ص ٤٣٩. مرسلاً. وفي ذم الدنيا ص ١٥٠ الحديثُ ١٣٦. عن الشِيخة نور العين لامعة ضوء الصباح بنت المبارك بن كأمل الخفاف، عن الحافظ أبي سعد إحمد بن محمد بن احمد آلبغدادي، عن أبي العباس احمد بن محمد الطهراني، عن أبي محمد بن احمد بن يوه، عن أبي الحسن احمد بن محمد بن اللبناني، عن آبي بكر عبد الله صالح بن مسلم العجلي، عن رجل من شيبان، عن علي عليه السلام. باتحتلاف بين المصادر.

٢\_ سورة يونس / ٣٠. ٣\_ النجم / ٣١.



وقال : ﴿ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقينَ مِمَّا فيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لاَ يُغَادِرُ صَغيرةً وَلاَ كَبيرةً إِلاَّ أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِراً وَلاَ يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً ﴾ !.

(\*) أَمْ هَذَا الَّذِي أَنْشَأَهُ [اللهُ] فيظُلُمَاتِ الْأَرْحَامِ، وَشُغُفِ الْأَسْتَارِ،

(\*) من: أمْ هَذَا. إلى: إليْهِ رِاجِعُونَ. ورد في خُطب الشريفِ الرضي تحت الرقم ٨٣. ١\_ الكهفُ / ٤٩. ووردت الفقرات في دستور معالم الحكم ص ٦٦. مرسلاً. وفي تاريخ مدينة دمشق (ترجمة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام) ج ٣ص ٢٦٩ التحديث ١٢٩٠. عن أبي القاسم علي بن إبراهيم، عن رشابن نُظيف، عن الحسن بن إسماعيل، عن أحمد بن مروآن، عن أبي قبيصة، عن سعيد الجرمي، عن عبد الله بن صالح العجلي، عن أبيه، عن علي عليه السلام. وفي تذكرة الخواص ص ١١٧، عن علي بن الحسين، عن عبد الله بن صالح العجلي، عن رجل من بني شيبان، عن على عليه السلام. وفي مناقب الخوار زمي ص ٣٦٧. عن احمد بن الحسين، عن أبيّ الحسين بن وشران الوركي ببغداد، عن الحسين بن صفوان، عن عبدالله بن محمد بنَّ أبي الدنيا، عن علي بن الحسين بن عبد الله، عن عبد الله بن صالح بن مسلم العجلي، عن رجل من بني شيبان، عن علي عليه السلام. وفي تنبيه الخواطرج ٢ ص ٨٨. مرسلاً عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام. وفي كنز العمال ج ١٦ ص ٢٠١ التحديث ٤٤٢٢٤. عن عبدالله بن صالح العجلي، عن أبيه، عن علي عليه السلام. وفي أمالي الطوسي ص ٦٩٥. عن الطوسي، عن أبي الحسن ( محمد بن أحمد ابن شاذان )، عن علي بن الحسين بن علي بنِ الحسن أبي الحسن النحوي الرازي، عنِ الحسن بن على الرمزني، عن العباس بن بكار الضبي، عن أبي بكر الهذلي، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن علي عليه السلام. وفي بحار الأنوارج ٧٤ص ٢٣٩. مرسلاً. وفي ذم الدنياص ٥٨ الحديث ١٣٦. عن الشِّيخة نور العين لامعة ضوء الصباح بنتّ المبارك بن كامل الخفاف، عن الحافظ أبي سعد إحمد بن محمد بن احمد البغدادي، عن أبي العباس احمد بن محمد الطهراني، عن أبي محمد بن احمد ابن يوه، عن أبي الحسن احمد بن محمد بن اللبناني، عن آبي بكر عبدالله بن صالح ابن مسلم العجلي، عن رجل من شيبان، عن علي عليه السلام. بأختلاف.

نُطْفَةً دِهَاقاً '، وَعَلَقَةً مُحَاقاً، وَجَنيناً وَرَاضِعاً، وَوَليداً وَيَافِعاً. ثُمَّ مَنْحَهُ قَلْباً حَافِظاً، وَلِسَاناً لآفِظاً، وَبَصَراً لآحِظاً؛ لِيَفْهَمَ مُعْتَبِراً، وَيُقَصِّرَ مُزْدَجِراً.

حَتَّى إِذَا قَامَ اعْتِدَالُهُ، وَاسْتَوَى مِثَالُهُ، نَفَرَ مُسْتَكْبِراً، وَخَبَطَ سَادِراً، مَا يَحاً في غَرْبِ هَوَاهُ، كَادِحاً سَعْياً لِدُنْيَاهُ، في لَذَّاتِ طَرَبِهِ، وَبَدَوَاتِ أَرَبِهِ. وَبَدَوَاتِ أَرَبِهِ.

لا يَتَحَسَّبُ ' رَزِيَّةً، وَلا يَخْشَعُ تَقِيَّةً.

فَمَاتَ في فِتْنَتِهِ غَرِيراً، وَعَاشَ في هَفْوَتِهِ أَسيراً ". لَمْ يُفِدْ ' عِوضاً، وَلَمْ يَقْضِ مُفْتَرَضاً.

دَهَمَتْهُ فَجَعَاتُ الْمَنِيَّةِ في غُبَّرِ جِمَاحِهِ، وَسَنَنِ مَرَاحِهِ.

١\_ دفاقا. ورد في نسخة نصيري ص ٣٠. ونسخة ابن النقيب ص ٥٣. وهامش شرح ابن أبي الحديد ج ٦ ص ٢٧٠.

٢- لا يَحْتَسِبُ. ورد في نسخة نصيري ص ٣٠. ونسخة الآملي ص ٥٢. ونسخة ابن أبي المحاسن ص ٧٨. ونسخة الإسترابادي ص ٨٢. ونسخة عبده ص ١٩٦. ونسخة إلصالح ص ١٩٣.

٣- يَسيرا. ورد في المصادر السابقة. ونسخة العام ٤٠٠ ص ٧٦. ونسخة العطاردي
 ص ٧٩.

٤\_ **لَمْ يُفِدُهُ.** ورد في

**⟨₹7₹**⟩

فَظَلَّ سَادِراً، وَبَاتَ سَاهِراً، في غَمَرَاتِ الْآلامِ، وَطَوَارِقِ الْأَوْجَاعِ لْأَسْقَام.

بَيْنَ أَخٍ شَقيقٍ، وَوَالِدٍ شَفيقٍ، وَدَاعِيَةٍ بِالْقِبْلِ جَزَعاً ، وَلاَدِمَةٍ لِلصَّدْرِ قَلَقاً.

وَالْمَرْءُ في سَكْرَةٍ مُلْهِيَةٍ \، وَغَمْرَةٍ كَارِثَةٍ \، وَأَنَّةٍ مُوجِعَةٍ، وَجَذْبَةٍ مُكْرِبَةٍ، وَسَوْقَةٍ مُتْعِبَةٍ.

ثُمَّ أَدْرِجَ في أَكْفَانِهِ مُبْلِساً، وَجُذِبَ مُنْقَاداً سَلِساً. ثُمَّ أُلْقِيَ عَلَى الْأَعْوَادِ رَجِيعَ وَصَبٍ، وَنِضْوَ سَقَمٍ؛ تَحْمِلُهُ حَفَدة أُلْقِيَ عَلَى الْأَعْوَادِ رَجِيعَ وَصَبٍ، وَنِضْوَ سَقَمٍ؛ تَحْمِلُهُ حَفَدة الْوِلْدَانِ، وَحَشَدة الْإِخْوَانِ، إِلَى دَارِ غُرْبَتِهِ، وَمُنْقَطع زَوْرَتِهِ، وَمُنْقَرَدِ " وَحُشَيهِ. وَمُنْفَرَدٍ " وَحُشَيهِ.

حَتَّى إِذَا انْصَرَفَ الْمُشَيِّعُ، وَرَجَعَ الْمُتَفَجِّعُ؛ أَقْعِدَ في حُفْرَتِهِ نَجِيّاً، لِبَهْتَةِ الشُّوَّالِ، وَعَثْرَةِ الْإِمْتِحَانِ.

٣\_ مُفْرَدٍ. ورد في نسخة نصيري ص ٣١. ونسخة الصالح ص ١١٣.

١ـ مُلْهِثَةٍ. ورد في متن شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج ٦ ص ٢٧٠. ونسخة الصالح ص ١١٣.

٢ ـ كَارِبَةٍ. ورد في نسخة العطاردي ص ٧٩. عن شرح الكيذري.

باختلاف.

وَأَعْظَمُ مَا هُنَالِكَ بَلِيَّةً نُزُلُ الْحَميمِ، وَتَصْلِيَّةُ الْجَحيمِ، وَفَوْرَاتُ السَّعيرِ، وَسَوْرَاتُ الزَّفيرِ.

لاَفَتْرَةٌ مُريحَةٌ، وَلاَدَعَةٌ مُزيحَةٌ، وَلاَ قُوَّةٌ حَاجِزَةٌ، وَلاَ مَوْتَةٌ نَاجِزَةً، وَلا سِنَةٌ مُسْلِيَةً.

بَيْنَ أَطْوَارِ الْمَوْتَاتِ، وَعَذَابِ السَّاعَاتِ.

إِنَّا بِاللهِ عَائِذُونَ، وَإِنَّا لِللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.

ثُمَّ مِنْ دُونِ ذَلِكَ أَهْوَالُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَيَوْمِ الْحَسْرَةِ وَالنَّدَامَةِ.

يَوْمَ تُنْصَبُ فيهِ الْمَوَازِينُ، وَتُنْشَرُ فيهِ الدَّوَاوِينُ، لِإِحْصَاءِ كُلِّ صَغيرَةٍ، وَإِعْلاَنِ كُلِّ كَبيرَةٍ ١.

 (\*) وَاعْلَمُوا أَنَّ مَجَازَكُمْ عَلَى الصِّرَاطِ وَمَزَالِقِ دَحْضِهِ، وَأَهَاوِيلِ زَلَلِهِ، وَتَارَاتِ أَهْوَالِهِ.

<sup>(\*)</sup>من: وَاعْلَمُوا. إلى: خَصيماً. ورد في خُطب الشريف الرضي تحت الرقم ٨٣. ١\_ ورد في أمالي الطوسي ص ٦٩٥. عن الطوسي، عن أبي الحسن ( محمد بن احمد ابن شاذان )، عن علي بن الحسين بن علي بن الحسن أبي الحسن النحوي الرازي، عن الحسن بن على الرمزني، عن العباس بن بكار الضبي، عن أبي بكر الهذلي، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن علي عليه السلام. وفي تنبيه الخواطر ج ٢ ص ٨٨. مرسلاً عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام.

فَاتَّقُوا اللهَ، عِبَادَ اللهِ، تَقِيَّةَ ذي لُبِّ شَغَلَ التَّفَكُّرُ قَلْبَهُ، وَأَنْصَبَ الْخَوْفُ بَدَنَهُ، وَأَسْهَرَ التَّهَجُّدُ غِرَارَ نَوْمِهِ، وَأَظْمَأَ الرَّجَاءُ هَوَاجِرَ يَوْمِهِ، وَظَلَفَ الزُّهْدُ شَهَوَاتِهِ، وَأَوْجَفَ الذِّكْرُ بِلِسَانِهِ، وَقَدَّمَ الْخَوْفَ لِأَمَانِهِ ٢، وَتَنَكَّبَ الْمَخَالِجَ عَنْ وَضْحِ السَّبيلِ، وَسَلَكَ أَقْصَدَ الْمَسَالِكِ إِلَى النَّهْجِ الْمَطْلُوبِ، وَلَمْ تَفْتِلْهُ فَاتِلاَتُ الْغُرُورِ "، وَلَمْ تَعْمَ عَلَيْهِ مُشْتَبِهَاتُ الْأُمُورِ، ظَافِراً بِفَرْحَةِ الْبُشْرَى، وَرَاحَةِ النُّعْمَى، في أَنْعَم نَوْمِهِ، وَآمِنِ يَوْمِهِ.

قَدْ عَبَرَ مَعْبَرَ الْعَاجِلَةِ حَميداً، وَقَدَّمَ زَادَ الْآجِلَةِ سَعيداً؛ وَبَادَرَ مِنْ وَجَلٍ ، وَأَكْمَشَ في مَهلٍ، وَرَغِبَ في طَلَبٍ، وَذَهَبَ عَنْ رَهَبٍ،

۱ـــ **أَرْجَفَ.** ورد في نسخة عبده ص ١٩٤.

٢\_ لِإِبَانِهِ. في المصدر السابق.

٣\_ **وَلَمْ تَقْتُلُهُ قَاتِلاَتُ الْغُرُورِ**. ورد في نسخة العام ٤٠٠ ص ٧٥. ونسخة نصيري ص ٣٠.

٤\_عَنْ **وَجَلِ**. ورد في نسخة ابن أبي الحديد ج ٦ ص ٢٦٤.

٥\_**رَهِبَ.** ورد في نسخة العام ٤٠٠ ص٧٥. ونسخة نصيري ص ٣٠. ونسخة ابن أبي المحاسن ص٧٧. ونسخة ابن النقيب ص٥٣.

وَرَقَبَ فِي يَوْمِهِ غَدَهُ، وَنَظَرَ قُدُماً ` أَمَامَهُ.

فَكَفَى بِالْجَنَّةِ ثَوَاباً وَنَوَالاً، وَكَفَى بِالنَّارِ عِقَاباً وَوَبَالاً ٢، وَكَفَى بَاللهِ مُنْتَقِماً وَنَصيراً "، وَكَفَى بَالْكِتَابِ وَجَعِجاً وَخَصيماً. ﴿ عِبَادَ اللهِ الَّذِينَ عُمِّرُوا فَنَعِمُوا ، وَعُلِّمُوا فَفَهِمُوا ، وَأُنْظِرُوا فَلَهُوا، وَسُلِّمُوا فَنَسُوا؛ أَمْهِلُوا طَوِيلاً، وَمُنِحُوا جَميلاً، وَحُذَّرُوا أَليماً، وَوُعِدُوا جَسيماً؛ اِحْذَرُوا الذُّنُوبَ الْمُورِطَةَ °، وَالْعُيُوبَ

الْمُشخِطَةَ؛ (\*) وَاعْتَبِرُوا بِمَا قَدْ رَأَيْتُمْ مِنْ مَصَارِعِ الْقُرُونِ قَبْلَكُمْ؛

قَدْ تَزَايَلَتْ أَوْصَالُهُمْ، وَزَالَتْ أَبْصَارُهُمْ وَأَسْمَاعُهُمْ `، وَذَهَبَ شَرَفُهُمْ

 <sup>(\*)</sup> من: عِبَادَ الله. إلى: الْمُسْخِطَة. ورد في خُطب الشريف الرضي تحت الرقم ٨٣.
 (\*) من: وَإِعْتَبِرُوا. إلى: السَّبيل قَصْدٌ. ورد في خُطب الرضي تحت الرقم ١٦١.

١**ــ قَلَّمًا.** ورد في نسخة عبده ص ١٩٥. وورد قِلَـما في

٢\_بِالْجَنَّةِ ثَوَابِاً وَمَآلًا، وَكَفَى بِالنَّارِ عِقَاباً وَنَكَالاً. ورد في المجتنى ص ٢١. مُرِسلاً ٍ وفي الإعِتبار وسلوة العارفين ص ٥٥٦. مرسلاً. باختلاف يسير.

٣\_ظهيراً وَمُجِيراً. ورد في غرر الحكم ج ٢ ص ٥٥٦ الحديث ١٢. مرسلاً.

٤\_بِكِتَابِ اللّهِ. ورد في المجتنى. والإعتبار وسلوة العارفين.

٥- المُورِّطة. ورد في نسخة الآملي ص ٥٣. ونسخة ابن أبي المحاسن ص ٧٩. يونسخة عبده ص ١٩٨. ونسخة الصالح ص ١١٤.

٦- أَسْمَاعَهُمْ وَابْصَارُهُمْ. ورد في نسخة العام ٤٠٠ ص١٩٦. ونسخة ابن المؤدب ص ١٣٩. ونسخة نصيري ص ٩٠. ونسخة الآملي ص١٣٦. ونسخة ابن أبي المحاسن ص ١٩٣٠. ونسخة ابن النقيب ص ١٤٤. ونسخة العطاردي ص ١٨٨. عن نسخة مكتبة جامعة عليكره الهند. وعن نسخة مكتبة ممتاز العلماء في لكنهو الهند.

وَعِزُّهُمْ، وَانْقَطَعَ سُرُورُهُمْ وَنَعيمُهُمْ؛ فَبُدِّلُوا بِقُرْبِ الْأَوْلاَدِ فَقْدَهَا \، وَبِصُحْبَةِ الْأَزْوَاجِ مُفَارَقَتَهَا \.

لاَ يَتَفَاخَرُونَ وَلاَ يَتَنَاسَلُونَ، وَلاَ يَتَزَاوَرُونَ وَلاَ يَتَحَاوَرُونَ ؟.
فَاحْذَرُوا، عِبَادَ اللهِ، حَذَرَ الْغَالِبِ لِنَفْسِهِ، الْمَانِعِ لِشَهْوَتِهِ،
النَّاظِرِ بِعَقْلِهِ؛ فَإِنَّ الْأَمْرَ وَاضِحٌ، وَالْعَلَمَ قَائِمٌ، وَالطَّرِيقَ جَدَدٌ،
وَالسَّبِيلَ قَصْدٌ.

(\*) فَاعْمَلُوا، وَأَنْتُمْ في نَفَس 'الْبَقَاءِ، وَالصَّحُفُ مَنْشُورَةً، وَالتَّوْبَةُ مَبْسُوطَةٌ، وَالْمُدْبِرُ يُدْعَى، وَالْمُسيءُ يُرْجَى، قَبْلَ أَنْ يَخْمُدَ 'وَالتَّوْبَةُ مَبْسُوطَةٌ، وَالْمُدْبِرُ يُدْعَى، وَالْمُسيءُ يُرْجَى، قَبْلَ أَنْ يَخْمُدَ 'الْعَمَلُ، وَيَنْقَطِعَ الْمَهَلُ، وَيَنْقَضِيَ الْأَجَلُ '، وَيُسَدَّ بَابُ التَّوْبَةِ، الْعَمَلُ، وَيَنْقَضِيَ الْأَجَلُ '، وَيُسَدَّ بَابُ التَّوْبَةِ،

 <sup>(\*)</sup>من: فَاعْمَلُوا. إلى: الْمَلاَئِكَةُ. ورد في خُطب الشريف الرضي تحت الرقم ٢٣٧.
 ١- بُعْدَها. ورد في نسخة ابن النقيب ص ١٤٤.

٢\_ بُعْدَهَا. ورد في هامش نسخة الإسترابادي ص ٢٢٢.

٣- يَتَجَاوَرُونَ. ورد في نسخة ابن المؤدب ص ١٣٩. ونسخة نصيري ص ٩٠.
 ونسخة الآملي ص ١٣٦. ونسخة عبده ص ٣٤٨.

٤\_ آوِنَةٍ. ورد في غرر الحكم ج ١ ص ١٤٠ الحديث ٩٣. مرسلاً.

٥ ــ يَغْتِمُلَ. ورد في نسخة العام ٤٠٠ ص ٣٢٢.

٢- تَنْقَضِيَ الْمُدَّةُ. ورد في المصدر السابق. ونسخة ابن المؤدب ص ٢٢٨. ونسخة نصيري ص ١٥٠. ونسخة الآملي ص ٢٣٢. ونسخة ابن شذقم ص ٥٠١. ونسخة العام ٥٥٠ ص ١٥٢.

وَتَصْعَدَ الْمَلاَئِكَةُ.

(\*) أَلْآنَ، عِبَادَ اللهِ، بَادِرُوا صَالِحَ الْأَعْمَالِ وَالْخِنَاقُ مُهْمَلُ، وَالرُّوحُ مُرْسَلٌ، في فَيْنَةِ الْإِرْشَادِ ، وَرَاحَةِ الْأَجْسَادِ، وَبَاحَةِ الْإِحْتِشَادِ، وَالرُّوحُ مُرْسَلٌ، في فَيْنَةِ الْإِرْشَادِ ، وَرَاحَةِ الْأَجْسَادِ، وَبَاحَةِ الْإِحْتِشَادِ، وَالرُّعْتِ الْحُوْبَةِ؛ وَالنَّوْبَةِ، وَانْفِسَاحِ الْحَوْبَةِ؛ وَإِنْظَارِ " التَّوْبَةِ، وَانْفِسَاحِ الْحَوْبَةِ؛ وَمِهَلِ الْبَقِيَّةِ، وَأَنْفِ الْمَشِيَّةِ، وَإِنْظَارِ " التَّوْبَةِ، وَانْفِسَاحِ الْحَوْبَةِ؛ قَبْلَ الْحَوْبَةِ وَالرَّوْعِ وَالرَّهُوقِ، وَقَبْلَ قُدُومِ الْغَائِبِ الْمُنْتَظَرِ، وَأَخْذَةِ الْعَزِيزِ الْمُقْتَدِرِ.

الله الله عباد الله قبل جُفُوفِ الْأَقْلام، وَتَصَرُمِ الْأَيَّام، وَلُرُومِ الْأَيَّام، وَلُرُومِ الْآثَام؛ وَقَبْلَ الدَّعْوَةِ بِالْحَسْرَةِ وَالْوَيْلِ وَالشَّقْوَةِ، وَنُزُولِ عَذَابِ اللهِ بَعْتَةً أَوْجَهْرَةً.

أَيُّهَا النَّاسُ؛ الْآنَ الْآنَ، مَا دَامَ الْوَثَاقُ مُطْلَقاً، وَالسِّرَاجُ مُنيراً، وَبَابُ التَّوْبَةِ مَفْتُوحاً؛ وَمِنْ قَبْلِ أَنْ تُطْوَى الصَّحيفَةُ؛ فَلاَ رِزْقٌ يَنْزِلُ، وَلاَ

<sup>(\*)</sup> من: ألآنَ عِبَادَ اللهِ وَالْخِنَاقُ. إلى: الْمُقْتَدِرِ. ورد في خُطب الرضي تحت الرقم ٨٣.

١-ورد في غرر الحكم ج ١ص ٣٤٠ الحديث ٢١. مرسلاً. وفي عيون الحكم والمواعظ

ص ۱۹۲. وص ۱۰۹. مرسلاً. باختلاف یسیر.

٢- الأرْتِيَاد. ورد في نسخة الإسترابادي ص ٨٣. وهامش متن منهاج البراعة ج ٦ ص ٦٣. وهامش متن منهاج البراعة ج ٦ ص ٦٦. وهامش نسخة عبده ص ١٩٩.

سرانيطار. ورد في نسخة العام ٤٠٠ ص ٧٦.

₹79>

عَمَلٌ يَصْعَدُ .

اَلْمِضْمَارُ الْيَوْمَ، وَالسِّبَاقُ غَداً؛ وَإِنَّكُمْ لاَ تَدُرُونَ إِلَى جَنَّةٍ أَوْ نَارٍ. الْآنَ الْآنَ؛ مِنْ قَبْلِ النَّدَمِ، وَمِنْ قَبْلِ ﴿ أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَى الْآنَ الْآنَ؛ مِنْ قَبْلِ النَّدَمِ، وَمِنْ قَبْلِ ﴿ أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَى عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ \* أَوْ تَقُولَ لَوْ عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ \* أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ \* أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابِ لَوْ أَنَّ اللهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ أَنْ اللهَ هَذَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ أَنْ اللهَ كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ أَنْ

فَيَرُدُّ عَلَيْهِ الْجَليلُ \_ جَلَّ جَلاَلُهُ \_: ﴿ بَلَى قَدْ جَاءَتُكَ آيَاتي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴾ '.

فَوَاللهِ مَا يَشْأَلُ الرُّجُوعَ إِلاَّ لِيَعْمَلَ صَالِحاً، وَلاَ يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً ".

۱\_ الزّمر / ٥٦ \_ ٥٨.

٢\_ الزّمر / ٥٩.

٣\_ورد في أمالي الطوسي ص ٦٩٦. عن الطوسي، عن أبي الحسن ( محمد بن احمد ابن شاذان )، عن علي بن الحسين بن علي بن الحسن أبي الحسن النحوي الرازي، عن الحسن بن علي الرمزني، عن العباس بن بكار الضبّي، عن أبي بكر الهذلي، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن علي عليه السلام. وفي دستور معالم الحكم ص ٩٤. عن أبي عبد الله محمد بن منصور التستري، عن الحسن بن محمد بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم بن قريش الحكيمي، عن عبد العزيز بن أبان، عن سهم بن شعيب النهمي، عن عبد الأعلى، عن نوف البكالي، عن علي عليه السلام. وفي تنبيه الخواطر ج ٢ ص ٨٥. مرسلاً عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام.

 ﴿ • فَأَخَذَ امْرُؤٌ مِنْ نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ ؛ وَأَخَذَ مِنْ حَيِّ لِمَيِّتٍ ، وَمِنْ فَانٍ لِبَاقٍ، وَمِنْ ذَاهِبٍ لِدَائِمٍ.

إِمْرُوُّ خَافَ اللهَ وَهُوَ مُعَمَّرٌ إِلَى أَجَلِهِ، وَمَنْظُورٌ إِلَى عَمَلِهِ. إِمْرُوٌّ أَلْجَمَ نَفْسَهُ بِلِجَامِهَا، وَزَمَّهَا بِزِمَامِهَا، فَأَمْسَكَهَا بِلِجَامِهَا عَنْ مَعَاصِي اللهِ، وَقَادَهَا بِزِمَا مِهَا إِلَى طَاعَةِ اللهِ.

 (\*) يَا أُولِي الْأَبْصَارِ وَالْأَسْمَاع، وَالْعَافِيَةِ وَالْمَتَاع؛ هَلْ مِنْ مَنَاصٍ أَوْ خَلاَصٍ، أَوْ مَعَاذٍ أَوْ مَلاَذٍ، أَوْ فِرَارٍ أَوْ مَحَارٍ ' ؟.

أَمْ لاَ؛ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ؟!.

أَمْ أَيْنَ تُصْرَفُونَ ؟!.

أَمْ بِمَاذَا تَغْتَرُّونَ ؟!.

وَإِنَّمَا حَظَّ أَحَدِكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ذَاتِ الطُّولِ وَالْعَرْضِ قَيْدُ قَدِّهِ، مُتَعَفِّراً ' عَلَى خَدِّهِ، وَقَدْ غُودِرَ في مَحَلَّةِ الْأَمْوَاتِ رَهيناً، وَفي

 <sup>(\*)</sup>من: فَأَ خَذَ. إلى: طَاعَةِ اللهِ. ورد في خُطب الشريف الرضي تحت الرقم ٢٣٧.
 (\*)من: يَا أُولي. إلى: دُنْيَاهَا. ورد في خُطب الشريف الرضي تحت الرقم ٨٣.

١- مَجَانٍ. ورد في كتاب الطرازج ٣ ص ٣٢. مرسلاً.

٢ـ مُنْعَفِراً. ورد في نسخة ابن أبي المحاسن ص ٧٩. ونسخة الإسترابادي ص ٨٣. ونسخة العام ٥٥٠ ص ٣٢ ب.

⟨<u>rvı</u>⟩

ضيقِ الْمَضْجَع وَحيداً.

قَدْ هَتَكَتِ الْهَوَامُّ جِلْدَتَهُ، وَأَبْلَتِ النَّوَاهِكُ جِدَّتَهُ، وَعَفَتِ الْعَوَاصِفُ آثَارَهُ، وَمَحَا الْحَدَثَانُ ' مَعَالِمَهُ، وَصَارَتِ الْأَجْسَادُ شَحِبَةً بَعْدَ بَضِّيتِهَا، وَالْعِظَامُ نَخِرَةً بَعْدَ قُوَّتِهَا، وَالْأَرْوَاحُ مُرْتَهَنَةً بِثِقَلِ أَعْبَائِهَا، مُوقِنَةً بِغَيْبِ أَنْبَائِهَا.

لاَ تُسْتَزَادُ مِنْ صَالِح عَمَلِهَا، وَلاَ تُسْتَعْتَبُ مِنْ سَيِّءٍ ۚ زَلَلِهَا. أَوَلَسْتُمْ أَبْنَاءَ الْقَوْمِ وَالْآبَاءَ، وَإِخْوَانَهُمْ وَالْأَقْرِبَاءَ؛ تَحْتَذُونَ أَمْثِلَتَهُمْ، وَتَرْكَبُونَ قِدَّتَهُمْ، وَتَطَأُونَ جَادَّتَهُمْ ؟.

فَالْقُلُوبُ قَاسِيَةٌ عَنْ حَظِّهَا، لآهِيَةٌ عَنْ رُشْدِهَا، سَالِكَةٌ في غَيْرِ مِضْمَارِهَا؛ كَأَنَّ الْمَعْنِيَّ سِوَاهَا، وَكَأَنَّ الرُّشْدَ في إِحْرَازِ دُنْيَاهَا !!. فَعَلاَمَ، عِبَادَ اللهِ، التَّعَرُّجُ وَالدَّلَجُ ؟!.

وَإِلَى أَيْنَ الْمَفَرُ وَالْمَهْرَبُ ؟!

وَهَذَا الْمَوْتُ فِي الطَّلَبِ، يَخْتَرِمُ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ؛ لاَ يَتَحَنَّنُ عَلَى

١\_ ا**لْجَد يَدَ انِ.** ورد في نسخة نصيري ص ٢٩. ونسخة العام ٥٥٠ ص ٣٠ ب. ٢- شَيْءٍ مِنْ. ورد في ناسخ التواريخ ( مجلد أمير المؤمنين عليه السلام ) ج ٦ ص

ضَعيفٍ، وَلاَ يُعَرِّجُ عَلَى شَريفٍ، وَالْجَديدَانِ يَحُثَّانِ الْأَجَلَ تَحْثيثاً، وَيَسُوقَانِهِ سَوْقاً حَثيثاً.

وَكُلُّ مَا هُوَ آتٍ فَقَريبٌ.

وَمِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ الْعَجَبُ الْعَجيبُ.

فَأَعِدُّ وَا الْجَوَابَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ، وَأَكْثِرُوا الزَّادَ لِيَوْمِ الْمَعَادِ \.

(\*) عِبَادَ اللهِ؛ إِنَّ مِنْ أَحَبِّ عِبَادِ اللهِ \_ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى \_ ' إِلَيْهِ عَبْداً أَعَانَهُ اللهُ \_ جَلَّ ثَنَاؤُهُ \_ " عَلَى نَفْسِهِ، فَاسْتَشْعَرَ الْحُزْنَ، وَتَجَلْبَب أَعَانَهُ اللهُ \_ جَلَّ ثَنَاؤُهُ \_ " عَلَى نَفْسِهِ، فَاسْتَشْعَرَ الْحُزْنَ، وَتَجَلْبَب أَعَانَهُ اللهُ \_ جَلَّ ثَنَاؤُهُ \_ " عَلَى نَفْسِهِ، فَاسْتَشْعَرَ الْحُزْنَ، وَتَجَلْبَب النَّهُ اللهُ وَاللهُ فَي تَوَهَّم الزَّوَالِ '، فَهُوَ النَّحُوْف، وَأَضْمَرَ الْيَقينَ، وَعَرِيَ مِنَ الشَّكُ في تَوَهَّم الزَّوَالِ '، فَهُوَ

<sup>(\*)</sup> من: عِبَادَ اللهِ. إلى: النُّوفَ. ورد في خُطب الشريف الرضي تحت الرقم ٨٧. ١- ورد في دستور معالم الحكم ص ٦٤. مرسلاً. وص ٩٤. عن أبي عبد الله محمد بن منصور التستري، عن الحسن بن محمد بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم بن قريش الحكيمي، عن عبد العزيز بن أبان، عن سهم بن شعيب النهمي، عن عبد الأعلى، عن نوف البكالي، عن علي عليه السلام. وفي بحار الأنوار ج ٧٤ ص ١٤٤ الحديث ٤٨. مرسلاً.

٢-ورد في غرر الحكم ج ١ ص ٢٣٩ الحديث ٢٠١. مرسلاً. وفي عيون الحكم والمواعظ ص ١٥٦. مرسلاً. وفي ناسخ التواريخ (مجلد أمير المؤمنين عليه السلام) ج ٦ ص ٨٨. مرسلاً. باختلاف يسير.

٣- ورد في دستور معالم الحكم ص ١٤٤. مرسلاً.

٤\_ وَتَجَنَّبَ الشَّكُّ وَالشُّبُهَاتِ، وَتَوَهَّمَ الزَّوَالَ. ورد في المصدر السابق.

مِنْهُ عَلَى بَالٍ \? (\*) فَرَهَرَ لَ مِصْبَاحُ الْهُدَى في قَلْبِهِ، وَأَعَدَّ الْقِرَى لِينَهُ عَلَى بَالٍ \ إذا الله عَلَى نَفْسِهِ الْبَعيدَ، وَهَوَّنَ الشَّديدَ. لِيَوْمِهِ النَّازِلِ بِهِ، فَقَرَّبَ عَلَى نَفْسِهِ الْبَعيدَ، وَهَوَّنَ الشَّديدَ.

نَظَرَ فَأَبْصَرَ، وَذَكَرَ فَاسْتَكُثَرَ، وَارْتَقِى مِنْ عَذْبٍ فُرَاتٍ شُهِّلَتْ لَهُ مَوَارِدُهُ، فَشَرِبَ نَهْلاً، وَسَلَكَ سَبِيلاً سَهْلاً.

لَمْ يَدَعْ مُبْهَمَةً إِلاَّ كَشَفَ غِطَاءَهَا، وَلاَ مَظْلِمَةً إِلاَّ أَبْصَرَ جِلاَءَهَا، وَلاَ مَظْلِمَةً إِلاَّ أَبْصَرَ جِلاَءَهَا، وَلاَ مَظْلِمَةً إِلاَّ بَلَغَ مَدَاهَا ".

<sup>(\*)</sup> من: فَزَهَرَ. إلى: سَبيلاً جَدَداً. ورد في خُطب الشريف الرضي تحت الرقم ٨٧.

١- ورد في دستور معالم الحكم ص ٦٤. مرسلاً. وص ٩٤. عن أبي عبد الله محمد بن منصور التستري، عن الحسن بن محمد بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم بن قريش الحكيمي، عن عبد العزيز بن أبان، عن سهم بن شعيب النهمي، عن عبد الأعلى، عن نوف البكالي، عن علي عليه السلام. وفي بحار الأنوار ج ٧٤ ص ٩٤ الحديث ٨٨. مرسلاً. وفي المجتنى ص ٢١. مرسلاً. وفي تيسير المطاب ص ١٣٩. عن أبي احد بن علي العبدكي، عن جعفر بن علي الجابري، عن علي بن الحسين البغدادي، عن مهاجر العامري، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي عليه السلام. باختلاف بين المصادر.

سرورد في دستور معالم الحكم ص ١٤٤. مرسلاً. وفي تيسير المطالب ص ١٣٩. عن أبي احد بن علي العبدكي، عن جعفر بن علي الجابري، عن علي بن الحسين البغدادي، عن مهاجر العامري، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي عليه السلام. وورد جَدداً بدل سَهْلاً في نسخ النهج.



(\*) قَدْ خَلَعَ سَرَابيلَ الشَّهَوَاتِ، وَتَخَلَّى مِنَ الْهُمُومِ إِلاَّهَمَّا وَالْجَداً انْفَرَدَ إِلِهِ فَخَرَجَ مِنْ صِفَةِ الْعَمَى، وَمُشَارَكَةِ أَهْلِ الْهَوَى، وَالْجَدا انْفَرَدَ إِلِهِ فَخَرَجَ مِنْ صِفَةِ الْعَمَى، وَمُشَارَكَةِ أَهْلِ الْهَوَى، وَصَارَ مِنْ مَفَاتيحِ أَبُوَابِ الْهُدَى، وَمَغَاليقِ أَبُوَابِ الرَّدَى.

قَدْ أَبْصَرَ طَرِيقَهُ، وَسَلَكَ سَبِيلَهُ، وَعَرَفَ مَنَارَهُ ، وَاسْتَفْتَحَ بِمَفَاتِحَ الْعِلْمِ أَبُوابَهُ، وَخَاضَ بِحَارَهُ ، وَقَطَعَ غِمَارَهُ.

وَاسْتَمْسَكَ مِنَ الْعُرَى بِأَوْثَقِهَا، وَاسْتَعْصَمَ ' مِنَ الْحِبَالِ بِأَمْتَنِهَا ؛ فَهُوَ مِنَ الْحِبَالِ بِأَمْتَنِهَا ؛ فَهُوَ مِنَ الْيَقِينِ عَلَى مِثْلِ ضَوْءِ الشَّمْسِ.

قَدْ نَصَبَ نَفْسَهُ لِلهِ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - في أَرْفَعِ الْأُمُورِ؛ مِنْ إِصْدَارِكُلِّ وَارِدٍ عَلَيْهِ، وَتَصْييرِ " كُلِّ فَرْعِ إِلَى أَصْلِهِ.

<sup>(\*)</sup>من: خَلَعَ. إلى: مَنْزِلُهُ. ورد في خُطب الشريف الرضي تحت الرقم ٨٧.

١**ــ تُفرَّدَ.** ورد في

٢- وَوَضَحَتْ لَهُ سَبِيلُهُ وَمَنَارُهُ. ورد في دستور معالم الحكم ص ٦٦. مرسلاً.
 وفي بحار الأنوارج ٧٤ ص ٤٤٠ الحديث ٤٨. مرسلاً. وفي المجتنى ص ٢٢. مرسلاً. باختلاف يسير.

٣- ورد في المجتنى. وبحار الأنوار. ودستور معالم الحكم ص ٦٦. وفي ص ١٤٥. مرسلاً. باختلاف.

٤-ورد في دستور معالم الحكم ص٦٦. وبحار الأنوار. والمجتنى.
 ٥-رَد. ورد في دستور معالم الحكم ص ١٤٤.

مِصْبَاحُ ظُلُمَاتٍ، كَشَّافُ عَشَوَاتٍ '، خَوَّاضُ غَمَرَاتٍ '، مِفْتَاحُ " مُعْقِاحً " مُعْقِلاتٍ، دَليلُ فَلَوَاتٍ. مَعْضِلاتٍ، دَليلُ فَلَوَاتٍ. يَقُولُ فَيُفْهِمُ، وَيَسْكُتُ فَيَسْلَمُ.

قَدْ أَخْلَصَ لِلهِ ـ سُبْحَانَهُ ـ فَاسْتَخْلَصَهُ؛ فَهُوَ مِنْ مَعَادِنِ دينِهِ، وَأَوْتَادِ أَرْضِهِ.

قَدْ أَلْزَمَ نَفْسَهُ الْعَدْلَ؛ فَكَانَ أَوَّلَ عَدْلِهِ نَفْيُ الْهَوَى عَنْ نَفْسِهِ. يَصِفُ الْحَقَّ وَيَعْمَلُ بِهِ. يَصِفُ الْحَقَّ وَيَعْمَلُ بِهِ.

لا يَدَعُ لِلْخَيْرِ غَايَةً إِلاَّ أُمَّهَا، وَلاَ مَظِنَّةً إِلاَّ قَصَدَهَا.

قَدْ أَمْكُنَ الْكِتَابَ مِنْ زِمَامِهِ، فَهُوَ قَائِدُهُ وَإِمَامُهُ؛ يَحُلُّ حَيْثُ حَيْثُ حَيْثُ حَيْثُ حَيْثُ حَيْثُ كَانَ مَنْزِلُهُ؛ وَالنَّاسُ عَنِ الصِّرَاطِ نَاكِبُونَ، حَلَّ ثَقَلُهُ، وَيَنْزِلُ حَيْثُ كَانَ مَنْزِلُهُ؛ وَالنَّاسُ عَنِ الصِّرَاطِ نَاكِبُونَ،

١\_غشواتٍ. ورد في نسخة نصيري ص ٣٤. ونسخة الآملي ص ٥٧. وورد
 عَشَاوَاتٍ في نسخة عبده ص ٢٠٥. ونسخة الصالح ص ١١٩.

٢\_ورد في بحار الأنوارج ٧٤ ص ٤٤٠ الحديث ٤٨. مرسلاً.

س فَتَّاحُ. ورد في المصدر السابق. وفي دستور معالم الحكم ص ٦٦. مرسلاً. وفي غرر الحكم ج ٢ ص ٥١٨. الحديث ٤٨. مرسلاً. وفي عيون الحكم والمواعظ ص ٣٥٩. مرسلاً.

٤\_ دَافِعُ. ورد في المصادر السابقة. عدا عيون الحكم والمواعظ.

[ق] في غَمْرَةٍ سَاهُونَ، وَفي حَيْرَةٍ يَعْمَهُونَ \.

(\*) وَإِنَّ مِنْ أَبْغَضِ الرِّجَالِ إِلَى اللهِ \_ تَعَالَى \_ لَعَبْداً وَكَلَهُ اللهُ إِلَى اللهِ \_ تَعَالَى \_ لَعَبْداً وَكَلَهُ اللهُ إِلَى اللهِ يَنْ وَإِنَّ مِنْ أَبْغَضِ الرِّجَالِ إِلَى اللهِ \_ تَعَالَى \_ لَعَبْرِ دَليلٍ. نَفْسِهِ، جَائِراً عَنْ قَصْدِ السَّبيلِ، سَائِراً بِغَيْرِ دَليلٍ.

إِنْ دُعِيَ إِلَى حَرْثِ الدُّنْيَا عَمِلَ، وَإِنْ دُعِيَ إِلَى حَرْثِ الْآخِرَةِ كَسِلَ.

كَأَنَّ مَا عَمِلَ لَهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ، وَكَأَنَّ مَا وَنَى فيهِ سَاقِطٌ عَنْهُ.

(\*) وَآخَرَ قَدْ تَسَمَّى عَالِماً وَلَيْسَ بِهِ؛ فَاقْتَبَسَ جَهَائِلَ مِنْ جُهَّالٍ، وَأَضَالِيلَ مِنْ ضُلاَّلٍ، وَنَصَبَ لِلنَّاسِ أَشْرَاكاً مِنْ حَبَائِلٍ عُرُورٍ، وَقَوْلِ ذُورٍ.

قَدْ حَمَلَ الْكِتَابَ عَلَى آرَائِهِ، وَعَطَفَ الْحَقَّ عَلَى أَهَوَائِهِ.

<sup>(\*)</sup> من: وَإِنَّ مِنْ. إلى: سَاقِطٌ عَنْهُ. ورد في نُحطب الشريف الرضي تحت الرقم ١٠٣.

<sup>(\*)</sup> من: وَآخَرَ. إلى: مَيِّتُ الأَحْيَاءِ. ورد في خُطب الشريف الرضي تحت الرقم ٨٧.

١\_ ورد في دستور معالم الحكم ص ١٤٦. مرسلاً.

٢- يُسَمَّى. ورد في نسخة العام ٤٠٠ ص ٨١ وهامش نسخة ابن المؤدب ص ٥٨.
 ونسخة نصيري ص ٣٤.

مسحبال، ورد في المصادر السابقة. ونسخة الآملي ص ٥٧. ونسخة ابن أبي المحاسن ص ٨٥. ونسخة الإسترابادي ص ٨٩. ونسخة ابن شذقم ص ١٣٢. ونسخة العام ٥٥٠ ص ٣٥أ.



يُؤَمِّنُ النَّاسَ مِنَ الْعَظَائِمِ، وَيُهَوِّنُ كَبِيرَ الْجَرَائِمِ. يَقُولُ: أَقِفُ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ، وَفيهَا وَقَعَ.

وَيَقُولُ: أَعْتَزِلُ الْبِدَعَ، وَبَيْنَهَا اضْطَجَعَ.

فَهُوَ فِي النَّاسِ الصُّورَةُ صُورَةُ إِنْسَانٍ، وَالْقَلْبُ قَلْبُ حَيَوَانٍ. لاَ يَعْرِفُ بَابَ الْهُدَى فَيَتَّبِعَهُ، وَلاَ بَابَ الْعَمَى فَيَصُدَّ عَنْهُ. لاَ يَعْرِفُ بَابَ الْعَمَى فَيَصُدَّ عَنْهُ. فَذَلِكَ مَيِّتُ الْأَحْبَاءِ.

جَعَلَنَا اللهُ وَإِيَّاكُمْ عَامِلِينَ بِكِتَابِهِ، مُتَّبِعينَ لِسُنَّةِ رَسُولِهِ [صَلَّى اللهُ مَلَيْهِ وَآلِهِ].

[ق] عَصَمَنَا اللهُ وَإِيَّاكُمْ بِطَاعَتِهِ، وَأَعَانَنَا وَإِيَّاكُمْ عَلَى مَا يُقَرِّبُ إِلَيْهِ، وَيُزْلِفُ لَدَيْهِ، حَتَّى يُحِلَّنَا ﴿ دَارَالْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ 'إِنَّهُ حَميدٌ مَجيدٌ، فَإِنَّمَا نَحْنُ بِهِ وَلَهُ.

إِنَّ أَحْسَنَ الْحَديثِ وَأَبْلَغَ الْمَوْعِظَةِ كِتَابُ اللهِ الَّذي ﴿ لاَ يَأْتِيهِ النَّاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكيمٍ حَميدٍ ﴾ ".

١ ــ ورد في دستور معالم الحكم ص ١٤٢. مرسلاً.

ا\_فاطر / ٣٥٠.

٣\_ فضلت / ٤٢. ووردت الفقرات في دستور معالم الحكم ص ٦٦. مرسلاً. وفي تاريخ مدينة دمشق (ترجمة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام) ج٣ص ٢٦٩ الحديث =

## أَقُولُ مَا تَسْمَعُونَ، وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى نَفْسي وَأَنْفُسِكُمْ، وَهُوَ

حَسْبُنَا وَنِعْمَ الْوَكيلُ.

وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لي وَلَكُمْ ١.

(\*) من: أقُولُ. إلى: الْوَكِيلُ. ورد في خُطب الشريف الرضي تحت الرقم ١٨٩٠.

= ١٢٩٠. عن أبي القاسم علي بن إبراهيم، عن رشا بن نظيف، عن الحسن بن إسماعيل، عن أحمد بن مروان، عن أبي قبيصة، عن سعيد الجرمي، عن عبد الله بن صالح العجلي، عن أبيه، عن علي عليه السلام. وفي تذكرة الخواص ص ١٩٧، عن علي بن الحسين، عن عبد الله بن صالح العجلي، عن رجل من بني شيبان، عن علي عليه السلام. وفي مناقب الخوارمي ص ٢٦٨. عن احمد بن الحسين، عن أبي الحسين بن وشران الوركي ببغداد، عن الحسين بن صفوان، عن عبد الله بن محمد ابن أبي الدنيا، عن علي بن الحسين بن عبد الله بن صالح بن مسلم العجلي، عن رجل من بني شيبان، عن علي عليه السلام. وفي كنز العمال ج ١٦ العجلي، عن رجل من بني شيبان، عن عبد الله بن صالح بن علي عليه السلام. وفي كنز العمال ج ١٦ السلام. وفي بحار الأنوار ج ٢٩ ص ١٠٤ السلام. وفي بحار الأنوار ج ٢٩ ص ١٠٤ السلام. وفي بحار الأنوار ج ٢٩ ص ١٣٤٤.

٤٤١. مُرسلاً. وفي ذم الدنيا ص ٥٦ الحديث ١٣٦. عن الشيخة نور العين لآمعة ضوء

الصباح بنت المبارك إبن كامل الخفاف، عن الحافظ أبي سعد احمد بن محمد بن

احمد البغدادي، عن أبي العباس احمد ابن محمد الطهراني، عِن أبي محمد بن

احمد بن يوه، عن أبي الحسن احمد بن محمد بن اللبناني، عن أبي بكر عبدالله بن صالح بن مسلم العجلي، عن رجل من شيبان، عن علي عليه السلام. ١- ورد في جواهر المطالب. ج ١ ص ٢٠٠١. مرسلاً عن الحسن بن علي عليهما السلام. وفي أمالي الطوسي ص ٢٩٦. عن الطوسي، عن أبي الحسن ( محمد بن احمد ابن شاذان )، عن علي بن الحسين بن علي بن الحسن أبي الحسن النحوي الرازي، عن الحسن بن علي الرمزني، عن العباس بن بكار الضبي، عن أبي بكر الهذلي، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن علي عليه السلام. وفي حلية الأولياء الهذلي، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن علي عليه السلام. وفي حلية الأولياء ج١ص ٧٩. عن أبي نعيم، عن أبيه، عن إبراهيم بن محمد بن الحسن، عن احمد ابن إبراهيم بن هشام الدمشقي، عن أبي صفوان القاسم بن يزيد بن عوانة، عن ابن حرث، عن ابن عجلان، عن جعفر الصادق، عن أبيه، عن جده، عن علي =

### 11

### خُطُّبُةُ لُهُ عُلَيْهُ السَّمَا لَهُمَّ فَي فَضِيلَةَ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في فضيلة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وفيها إخبار بجملة ما سيصيب المسلمين في القرون المقبلة

# بنيالالهم فالرحم

ٱلْحَمْدُ لِلهِ الْأَوَّلِ فَلاَ شَيْءَ قَبْلَهُ، وَالْآخِرِ فَلاَ شَيْءَ بَعْدَهُ، وَالظَّاهِرِ فَلاَ شَيْءَ بَعْدَهُ، وَالظَّاهِرِ فَلاَ شَيْءَ فَوْقَهُ، وَالْبَاطِنِ فَلاَ شَيْءَ دُونَهُ.

مُتَعَالٍ عَنِ الْأَنْدَادِ، مُتَفَرِّدٌ بِالْمِنَّةِ عَلَى الْعِبَادِ، مُحْتَجِبٌ بِالْعِزَّةِ وَالْمَلَكُوتِ، مِتَوَحِّدٌ بِالْقُوَّةِ وَالْجَبَرُوتِ.

لاَ تَرَاهُ الْعُيُونُ، وَلاَ تَعْزُبُ عَنْهُ حَرَكَةٌ وَلاَ شُكُونٌ.

= عليه وعليهم السلام. وفي كفاية الطالب ص ٣٩٣. عن الخطيب علي بن الواثق بالله، وابي طالب الجوهري، وإبراهيم بن محمود المقري، وعبد الملك بن قيبا، عن محمد بن عبد الله الحافظ، عن أبيه، عن إبراهيم بن محمد بن الحسن، عن احمد بن إبراهيم بن هشام الدمشقي، عن ابي صفوان بن القاسم بن يزيد بن عوانة، عن ابن حرث، عن ابن عجلان، عن جعفر الصادق، عن ابيه، عن جده، عن علي عليه وعليهم السلام. وفي تنبيه الخواطر ج ٢ ص ٨٩. مرسلاً. وفي ينابيع المودة ج ١ص ١٠ الحديث ٤٢. مرسلاً. وفي المستدرك لكاشف الغطاء ص ٢٦. مرسلاً.

لَيْسَ لَهُ ضِدٌّ وَلاَ نِدٌّ، وَلاَ عِدْلٌ وَلاَ مِثْلٌ.

الَّذِي اطَّلَعَ عَلَى الْغُيُوبِ، وَعَفَا عَنِ الذُّنُوبِ.

يُطَاعُ بِإِذْنِهِ فَيَشْكُرُ، وَيُعْصَى بِعِلْمِهِ فَيَغْفِرُ وَيَسْتُرُ.

لاَ يُعْجِزُهُ شَيْءٌ طَلَبَهُ، وَلاَ يَمْتَنِعُ مِنْهُ أَحَدٌ أَرَادَهُ.

قَدَرَ فَحَلُّمَ، وَعَاقَبَ فَلَمْ يَظْلِمْ، وَابْتَلَى مَنْ يُحِبُّ وَمَنْ يُبْغِضُ.

خَلَقَ الْخَلْقَ عَلَى غَيْرِ أَصْلِ، وَابْتَدَأَهُمْ عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ.

وَرَفَعَ السَّمَاءَ بِغَيْرِ عَمَدٍ، وَبَسَطَ الْأَرْضَ عَلَى الْهَوَاءِ بِغَيْرِ أَرْكَانٍ، فَمَهَّدَهَا وَفَرَشَهَا، وَأَخْرَجَ مِنْهَا مَاءً ثَجَّاجاً، وَنَبَاتاً رَجْرَاجاً؛ فَسَبَّحَهُ نَبَاتُهَا، وَجَرَتْ بِأَمْرِهِ مِيَاهُهَا.

فَسُبْحَانَهُ مَا أَعْظَمَ شَأْنَهُ، وَأَحْسَنَ تَقْديرَهُ، وَأَنْفَذَ أَمْرَهُ . اَلْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي اسْتَخْلَصَ الْحَمْدَ لِنَفْسِهِ، وَاسْتَوْجَبَهُ عَلَى جَميعِ

> اَلَّذِي نَاصِيَةُ كُلِّ شَيْءٍ بِيَدَهِ، وَمَصيرُكُلِّ شَيْءٍ إِلَيْهِ. اَلْقُوِيِّ في سُلْطَانِهِ، اللَّطيفِ في جَبَرُ وتِهِ \.

١-ورد في شرح الأخبار ج ٢ ص ٣٧ الحديث ٤٠٧. عن محمد بن راشد، عن عمرو ابن علي، عن علي عليه السلام. وفي العقد الفريدج ٤ ص ١٥٩. مرسلاً. وفي جواهر المطالب ج ١ ص ٣٤٤. مرسلاً. باختلاف.

(\*) إِنْقَادَتْ لَهُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ بِأَزِمَّتِهَا، وَقَذَفَتْ إِلَيْهِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُونَ مَقَاليدَهَا، وَسَجَدَتْ لَهُ بِالْغُدُّقِ وَالْآصَالِ الْأَشْجَارُ النَّاضِرَةُ، وَقَدَحَتْ لَهُ مِنْ قُضْبَانِهَا النِّيرَانُ الْمُضيئَةُ، وَآتَتْ أُكُلَهَا بِكَلِمَاتِهِ الثِّمَارُ الْيَانِعَةُ.

لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَى، وَلاَ مُعْطِى لِمَا مَنَعَ.

خَالِقُ الْخَلاَئِقِ بِقُدْرَتِهِ وَمُسَخِّرُهُمْ بِمَشيئَتِهِ.

وَفِيُّ الْعَهْدِ، صَادِقُ الْوَعْدِ.

سَرِيعُ الْحِسَابِ، شَديدُ الْعِقَابِ، جَزيلُ الثَّوَابِ.

لاَ يَجُورُ في حُكْمِهِ إِذَا قَضَى، وَلاَ يُصْرَفُ مَا أَمْضَى، وَلاَ يُنْسِئُ وَلاَ يُنْسِئُ وَلاَ يُنْسِئُ وَلاَ يُعْجَلُ، وَلاَ يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ.

قَريبٌ مِمَّنْ دَعَاهُ، مُجيبٌ لِمَنْ نَادَاهُ، بَرُّ بِمَنْ لَجَأَ إِلَى ظِلِّهِ وَاعْتَصَمَ بِحَبْلِهِ، حَليمٌ عَمَّنْ أَلْحَدَ في آيَاتِهِ.

أَحْمَدُهُ وَأَسْتَعينُهُ عَلَى مَا أَنْعَمَ بِهِ مِمَّا لاَ يَعْرِفُ كُنْهَهُ غَيْرُهُ. وَأَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ تَوَكَّلُ الْمُسْتَسْلِمِ لِقُدْرَتِهِ، الْمُتَبَرِّئِ مِنَ حَوْلِهِ وَقُوِّتِهِ إِلَيْهِ.

<sup>(\*)</sup> من: إِنْقَادَتْ. إلى: الْيَانِعَةُ. ورد في خُطب الشريف الرضي تحت الرقم ١٣٣٠.

١\_عيدَ انها. ورد في نسخة العام ٥٥٠ ص ٧٣ أ.

وَأَشْهَدُ شَهَادَةً لاَ يَشُوبُهَا شَكُّ أَنَّهُ لاَ إِلَّهِ إِلاَّهُو وَحْدَهُ لاَ شَريكَ لَهُ، إِلَّهاً وَاحِداً فَرْداً صَمَداً، لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلاَ وَلَداً، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ. قَطَعَ ادِّعَاءَ الْمُدَّعِي بِقَوْلِهِ \_عَزَّ وَجَلَّ \_ ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ ﴾ `.

وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ صَفْوَتُهُ مِنْ خَلْقِهِ، وَأَمينُهُ عَلَى وَحْيِهِ ٢.

 أَرْسَلَهُ بِالْمَعْرُوفِ آمِراً، وَعَنِ الْمُنْكَرِ نَاهِياً، وَإِلَى الْحَقِّ دَاعِياً؟ عَلَى حينِ فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ، وَهَفْوَةٍ مِنَ الْعَمَلِ، وَانْبِسَاطٍ مِنَ الْجَهْلِ أَ، وَطُولِ هَجْعَةٍ ° مِنَ الْأُمَمِ، وَانْتِقَاضٍ مِنَ الْمُبْرَمِ، وَتَنَازُعِ

 <sup>(\*)</sup> من: أَرْسَلَهُ عَلَى حينٍ. إلى: مِنَ الأُمُورِ. ورد في نُحطب الرضي تحت الرقم ٨٩.
 وباختلاف يسير ورد تحت الرقم ٩٤ و١٣٣ و١٥٨.

۱\_الذاريات / ٥٦.

٢\_ورد في العقد الفريدج ٤ ص ١٥٩. مرسلاً. وفي جواهر المطالب ج ١ ص ٣٤٤. مرسلاً. باختلاف يسير.

٣ ورد في المصدرين السابقين.

٤\_ وِرد في الكافي للكليني ج ١ ص ٦٠ الحديث ٧. عن محمد بن يحيي، عن بعض أصحابه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر الصادق، عن على عليهما السلام. وفي تفسير القمي ج ١ ص ٢. مرسلاً.

٥ غباقة.
 ورد في نسخ النهج. باختلاف الرواية.

مِنَ الْأَلْسُنِ، وَاغْتِزَامٍ مِنَ الْفِتَنِ، وَانْتِشَارٍ مِنَ الْأَمُورِ، وَضَلاَلَةٍ مِنَ النَّاسِ، وَعَمَّ عَنِ الْحَقِّ، وَاعْتِسَافٍ مِنَ الْجَوْرِ، وَامْتِحَاقٍ مِنَ الدِينِ "، النَّاسِ، وَعَمَّ عَنِ الْحَقِّ، وَاعْتِسَافٍ مِنَ الْجَوْرِ، وَامْتِحَاقٍ مِنَ الدِينِ "، (\*) وَتَلَظَّ مِنَ الْحُرُوب.

فَقَفَى بِهِ الرُّسُلَ، وَخَتَمَ بِهِ الْوَحْيَ؛ فَجَاهَدَ فِي اللهِ الْمُدْبِرِينَ عَنْهُ، وَالْعَادِلِينَ بِهِ.

وَالدُّنْيَا كَاسِفَةُ النُّورِ، ظَاهِرَةُ الْغُرُورِ؛ عَلَى حينِ اصْفِرَارٍ مِنْ وَالْخُورِ؛ عَلَى حينِ اصْفِرَارٍ مِنْ وَرَقِهَا، وَيُبْسِ مِنْ أَغْصَانِهَا ، وَإِيَاسٍ مِنْ ثَمَرِهَا، وَاغْوِرَارٍ ° مِنْ هَائِهَا.

(\*) من: وَتَلَظِّ. إلى: وَالْعَادِلين بِهِ. ومن: وَالدُّنْيَا. إلى: طَالِبِهَا. ورد في نُحطب الشريف الرضي تحت الرقم ٨٩. وباختلاف يسير ورد تحت الرقم ١٣٣.

١- اغيرام. ورد في نسخة ابن المؤدب ص ٦٠. ونسخة نصيري ص ٣٥. ونسخة ابن أبي الحديد ج ٦ ابن النقيب ص ٦٠. ونسخة العام ٥٥٠ ص ٣٦ب. ونسخة ابن أبي الحديد ج ٦ ص ٣٨٧. عن رواية. ونسخة العطاردي ص ٨٠. وورد اغيراض في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج ٦ ص ٣٨٧. عن رواية.

٢- الْحَتِلاَفِ. ورد في جواهر المطالب ج ١ ص ٣٤٥. مرسلاً.

٣-ورد في جواهر المطالب. وفي الكافي للكليني ج ١٠ ص ٦٠ الحديث ٧٠ عن
 محمد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة،
 عن جعفر الصادق، عن علي عليهما السلام. وفي تفسير القمي ج ١ص ٢. مرسلاً.

عن جعفر الصادق، عن علي عليهما السلام. وفي تفسير القمي ج ١ص ٢. مرسلاً. ٤- ورد في المصادر السابقة. وفي العقد الفريد ج ٤ ص ١٥٩. مرسلاً.

٥- إغوار. ورد في نسخة ابن أبي الحديد ج ٣ص ٣٨٧. ونسخة عبده ص١٥٧. وورد اعْوِرَارِ في نسخة ابن النقيب ص ٦٠. وشرح ابن أبي الحديد (طبعة دارالأندلس)
 ج ٦ ص ٣٨٧. وورد إغوار في نسخة ابن شذقم ص ١٣٦. وفي شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج ٦ ص ٣٨٨. عن رواية.

قَدْ دَرَسَتْ مَنَارُ الْهُدَى، وَظَهَرَتْ أَعْلاَمُ الرَّدَى.

فَهِيَ مُتَجَهِّمَةٌ لِأَهْلِهَا، عَايِسَةٌ في وَجْهِ طَالِيِهَا مُكْفَهِرَّةٌ، مُدْبِرَةٌ غَيْرُ مُقْبِلَةٍ؛ وَقَدْ أَعْمَتْ عُيُونَ أَهْلِهَا، وَأَظْلَمَتْ عَلَيْهِمْ أَيَّامَهَا ".

(\*) ثَمَرُهَا الْفِتْنَةُ، وَطَعَامُهَا الْجِيفَةُ، وَشِعَارُهَا الْخَوْفُ، وَدِثَارُهَا الشَّوْفُ.
 السَّنْفُ.

وَقَدْ قَطَعُوا أَرْحَامَهُمْ، وَسَفَكُوا دِمَاءَهُمْ، وَدَفَنُوا فِي التَّرَابِ الْمَوْءُودَةَ مِنْ أَوْلاَدِهَمْ.

يُخْتَارُ دُونَهُمْ طيبُ الْعَيْشِ، وَرَفَاهِيَّةُ خُظُوظِ الدُّنْيَا.

لاَ يَرْجُونَ مِنَ اللهِ تَوَاباً، وَلاَ يَخَافُونَ، وَاللهِ، مِنْهُ عِقَاباً.

حَيُّهُمْ أَعْمَى نَجِسٌ، وَمَيَّتُهُمْ فِي النَّارِ مُبْلِسٌ .

٤ ورد في المصدرين السابقين.

 <sup>(\*)</sup> من: ثَمَرُهَا. إلى: وَدِثَارُهَا السَّيْفُ. ورد في خُطب الرضي تحت الرقم ٨٩.

١\_ أَعْلاَمُ. ورد في نسخة ابن شذقم ص ١٣٦.

٢\_ لأَحَتْ. ورد في نسخة العام ٥٥٠ ص ٣٦ ب.

٣ــ ورد في الكافي للكليني ج ١ ص ٦٠ الحديث ٧. عن محمد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر الصادق، عن علي عليهما السلام. وفي تفسير القمي ج ١ ص ٢. مرسلاً.

# (\*) حَتَى بَعَثَ اللهُ مُحَمَّداً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ شَهيداً وَبَشيراً وَنَذيراً.

خَيْرَ الْبَرِيَّةِ طِفْلاً، وَأَنْجَبَهَا كَهْلاً.

أَطْهَرَ الْمُطَهِّرِينَ شيمَةً، وَأَمْطَرَ الْمُسْتَمْطَرِينَ ديمَةً.

[فَ] تَمَّمَ بِهِ الْوَحْيَ، وَأَنْذَرَ بِهِ أَهْلَ الْأَرْضِ \.

(\*) فَتِالَغَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي النَّصيحةِ، وَمَضَى عَلَى الطَّريقَةِ، وَدَعَا إِلَى الْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ (\*).
 الطَّريقَةِ، وَدَعَا إِلَى الْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ (\*).

بَعَثَهُ اللهُ وَالنَّاسُ ضُلاَّلُ في حَيْرَةٍ ، وَحَاطِبُونَ ۚ في فِتْنَةٍ.

١٠٧. ونسخة العام ٥٥٠ ص ٤٧ أ. ونسخة الإسترابادي ص ١١٧. ومتن منهاج البراعة ج٧ ص١١٣. ونسخة عبده ص٢٣٧. ونسخة العطاردي ص١٠٥. عن نسخة

مكتبة جامعة عليكره \_الهند. وورد **حَابِطُونَ** في هامش نسخة العام ٥٥٠ ص ٤٧ أ.

 <sup>(\*)</sup> من: حَتَّى بَعَثَ. إلى: ديمَةً. ورد في خُطب الشريف الرضي تحت الرقم ١٠٥.

<sup>(\*)</sup> من: فَبَالَغَ. إلى: الْجَهْلِ. ورد في نُحطب الشريف الرضي تحت الرقم ٩٥.

١ ـ ورد في العقد الفريد ج ٤ص ١٥٩. مرسلاً. وفي جواهر المطالب ج ١ص ٣٤٥. مرسلاً.

ر من المحاسن ص ٢<u>ـ خَما بِطُونَ.</u> ورد في نسخة العام ٤٠٠ ص ١٠٤. ونسخة ابن أبي المحاسن ص ١٧٠ من ١١٧ موت، منهاج

قَدِ اسْتَهْوَتْهُمُ الْأَهْوَاءُ، وَاسْتَزَلَّتْهُمُ الْكِبْرِيَاءُ ، وَاسْتَخَفَّتْهُمُ الْجَهْلِ. الْجَهْلاَءُ عَيَارَى في زِلْزَاكٍ مِنَ الْأَهْرِ، وَبَلاَءٍ مِنَ الْجَهْلِ. الْجَهْلِ. (\*) فَجَاءَهُمْ نَبِيُّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِنُسْخَةِ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى، وَ "تَصْديقِ اللَّذي بَيْنَ يَدَيْهِ، وَالتُّورِ الْمُقْتَدَى ، بِهِ، وَتَفْصيلِ الْخَلالِ مِنْ رَيْبِ الْحَرَامِ ".

ذَلِكَ الْقُرْآنُ؛ فَاسْتَنْطِقُوهُ، وَلَنْ يَنْطِقَ لَكُمْ ، وَلَكِنْ أُخْبِرُكُمْ عَنْدُ. أَلْا إِنَّ فيهِ عِلْمَ مَا يَأْتِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَالْحَديثَ عَنِ الْمَاضي،

٢\_ **بِلْبَالٍ.** ورد في بحار الأنوار ج ١٨ ص ٢١٩. عن نسخة من النهج،

٣-ورد في الكافي للكليني ج ١ ص ٦٠ الحديث ٧. عن محمد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر الصادق، عن علي عليهما السلام. وفي تفسير القمي ج ١ ص ٣. مرسلاً.

٥-ورد في الكافي، بالسند السابق. وتفسير القمي.

٦-ورد في المصدرين السابقين.

٧ ـ ورد في المصدرين السابقين.

وَدَوَاءَ دَائِكُم، وَنَظْمَ ' مَا بَيْنَكُم، وَبَيَانَ مَا أَصْبَحْتُمْ فيهِ تَخْتَلِفُونَ. فَلَوْ سَأَلْتُمُونِي عَنْهُ لَعَلَّمْتُكُمْ، لِأَنِّي أَعْلَمُكُمْ.

أُوصِيكُمْ، عِبَادَ اللهِ، بِتَقْوَى اللهِ، فَإِنَّهَا الْعِصْمَةُ مِنْ كُلِّ ضَلاَلَةٍ، وَالسَّبيلُ إِلَى كُلِّ نَجَاةٍ.

فَكَأَنَّكُمْ بِالْجُشَثِ قَدْ زَايَلَتْهَا أَرْوَاحُهَا، وَتَضَمَّنتْهَا أَجْدَاثُهَا.

فَلَنْ يَسْتَقْبِلَ مُعَمَّرٌ مِنْكُمْ يَوْماً مِنْ عُمُرِهِ إِلاَّ بِانْتِقَاصِ آخَرَ مِنْ

 (\*) وَإِنَّمَا الدُّنْيَا مُنْتَهَى بَصَرِ الْأَعْمَى لاَ يُبْصِرُ مِمَّا وَرَاءَهَا شَيْئاً، وَالْبَصِيرُ يَنْفُذُهَا بَصَرُهُ، وَيَعْلَمُ أَنَّ الدَّارَ ۗ وَرَاءَهَا.

فَالْبَصِيرُ مِنْهَا شَاخِصٌ، وَالْأَعْمَى إِلَيْهَا شَاخِصٌ، وَالْبَصِيرُ مِنْهَا مُتَزَوِّدٌ، وَالْأَعْمَى لَهَا مُتَزَوِّدٌ.

<sup>(\*)</sup> من: وَإِنَّمَا. إلى: مُتَزَوِّدٌ. ورد في نُحطب الشريف الرضي تحت الرقم ١٣٣٠.

١- وَحُكَمَ. ورد في الكافي للكليني ج ١ ص ٦٠ الحديث ٧. عن محمد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر الصادق، عن على عليهما السلام. وفي تفسير القمي ج ١ ص ٣. مرسلاً.

٢\_ ورد في المصدرين السابقين. وفي العقد الفريدج ٤ ص ١٥٩. مرسلاً. في جواهر المطالب ج ١ ص ٣٤٥. مرسلاً.

٣\_البَوَارَ. ورد في إرشاد القلوب ص ١٩. مرسلاً.

أَلاَ وَحُبُ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطيئَةٍ، وَبَابُ كُلِّ بَلِيَّةٍ، وَمَجْمَعُ كُلِّ فِتْنَةٍ، وَدَاعِيَةُ كُلِّ ريبَةٍ.

وَالْوَيْلُ لِمَنْ جَمَعَ الدُّنْيَا وَأَوْرَثَهَا مَنْ لاَ يَحْمَدُهُ، وَقَدِمَ عَلَى مَنْ لاَ يَعْذُرُهُ ١.

﴿ أَلاَ وَإِنَّ الدُّنْيَا دَارٌ لاَ يُسْلَمُ مِنْهَا إِلاَّ بِالزُّهْدِ ' فيهَا "، وَلاَ يُنْجَى بِشَيْءٍ كَانَ لَهَا.

إِبْتُلِيَ النَّاسُ فيهَا بِهَا فِتْنَةً، فَمَا أَخَذُوا مِنْهَا لَهَا أُخْرِجُوا مِنْهُ وَحُوسِبُوا عَلَيْهِ، وَمَا أَخَذُوا مِنْهَا لِغَيْرِهَا قَدِمُوا عَلَيْهِ وَأَقَامُوا فيهِ.

[فَ-] لاَ تَبِيعُوا الْآخِرَةَ بِالدُّنْيَا، وَلاَ تَسْتَبْدِلُوا الْفَنَاءَ بِالْبَقَاءِ، وَ ' \* لاَ

تَجْعَلُوا عِلْمَكُمْ جَهْلاً، وَيَقينَكُمْ شَكًّا.

<sup>(\*)</sup> من: أَلاَ وَإِنَّ الدُّنْيَا. إلى: وَأَقَامُوا فيهِ. ورد في نُحطب الرضي تحت الرقم ٦٣. (\*) من: لاَ تَجْعَلُوا. إلى: فَأَقَّدِمُوا. ورد في نُحطب الشريف الرضي تحت الرقم ٢٧٤. ١ ــ ورد في مطالب السؤول ص ١٩١. مرسلاً. وفي بحار الأنوار ج ٧٥ ص ٢٣ الحديث

٢\_ورد في غرر الحكم ج ١ ص ١٦١ الحديث ١٢. وص ٢٦٨ الحديث ٣٢٢. مرسلاً. وفي عيون الحكم والمواعظ ص ١٠٧ و ١٤٨. مرسلاً.

٣- إِلاَّ بِهَا. ورد في نسخة نصيري ص ٢١. ونسخة الآملي ص ٤٣.

٤ ـ ورد في غررالحكم ج ٢ص ١٨٤ الحديث ١٨٤. مرسلاً. وفي عيون الحكم والمواعظ

إِذَا عَلِمْتُمْ فَاعْمَلُوا، وَإِذَا تَيَقَّنْتُمْ فَأَقْدِمُوا؛ ﴿ فَإِنَّهَا ﴿ عِنْدَ ذَوِي الْعُقُولِ كَفَيْءَ الظِّلِّ، أَوْ زَادِ الرَّاكِبِ ﴿ بَيْنَا تَرَاهُ سَابِغاً حَتَّى قَلَصَ، وَزَائِداً حَتَّى نَقَصَ. وَزَائِداً حَتَّى نَقَصَ.

وَقَدْ أَعْذَرَ اللهُ \_سُبْحَانَهُ \_ إِلَيْكُمْ فِي النَّهْيِ عَنْهَا، وَأَنْذَرَكُمْ وَحَذَّرَكُمْ مِنْهَا، فَأَبْلَغَ.

وَأَحَذَّرُكُمْ دُعَاءَ الْعَزيزِ الْجَبَّارِ عَبْدَهُ، يَوْمَ تُعْفَى آثَارُهُ، وَتُوحَشُ مِنْهُ وَأَحَدُّرُكُمْ دُعَاءَ الْعَزيزِ الْجَبَّارِ عَبْدَهُ، يَوْمَ تُعْفَى آثَارُهُ، وَتُوحَشُ مِنْهُ دِيَارُهُ، وَيَيْتَمُ صِغَارُهُ؛ ثُمَّ يَصيرُ إِلَى حَفيرٍ مِنَ الْأَرْضِ مُتَعَفِّراً عَلَى خَدِهِ، غَيْرَ مُوسَّدٍ وَلاَ مُمَهَّدٍ ".

(\*) وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ وَيَكَادُ صَاحِبُهُ أَنْ يَشْبَعَ مِنْهُ أَوْ يَمَلَّهُ إِلاَّ وَيَكَادُ صَاحِبُهُ أَنْ يَشْبَعَ مِنْهُ أَوْ يَمَلَّهُ إِلاَّ الْحَيَاةَ، فَإِنَّهُ لاَ يَجِدُ لَهُ فِي الْمَوْتِ رَاحَةً.

وَإِنَّمَا ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْحِكْمَةِ الَّتِي هِيَ حَيَاةٌ لِلْقَلْبِ الْمَيِّتِ، وَيَصَرُّ

 <sup>(\*)</sup> من: قَإِنَّهَا عِنْدَ. إلى: حَتَّى نَقَصَ. ورد في خُطب الشريف الرضي تحت الرقم ٦٣.
 (\*) من: قاعْلَمُوا. إلى: قالسَّلاَمَةُ. ورد في خُطب الشريف الرضي تحت الرقم ١٣٣.
 ١ــ إِنَّمَا دُنْيَاكُمْ. ورد في العقد الفريد لابن عبد ربه ج ٤ ص ١٥٩. مرسلاً.

٢ ـ ورد في المصدر السابق.

س ورد في المصدر السابق. وفي غرر الحكم ج ١ ص ٢٦٨ الحديث ٣٢٢. مرسلاً. وفي عيون الحكم والمواعظ ص ١٤٨. مرسلاً. وفي ناسخ التواريخ ( مجلد أمير المؤمنين عليه السلام ) ج ٦ ص ١٧٣. مرسلاً. باختلاف بين المصادر.

لِلْعَيْنِ الْعَمْيَاءِ، وَسَمْعٌ لِلْأُذُنِ الصَّمَّاءِ، وَرِيُّ لِلظَّمْآنِ؛ وَفيهَا الْغِنَى كُلُّهُ وَالسَّلاَمَةُ.

﴿ \* أَلاَ إِنَّ أَبْصَرَ الْأَبْصَارِ مَا نَفَذَ فِي الْخَيْرِ طَرْفُهُ.

أَلاَ إِنَّ أَسْمَعَ الْأَسْمَاعِ مَا وَعَى التَّذْكيرَ وَقَبِلَهُ.

(\*) فَاعْتَبِرُوا، عِبَادَ اللهِ، وَاذْكُرُوا تيكَ الَّتِي آبَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ
 بِهَا مُرْتَهَنُونَ، وَعَلَيْهَا مُحَاسَبُونَ.

وَلَعَمْرِي، مَا تَقَادَمَتْ بِكُمْ وَلا بِهِمُ الْعُهُودُ، وَلا خَلَتْ فيمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَكُمْ وَبَيْنَكُمْ وَلاَ بِهِمُ الْعُهُودُ، وَلا خَلَتْ فيمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمُ الْأَحْقَابُ وَالْقُرُونُ ' ؛ وَمَا أَنْتُمُ الْيَوْمَ مِنْ يَوْمِ كُنْتُمْ في أَصْلاَبِهِمْ بِبَعِيدٍ.

(\*) وَكِتَابُ اللهِ بَيْنَ أَظُهُرِكُمْ، نَاطِقٌ لاَ يَعْيَا لِسَانُهُ، وَبَيْتُ لاَ تُهْدَمُ
 أَرْكَانُهُ، وَعِزٌ لاَ يُهْزَمُ أَعْوَانُهُ ؟ تُبْصِرُونَ بِهِ، وَتَنْطِقُونَ بِهِ، وَتَسْمَعُونَ

<sup>(\*)</sup> من: أَلاَ إِنَّ. إلى: وَقَبِلَهُ. ورد في خُطب الشريف الرضي تحت الرقم ١٠٥.

<sup>(\*)</sup> من: فَاعْتَبِرُوا. إلى: بِبَعيدٍ. ورد في خُطب الشريف الرضي تحت الرقم ٨٩.

<sup>(\*)</sup> من: وَكِتَابُ اللهِ. إلى: بِصَاحِبِهِ عَنِ اللهِ. ورد في خُطب الرضي تحت الرقم ١٣٣.

١\_ قِلْك. ورد في نسخة العام ٥٥٠ ص ٣٦ ب.

٢\_الدهور. ورد في نسخة العام ٤٠٠ ص ٨٤. ونسخة ابن المؤدب ص ٦٠.
 ٣\_أنْصَارُهُ. ورد في نسخة ابن شذقم ص ٢٤٤.

بِهِ؛ وَيَنْطِقُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ، وَيَشْهَدُ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ يَخْتَلِفُ فِي اللهِ وَلاَ يُخَالِفُ بِصَاحِبِهِ عَنِ اللهِ.

(\*) وَاللهِ مَا أَسْمَعَهُمُ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ شَيْئاً إِلاَّ وَهَا أَنَا ذَا الْيَوْمَ مُسْمِعُكُمُوهُ.

وَمَا أَسْمَاعُكُمُ الْيَوْمَ بِدُونِ أَسْمَاعِهِمْ بِالْأَمْسِ، وَلاَ شُقَّتْ لَهُمُ الْأَبْصَارُ، وَلاَجُعِلَتْ لَهُمُ الْأَفْئِدَةُ في ذلِكَ الْأَوَانِ، إِلاَّ وَقَدْ أَعْطيتُمْ مِثْلَهَا في هَذَا الزَّمَانِ.

وَاللهِ مَا بُصِّرْتُمْ بَعْدَهُمْ شَيْئاً جَهِلُوهُ، وَلاَ أَصْفيتُمْ بِهِ وَحُرِمُوهُ.

(\*) أَيُّهَا النَّاسُ؛ اسْتَصْبِحُوا ' مِنْ شُعْلَةِ مِصْبَاحِ وَاعِظٍ مُتَعِظٍ،

وَاقْبَلُوا نَصِيحَةَ نَاصِحٍ مُتَيَقِّظٍ '، وَامْتَاحُوا مِنْ صَفْوِ عَيْنٍ قَدْ رُوِّقَتْ

مِنَ الْكَدَرِ، وَامْتَارُوا مِنْ طَوْرِ الْيَاقُوتِ الْأَحْمَرِ '.

<sup>(\*)</sup> من: وَاللهِ مَا أَسْمَعَهُمُ. إلى: وَحُرِمُوهُ. ورد في خُطب الرضي تحت الرقم ٨٩.

<sup>(\*)</sup> من: أَيُّهَا النَّاسُ. إلى: مِنَ الْكَدِّرِ. ورد في خُطب الرضي تحت الرقم ١٠٥٠

١\_ **إِسْتَضيتُوا.** ورد في نسخة نصيري ص ٥٩. ونسخة العام ٥٥٠ ص٥٣ أ.

٢ ورد في غرر الحكم ج ١ ص ١٣٦ الحديث ٦٧. مرسلاً. وفي المعيار والموازنة ص
 ٢٧٢. مرسلاً. وفي عيون الحكم والمواعظ ص ٩٢. مرسلاً. وفي ناسخ التواريخ (مجلد أمير المؤمنين عليه السلام) ج٥ ص ٣٧٠. مرسلاً. باختلاف بين المصادر.

٣ ورد في المعيار والموازنة. وفي المسترشد للطبري ص٤٠٣ الحديث١٣٦. مرسلاً.

﴿ \* وَلَقَدْ نَزَلَتْ بِكُمُ الْبَلِيَّةُ جَائِلاً خِطَامُهَا، رِخُواً بِطَانُهَا.

فَلاَ يَغُرَّنَّكُمْ مَا أَصْبَحَ فيهِ أَهْلُ الْغُرُورِ.

 (\*) فَمَا احْلَوْلَتْ لَكُمُ الدُّنْيَا في لَذَّاتِهَا، وَلاَ تَمَكَّنْتُمْ مِنْ رَضَاع أَخْلاَفِهَا، إِلاَّ مِنْ بَعْدِ مَا صَادَفْتُمُوهَا جَائِلاً ' خِطَامُهَا، قَلِقاً وَضينُهَا. قَدْ صَارَ حَرَامُهَا عِنْدَ أَقْوَامِ بِمَنْزِلَةِ السِّدْرِ الْمَخْضُودِ، وَحَلاَلُهَا بَعيداً غَيْرَ مَوْجُودٍ.

وَإِنَّمَا صَادَفْتُمُوهَا، وَاللهِ، ظِلاًّ مَمْدُوداً إِلَى أَجَلِ مَعْدُودٍ.

 (\*) إِعْمَلُوا، رَحِمَكُمُ اللهُ، عَلَى أَعْلاَم بَيِّنَةٍ؛ فَالْأَرْضُ ' لَكُمْ شَاغِرَةٌ، [وَ] الطَّريقُ نَهْجٌ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلاَم، وَأَيْديكُمْ فيهَا مَبْسُوطَةٌ، وَأَيْدِي الْقَادَةِ عَنْكُمْ مَكْفُوفَةً، وَسُيُوفُكُمْ عَلَيْهِمْ مُسَلَّطَةً، وَسُيُوفُهُمْ

 <sup>(\*)</sup> من: وَلَقَدْ نَزَلَتْ. إلى: مَعْدُودٍ. ورد في خُطب الشريف الرضي تحت الرقم ٨٩.
 (\*) من: فَمَا احْلَوْلَتْ. إلى: مَمْدُوداً. ومن: فَالأَرْضُ. إلى: مَقْبُوضَةٌ. ورد في خُطب الشريف الرضي تحت الرقم ١٠٥.

<sup>(\*)</sup> من: إعْمَلُوا. إلى: بَيِّنَةٍ. ومن: الطّريقُ. إلى: دَارِ السَّلامِ. ورد في نُحطب الشريف الرضي تحت الرقم ٩٤.

١ـ جَابِلاً. ورد في نسخة ابن المؤدب ص ٦١. ونسخة نصيري ص ٣٦. ٢ ـ وَالْأَرْضَ. ورد في المعيار والموازنة للإسكافي ص ٢٧٢. مرسلاً.

{**٣1**٣}

### عَنْكُمْ مَقْبُوضَةً.

 (\*) وَأَنْتُمْ في دَارِ مُسْتَعْتَبٍ عَلَى مَهَلٍ وَفَرَاغٍ، وَالصَّحُفُ مَنْشُورَةً، وَالْأَقْلاَمُ جَارِيَةً، وَالْأَبْدَانُ صَحيحَةً، وَالْأَلْسُنُ مُطْلَقَةً \، وَالتَّوْبَةُ مَسْمُوعَةً، وَالْأَعْمَالُ مَقْبُولَةً.

﴿ \* عِبَادَ اللهِ؛ لاَ تَرْكَنُوا إِلَى جَهَالَتِكُمْ، وَلاَ تَنْقَادُوا لِأَهْوَائِكُمْ؛ فَإِنَّ النَّازِلَ بِهَذَا الْمَنْزِلِ نَازِلٌ بِشَفَا جُرُفٍ هَارٍ، يَنْقُلُ الرَّدَى عَلَى ظَهْرِهِ مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى مَوْضِعٍ، لِرَأْيٍ يُحْدِثُهُ بَعْدَ رَأْيٍ؛ يُرِيدُ أَنْ يُلْصِقَ مَا لاَ يَلْتَصِقُ، وَيُقَرِّبَ مَا لاَ يَتَقَارَبُ.

فَاللَّهَ اللَّهَ أَنْ تَشْكُوا إِلَى مَنْ لاَ يُشْكِي شَجْوَكُمْ '، وَمَنْ يَنْقُضُ " بِرَأْيِهِ مَا قَدْ أَبْرِمَ لَكُمْ، وَيَصْدَعُ بِجَهْلِهِ مَا شُعِبَ لَكُمْ، وَيَهْدِمُ بِحُمْقِهِ

 <sup>(\*)</sup>من: وَأَنْتُمْ في دَارٍ. إلى: مَقْبُولَةً. ورد في خطب الشريف الرضي تحت القم ٩٤.
 (\*)من: عِبَادَ الله. إلى: أَبْرِمَ لَكُمْ. ورد في خطب الشريف الرضي تحت الرقم ١٠٥.

١\_ **مُنْطَلِقة.** ورد في هامش نسخة ابن النقيب ص ٧٦.

٢ ـ يَبْكي لِشَجْوِكُمْ. ورد في نسخة نصيري ص ٥٩. وورد يَبْكي شَجْوَكُمْ في نسخة أبن المؤدّب ص ٨٤. وفي هامش نسخة الآملي ص ٨١. ونسخة ابن أبيّ المحاسن ص ١١٨. ونسخة الإسترابادي ص ١٣٠. ونسخة العام ٥٥٠ ص ٥٣ أ. وهامش نسخة ابن النقيب ص ٨٥.

٣- وَلا يَنْقض. ورد في نسخة الصالح ص ١٥٢.

مَا قَدْ بُنِيَ لَكُمْ.

وَاعْلَمُوا، عِبَادَ اللهِ، أَنَّ لِكُلِّ إِمَامٍ عَادِلٍ حُجَّةٌ عَلَى رَعِيَّتِهِ، وَلِكُلِّ رَعِيَّةٍ حُجَّةٌ عَلَى إِمَامِهَا إِذَا جَارَ عَلَيْهَا.

أَلاَ فَتَمَسَّكُوا مِنَ الْإِمَامِ الْعَادِلِ بِحُجْزَتِهِ، وَخُذُوا مِمَّنْ يَهْديكُمْ وَلاَّ يُضِلُّكُمْ؛ فَإِنَّهُ الْعُرْوَةُ الْوُثْقَى.

أَيُّهَا النَّاسُ '؛ (\*) إِنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْإِمَامِ إِلاَّمَا قَدْ حُمِّلَ مِنْ أَمْرِ رَبِّهِ: الْإِبْلاَغُ فِي الْمَوْعِظَةِ.

وَالْإِجْتِهَادُ فِي النَّصيحَةِ.

وَالْإِحْيَاءُ لِلسُّنَّةِ.

وَإِقَامَةُ الْحُدُودِ عَلَى مُسْتَحِقّيهَا.

وَإِصْدَارُ السُّهْمَانِ عَلَى أَهْلِهَا.

وَإِظْهَارُ الْخُجَّةِ فِي الْعُهُودِ،

وَالْبِرُّ وَالرَّأْفَةُ بِجَميع الْمُشلِمينَ.

فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ شَكَرَ مَا أَبْلاَهُ اللهُ مِنَ الْحُسْنَى، وَبَرِئَ إِلَى الله

<sup>(\*)</sup> من: إِنَّهُ لَيْسَ. إلى: عَلَى أَهْلِهَا. ورد في خُطب الرضي تحت الرقم ١٠٥. ١ ـ ورد في المعيار والموازنة للإسكافي ص ٢٨٠. مرسلاً.

< mgo>

فَيَمَاكَانَ مِنْ حَدَثِ عُمَّالِهِ، كَمَا بَرِئَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِنْ فِعْلِ خَالِدِ بْنِ الْوَليدِ .

يَا قَوْمٍ؛ اقْتَبِسُوا مَا بُيِّنَ لَكُمْ مِنَ الْحَقِّ، وَكُفُّوا عَمَّا لَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُهُ، وَاسْتَنْجِزُوا مَوْعِدَ الرَّبِّ \_ جَلَّ ثَنَاؤُهُ \_ بِالتَّفَقُّهِ في دينِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ لاَ

 (\*) فَبَادِرُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِ تَصْوِيحِ نَبْتِهِ، وَمِنْ قَبْلِ أَنْ تُشْغَلُوا بِأَنْفُسِكُمْ عَنْ مُسْتَثَارِ الْعِلْمِ مِنْ عِنْدِ أَهْلِهِ، وَمِنْ قَبْلِ أَنْ يَشْتَبِهَ عَلَيْكُمُ الْبَاطِلُ '.

وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَتَنَاهُوا عَنْهُ؛ فَإِنَّمَا أُمِرْتُمْ بِالنَّهْيِ بَعْدَ التَّنَاهي.

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَميعاً، فَإِنَّهُ لاَ سُلْطَانَ لِإِبْليسَ عَلَى مَنِ اعْتَصَمَ بِحَبْلِ اللهِ وَاهْتَدَى بِهَدْيِهِ وَاسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى".

(\*) أَيُّهَا النَّاسُ؛ مَنْ سَلَكَ الطَّريقَ الْوَاضِحَ وَرَدَ الْمَاءَ، وَمَنْ

 <sup>(\*)</sup> من: فَبَادِرُوا. إلى: بَعْدَ التَّنَاهي. ورد في نُحطب الشريف الرضي تحت الرقم ١٠٥.
 (\*) من: أَيُّهَا النَّاسُ. إلى: التَّيهِ. ورد في نُحطب الشريف الرضي تحت الرقم ٢٠١.

١ ـ ورد في المعيار والموازنة للإسكافي ص ٢٨٠. مرسلاً.

٢\_ ورد في المصدر السابق.

٣ــ ورد في المصدر السابق.

#### خَالَفَ ' وَقَعَ فِي التَّيهِ.

أَيُّهَا النَّاسُ؛ أَنَا أَنْفُ الْإِيمَانِ.

أَنَا أَنْفُ الْهُدَى وَعَيْنَاهُ.

إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ قَدْ رَضِيَني لِنَفْسِهِ أَخاً، وَاخْتَصَّني لَهُ وَزيراً `.

 (\*) أَيُّهَا النَّاسُ؛ لا تَسْتَوْحِشُوا في "طَريقِ الْهُدَى لِقِلَّةِ أَهْلِهِ ، فَإِنَّ النَّاسَ قَدِ اجْتَمَعُوا عَلَى مَائِدَةٍ شِبَعُهَا قَصِيرٌ، وَجُوعُهَا طَوِيلٌ، وَاللَّهُ

<sup>(\*)</sup> من: أَيُّهَا النَّاسُ. إلى: طُويلٌ. ورد في خُطب الشريف الرضي تحت الرقم ٢٠١.

١\_ حَادَ. ورد في الغيبة للنعماني ص ٢٧. عن احمد بن محمد بن سعيد بنِ عقدة الكوفي، عن أبي عبدالله جعفر بن عبدالله المحمدي، عن يزيد بن إسحاق الأرحبي، عن مخوّل، عن فرات بن أحنف، عن الأصبغ بن نباتة، عن علي عليه السلام.

٢\_ ورد في المصدر السابق. وفي ص ٢٨ منه. عن محمد بن همّام ومحمد بن الحسن ابن محمد بن جمهور، جميعاً عن الحسن بن محمد جمهور، عن احمد بن نوح، عن ابن عليم، عن رجل، عن فرات بن أحنف، عمن سمع من علي عليه السلام. وفي الإرشاد ص ١٤٧. مرسلاً. وفي الغارات ص ٣٩٨. عن فرات بن أحنف عن علي عليه السلام. وفي المسترشد ص ٤٠٧ الحديث ١٣٨. مرسلاً. وفي فضائل أمير المؤمنين لإبن عقدة ص ١٢٢ الحديث ١١٧. عن ابن عقدة، عن أبي عبد الله جعفر ابن عبد الله المحمدي، عن يزيد بن إسحاق الأرحبي و يُعرف بشعر، عن مخول، عن فرات بن أحنف، عن الأصبغ بن نباتة، عن علي عليه السلام.

٤ - مَنْ يَسْلَكُهُ. ورد في الغيبة للنعماني. بالسندين السابقين. وفضائل أميرالمؤمنين.

₹Ŷ

الْمُشتَعَانُ.

وَاعْلَمُوا أَنَّ عَلَى كُلِّ شَارِعِ بِدْعَةٍ وِزْرُهُ وَوِزْرُكُلِّ مُقْتَدِ بِهِ مِنْ بَعْدِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أَوْزَارِ الْعَامِلِينَ شَيْئاً، وَلَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أَوْزَارِ الْعَامِلِينَ شَيْئاً، وَلَهُمْ بِكُلِّ مَا أَتَوْا وَعَمِلُوا مِنْ أَفَارِيقِ الصَّبِرِ الْأَدْهَمِ فَوْقَ مَا أَتَوْا وَعَمِلُوا '. بِكُلِّ مَا أَتَوْا وَعَمِلُوا مِنْ أَفَارِيقِ الصَّبِرِ الْأَدْهَمِ فَوْقَ مَا أَتَوْا وَعَمِلُوا '. بِكُلِّ مَا أَتَوْا وَعَمِلُوا '. \* أَصْفَيْتُمْ بِالْأَمْرِ غَيْرَ أَهْلِهِ، وَأَوْرَدْتُمُوهُ غَيْرَ وِرْدِهِ '؛ وَسَيَنْتَقِمُ اللهُ مِشَنْ ظَلَمَ " حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ ، مَأْكُلاً بَمَأْكُلٍ، وَمَشْرَباً بِمَشْرَبِ ، اللهُ مِمَّنْ ظَلَمَ " حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ اللهُ مِمَّنْ طَلَمَ " حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ اللهُ مِمَّنْ طَلَمَ " حَذْوَ النَّعْلِ اللهُ عَلْ اللهُ مِمَّنْ طَلْهَ مِمَالًا اللهُ مُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللللْمُ اللللللللللللّهُ اللللللللللْمُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللّهُ اللللللْمُ الللللّ

٤-ورد في المسترشد للطبري ص ٤٠٣ الحديث ١٣٤. مرسلاً.

<sup>(\*)</sup> من: أصفيتُم. إلى: وَالْمَقِرِ. ورد في خُطب الشريف الرضي تحت الرقم ١٩٨. الله ورد في فضائل أمير المؤمنين لابن عقدة ص ١٢٢ الحديث ١١٧. عن ابن عقدة عن أبي عبدالله جعفر بن عبد الله المحمدي، عن يزيد بن إسحاق الأرحبي ويُعرف بشعر، عن مخول، عن فرات بن أحنف، عن الأصبغ بن نباتة، عن علي عليه السلام. وفي تفسيرالقمي ص ٣٨٤. القمي عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن جعفرالصادق، عن علي عليهما السلام. وفي الغارات ص ٣٩٨. بالسند الوارد في تفسير القمي. وفي المسترشد ص ٤٧٠ الحديث ١٣٨. مرسلاً. باختلاف.

٢- مَوْرِدِهِ. ورد في هامش نسخة ابن المؤدب ص١٣٤. وهامش نسخة نصيري ص١٣٤.
 ١٣٤. ونسخة عبده ص ٣٤٠. ونسخة الصالح ص٢٢٣. ونسخة العطاردي ص١٨٢.
 ٣ــ مِنَ الظّلَمَةِ. ورد في تفسير القمي. بالسند السابق. وفي الغيبة للنعماني ص

<sup>-</sup> ين احمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الكوفي، عن أبي عبد الله جعفر بن عبد الله جعفر بن عبد الله المحمدي، عن يزيد بن إسحاق الأرحبي، عن مخول، عن فرات بن أحنف، عن الأصبغ بن نباتة، عن علي عليه السلام. وفي ص ٢٨. منه. عن محمد ابن همام ومحمد بن الحسن بن محمد ابن جمهور، جميعاً عن الحسن بن محمد ابن جمهور، جميعاً عن الحسن بن محمد ابن جمهور، عن احمد بن أحنف، عن رجل، عن فرات بن أحنف، عمن سمع من علي عليه السلام.

### مِنْ مَطَاعِم الْعَلْقَم، وَمَشَارِبِ الصَّبِرِ وَالْمَقِرِ.

فَلْيَشْرَبُوا الصُّلْبَ مِنَ الرَّاحِ السُّمِّ الْمُدَافِ، (\*) وَلْيَلْبَسُوا `شِعَارَ الْخَوْفِ، وَدِثَارَ السَّيْفِ، دَهْراً طَويلاً ؟؛ وَإِنَّمَا هُمْ مَطَايَا الْخَطيئَاتِ ، وَزَوَامِلُ الْآثَام.

أَيُّهَا النَّاسُ؛ إِنِّي قَدْ دَعَوْتُكُمْ إِلَى الْحَقِّ فَتَوَلَّيْتُمْ، وَضَرَبْتُكُمْ بِالدِّرَّةِ فَمَا اسْتَقَمْتُمْ°.

أَمَا إِنَّهُ سَيَليكُمْ مِنْ بَعْدي وُلاَةٌ لاَ يَرْضَوْنَ مِنْكُمْ بِذَلِكَ، حَتَّى

<sup>(\*)</sup> مِن: ولِيَتاسِ. إلى: الآثَامِ. ورد في خُطب الشريف الرضي تحت الرقم ١٥٨.

١- لقم. ورد في تفسير القمي ص ٣٨٤. القمي عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن جعفر الصادق، عن علي عليهما السلام.

**٢\_ لِبِاسِ.** ورد في نسخ النهج. ووردت الفقرة في تفسير القمي. بسنده. ٣ ورد في المصدر السابق.

٤\_ **الخطايا.** ورد في نسخة نصيري ص ٨٧. ونسخة العام ٥٥٠ ص ٨٩ آ..

ه ـ فَتَلَوَّيْتُمْ عَلَيَّ، وَضَرَ بْتُكُمْ بِالدِّرَّةِ فَأَعْيَيْتُمُوني. ورد في الإرشاد ( نسخة دار المفيد ) ج ١ ص ٣٢٢. مرسلاً. وفي الغارات ص ٣١٦. عن زيد بن علي بن الحسين، عن علي عليهما السلام. وفي شرح ابن أبي الحديد ج ٢ ص ٣٠٦. عن محمد بن فرات الجرمي، عن زيد بن علي السجاد، عن علي عليهما السلام. وفي الخرائج والجرائح ج ١ ص ٢٠٣ الحديث ٥٥. مرسلاً. وفي إعلام الورى بأعلام الهدى ج ١ ص ٣٤١. مرسلاً. وفي ناسخ التواريخ ( مجلد أمير المؤمنين عليه السلام) ج ٣ ص ٧. مرسلاً باختلاق بين المصادر.

يُعَذِّ بُوكُمْ بِالسِّيَاطِ وَبِالْحَديدِ.

فَأَمَّا أَنَا فَلاَ أُعَذِّ بُكُمْ بِهِمَا.

إِنَّهُ مَنْ عَذَّبَ النَّاسَ فِي الدُّنيَا عَذَّبَهُ اللَّهُ فِي الْآنِحِرَةِ.

وَسَيَأْتِيكُمْ غُلاَمَا ثَقيفٍ: أَخْفَشٌ، وَجَعْبُوبٌ؛ يَقْتُلاَنِ وَيَظْلِمَانِ، وَقَلِللهَانِ، وَقَلِللهَانِ، وَقَلِللهَانِ اللهُ مَا يَتَمَكَّنَانِ '.

(\*) فَعِنْدَ ذَلِكَ لاَ يَبْقَى بَيْتُ مَدَرٍ وَلاَ وَبَرٍ إِلاَّ وَأَدْخَلَهُ الظَّلَمَةُ تَرْحَةً، وَأَوْلَجُوا فيهِ نِقْمَةً.

فَيَوْمَثِذٍ لاَ يَبْقَى لَهُمْ فِي السَّمَاءِ عَاذِرٌ، وَلاَ فِي الْأَرْضِ نَاصِرٌ. وَيَقُومُ عِنْدَ ذَلِكَ رَجُلٌ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ فَانْصُرُوهُ فَإِنَّهُ دَاعٍ إِلَى

<sup>(\*)</sup> من: فَعِنْدَ ذَلِكَ أَنْ يَأْتِيكُمْ صَاحِبُ الْيَمَنِ حَتَّى يَحِلَّ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، 1- وَآيَةُ ذَلِكَ أَنْ يَأْتِيكُمْ صَاحِبُ الْيَمَنِ حَتَّى يَحِلَّ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، فَيَأْخُذُ الْعُمَّالَ وَعُمَّالَ الْعُمَّالِ، رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: يُوسُفُ بْنُ عَمْرٍ وِ. ورد الهامش والفقرات في الإرشاد ص ١٦١. مرسلاً. وفي الغارات ص ٣١٦. عن زيد بن علي بن الحسين، عن علي عليه وعليهما السلام. وفي شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج ٢ ص ٣٠٦. عن محمد بن فرات الجرمي، عن زيد بن علي، عن علي عليهما السلام. وفي الخرائج والجرائح ج ١ ص ٣٠٢ الحديث ٤٥. مرسلاً. وفي إعلام الورى بأعلام الهدى ج ١ ص ٣٤٦. مرسلاً. وفي مصادر نهج البلاغة ج ٢ ص ١٣٣. عن ابن أبي الحديد. مرسلاً. وفي ناسخ التواريخ (مجلد أمير المؤمنين عليه السلام) ج ٣ ص ٧. مرسلاً. باختلاف بين المصادر.

الْحَقِّ ١.

(\*) فَأُقْسِمُ بِاللهِ الَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ الْمَ بَعْ بَعْمُ مُعَلَّمُ التَحْمِلُنَّهَا "، وَعَمَّا قَليلٍ لَتَعْرِفُنَّهَا في أَيْدي غَيْرِكُمْ، وَفي دَارِ عَدُوّكُمْ. فَلاَ يُبْعِدُ اللهُ إِلاَّ مَنْ ظَلَمَ [مِنْكُمْ]، وَعَلَى الْبَادِئِ مَا سَهَّلَ لَهُمْ مِنْ فَلاَ يُبْعِدُ اللهُ إِلاَّ مَنْ ظَلَمَ [مِنْكُمْ]، وَعَلَى الْبَادِئِ مَا سَهَّلَ لَهُمْ مِنْ سَبيلِ الْخَطَايَا مِثْلَ أَوْزَارِهِمْ، وَأَوْزَارِكُلِّ مَنْ عَمِلَ بِوِزْرِهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴿ وَمِنْ أَوْزَارِ النَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلاَ سَاءَ مَا يَزِرُونَ ﴾ أ. الْقِيَامَةِ ﴿ وَمِنْ أَوْزَارِ النَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلاَ سَاءَ مَا يَزِرُونَ ﴾ أ. في الْأَسْوَاقِ. في الْأَسْوَاقِ.

فَإِذَاكَانَ كَذَلِكَ ضَرَبَ اللهُ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ.

<sup>(\*)</sup> من: فَأُقْسِمُ بِاللهِ يَا بَني. إلى: عَدُوِّكُمْ. ورد في نُحطب الرضي تحت الرقم ١٠٥. ١- ورد في الغارات ص ٣١٦. عن زيد بن علي بن الحسين، عن علي عليه وعليهما السلام. وفي شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج ٢ ص ٣٠٦. عن محمد بن فرات الجرمي، عن زيد بن علي، عن علي عليهما السلام. وفي ناسخ التواريخ (مجلد أمير المؤمنين عليه السلام) ج ٣ ص ٧. مرسلاً.

٢\_ورد في الإرشاد للمفيد ص ١٦٩. مرسلاً.

سورد في تفسير القمي ص ٣٨٤. القمي عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن جعفر الصادق، عن علي عليهما السلام. وفي تفسير نورالثقلين ج٣ص ٤٨ الحديث ١٦٠. الحويزي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن جعفر الصادق، عن علي عليهما السلام. باختلاف. وورد لتَنْتَحِرُنَّ عَلَيْهَا في الإرشاد ص ١٤٧. مرسلاً. على عليهما السلام. باختلاف. وورد لتَنْتَحِرُنَّ عَلَيْهَا في الإرشاد ص ١٤٧. مرسلاً.

وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ؛ لاَ يَزَالُ مُلْكُ بَنِي أُمَيَّةَ ثَابِتاً لَهُمْ حَتَّى يَمْلِكَ زِنْديقُهُمْ.

فَإِذَا قَتَلُوهُ وَمَلَكَ ابْنُ أَمَتِهِمْ خَمْسَةَ أَشْهُرٍ، أَلْقَى اللهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ، فَ ﴿ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بَأَيْديهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ ﴾ أ، وَتَعَطَّلُ التُّغُورُ، وَتَهْرَاقُ الدِّمَاءُ، وَتَقَعُ الشَّحْنَاءُ وَالْهَرْجُ سَبْعَةَ أَشْهُر.

فَإِذَا قُتِلَ زِنْديقُهُمْ فَالْوَيْلُ ثُمَّ الْوَيْلُ لِلنَّاسِ في ذَلِكَ الزَّمَانِ.

يُسَلَّطُ بَعْضُ بَني هَاشِم عَلَى بَعْضٍ، حَتَّى [أَنَّ] مِنَ الْغَيْرَةِ يَغيرُ خَمْسَةُ نَفَرٍ عَلَى الْمُلْكِ كَمَا يَتَغَايَرُ الْفِتْيَانُ عَلَى الْمَرْأَةِ الْحَسْنَاءِ.

فَمِنْهُمُ الْهَارِبُ وَالْمَشْؤُومُ، وَمِنْهُمُ السِّنَاطُ الْخَليعُ.

يُبَايِعُهُ جُلَّ أَهْلِ الشَّام، ثُمَّ يَسيرُ إِلَيْهِ حِمَارُ أَهْلِ الْجَزيرَةِ مِنْ مَدينَةِ الْأَوْتَانِ، فَيُقَاتِلُهُ وَيَهْزِمُ الْخَليَعَ، وَيَغْلِبُ عَلَى الْخَزَائِنِ، فَيُقَاتِلُهُ مِنْ دِمَشْقَ إِلَى حَرَّانَ، وَيَعْمَلُ بِعَمَلِ الْجَبَابِرَةِ الْأُولَى.

فَيَغْضَبُ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ لِكُلِّ عَمَلِهِ، فَيَبْعَثُ عَلَيْهِ فَتَى مِنَ الْمَشْرِقِ يَدْعُو إِلَى أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. هُمْ أَصْحَابُ الرَّايَاتِ السُّودِ الْمُسْتَضْعَفُونَ.

فَيُعِزُّهُمُ اللهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْهِمُ النَّصْرَ؛ فَلاَ يُقَاتِلُهُمْ أَحَدٌ إِلاَّ هَزَمُوهُ. وَيَسِيرُ الْجَيْشُ الْقَحْطَانِيُّ حَتَّى يَسْتَخْرِجُوا الْخَليفَةَ وَهُوَكَارِهُ خَائِفٌ، فَيَسيرُ مَعَهُ تِسْعَةُ آلاَفٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ، مَعَهُ رَايَةُ النَّصْرِ. وَفَتَى الْيَمَنِ في نَحْرِ حِمَارِ الْجَزيرَةِ عَلَى شَاطِئِ نَهْرٍ، فَيَلْتَقي هُوَ وَسَفًّاحُ بَني هَاشِمٍ، فَيَهْزِمُونَ الْحِمَارَ، وَيَهْزِمُونَ جَيْشَهُ، وَيُغْرِقُونَهُ فِي

فَيَسِيرُ الْحِمَارُ حَتَّى يَبْلُغَ حَرَّانَ، فَيَتْبَعُونَهُ، فَيُهْزَمُ 'مِنْهُمْ. فَيَأْنُحُذُ عَلَى الْمَدَائِنِ الَّتِي بِالشَّامِ عَلَى شَاطِئِ الْبَحْرِ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى الْبَحْرَيْنِ.

وَيَسِيرُ السَّفَّاحُ وَفَتَى الْيَمَنِ حَتَّى يَنْزِلُوا دِمَشْقَ، فَيَفْتَحُونَهَا أَسْرَعَ مِنِ الْتِمَاعِ الْبَرْقِ، وَيَهْدِمُونَ سُورَهَا.

ثُمَّ يُبْنَى وَيَعْمُرُ؛ وَيُسَاعِدُهُمْ عَلَيْهَا رَجُلٌ مِنْ بَني هَاشِمِ اسْمُهُ

١ ـ فيَهْرَبُ. ورد في الملاحم لابن المنادي ص٣٠٨ الحديث ٢٥٥ ـ ١. عن هارون ابن علي بن الحكم أبي موسى المقرئ ثم المزوق، عن حماد بن المؤمل أبي جعفر الضرير، عن كامل بن طلحة، عنِ ابن لهيعة، عن إسرائيل بن عباد، عن أبي الطفيل عبد الرحمن بن قسيس بن أبي هريرة الغفاري، عن محمد الباقر، عن على عليهما السلام.

(£.T)

اشمُ نَبِيٍّ.

فَيَفْتَحُونَهَا مِنَ الْبَابِ الشَّرْقِيِّ قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ مِنَ الْيَوْمِ الثَّانِي أَرْبَعُ سَاعَاتٍ؛ فَيَدْنُحُلُهَا سَبْعُونَ أَلْفَ سَيْفٍ مَسْلُولٍ بِأَيْدي أَصْحَابِ الرَّايَاتِ السُّودِ.

شِعَارُهُمْ: أَمِتْ. أَمِتْ.

أَكْثَرُ قَتْلاَهَا فيمَا يَلِي الْمَشْرِقَ.

وَالْفَتَى في طَلَبِ الْحِمَارِ.

فَيُدْرِكَانِهِ فَيَقْتُلاَنِهِ مِنْ وَرَاءِ الْبَحْرَيْنِ مِنَ الْمَعَرَّتَيْنِ وَالْيَمَنِ؛ وَيُكْمِلُ اللهُ \_عَزَّ وَجَلَّ \_ لِلْخَلِيفَةِ سُلْطَانَهُ.

ثُمَّ يَثُورُ سَمِيًّانِ ': أَحَدُهُمَا بِالشَّامِ، وَالْآخَرُ بِمَكَّةَ؛ فَيَمْلِكُ صَاحِبُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَيُقْبِلُ حَتَّى تَلْقَى جُمُوعُهُ جُمُوعَ أَهْلِ الشَّامِ، وَلَيُقْبِلُ حَتَّى تَلْقَى جُمُوعُهُ جُمُوعَ أَهْلِ الشَّامِ، فَيَهْزِمُونَهُ '.

عن عبي عبيهما اسارم. ٢ ـ ورد في المصدر السابق. وفي تفسير القمي ص ٣٨٤. القمي عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن جعفر الصادق، عن علي عليهما السلام. وفي كنز العمال ج ١٤ ص ٥٩٦ الحديث ٣٩٦٨٠. مرسلاً عن ابن المنادي، عن محمد بن الحنفية، عن علي عليه السلام.

١- هَاشِمِيّانِ. ورد في الملاحم لابن المنادي ص ٢١٠ الحديث ٢٥٥ ـ ١٠ عن هارون بن علي بن الحكم أبي موسى المقرئ ثم المزوّق، عن حماد بن المؤمل أبي جعفر الضرير، عن كامل بن طلحة، عن ابن لهيعة، عن إسرائيل بن عباد، عن أبي الطفيل عبدالرحمن بن قسيس بن أبي هريرة الغفاري، عن محمد الباقر، عن علي عليهما السلام.

(\*) أَيُّهَا النَّاسُ؛ إِنَّمَا يَجْمَعُ النَّاسَ الرِّضَا وَالسَّخَطُ؛ [فَ]
 إِيَّاكُ [مُ] وَمُصَاحَبَةَ أَهْلِ الْفُسُوقِ؛ فَإِنَّ (\*) الرَّاضِيَ بِفِعْلِ قَوْمٍ
 كَالدَّا خِلِ فيهِ مَعَهُمْ.

وَعَلَى كُلِّ دَاخِلٍ في بَاطِلٍ إِثْمَانِ:

إِثْمُ الْعَمَلِ بِهِ.

وَإِثْمُ الرِّضَا بِهِ.

أَيُّهَا النَّاسُ؟ (\*) إِنَّمَا عَقَرَ نَاقَةَ ثَمُودَ "رَجُلٌ وَاحِدٌ فَعَمَّهُمُ اللهُ

 <sup>(\*)</sup> من: أَيُّهَا النَّاسُ. إلى: وَالسَّخَطُ. ومن: وَإِنَّمَا عَقَرَ. إلى: نَادِمينَ. ورد في خُطب الشريف الرضي تحت الرقم ٢٠١.

<sup>(\*)</sup> من: الرَّاضيَ. إلَى: الرِّضَا بِهِ. ورد في خُطب الشريف الرضي تحت الرقم ١٥٤. ١- ورد في غرر الحكم ج ١ص١٥٣ الحديث ٧١. مرسلاً. وفي عيون الحكم والمواعظ ص ٨٨. مرسلاً. وفي ناسخ التواريخ ( مجلد أمير المؤمنين عليه السلام ) ج ٥ ص ٣٧٩. مرسلاً.

٢- ورد في الغيبة للنعماني ص ٢٧. عن احمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الكوفي، عن أبي عبد الله جعفر بن عبد الله المحمدي، عن يزيد بن إسحاق الأرحبي، عن مخول، عن فرات بن أحنف، عن الأصبغ بن نباتة، عن علي عليه السلام.

سـ صالح. ورد في المصدر السابق. وفي ص ٢٨. عن محمد بن همام ومحمد بن الحسن بن محمد بن جمهور، عن الحسن بن محمد بن جمهور، عن الحسد بن نوح، عن ابن عليم، عن رجل، عن فرات بن أحنف، عمن سمع من علي عليه السلام. وفي فضائل أمير المؤمنين لابن عقدة ص ١٦٢ الحديث ١١٧. عن ابن عقدة، عن أبي عبد الله جعفر بن عبد الله المحمدي، عن يزيد بن إسحاق الأرحبي ويُعرف بشعر، عن مخول، عن فرات بن أحنف، عن الأصبغ بن نباتة، عن علي عليه السلام.

# - تَعَالَى - بِالْعَذَابِ لِمَا عَمُّوهُ بِالرِّضَا '؛ فَقَالَ ـ سُبْحَانَهُ ـ: ﴿ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمينَ ﴾ '.

وَقَالَ: ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا \* فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا \* وَلاَ يَخَافُ عُقْبَاهَا ﴾ ".

وَآيَةُ ذَلِكَ قَوْلُهُ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ : ﴿ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ • فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴾ '.

﴿ فَمَاكَانَ إِلاَّ أَنْ خَارَتْ أَرْضُهُمْ بِالْخَسْفَةِ خُوَارَ السِّكَّةِ الْمُحْمَاةِ فِي الْأَرْضِ الْخَوَّارَةِ.

<sup>(\*)</sup> من: فَمَا كَانَ. إلى: الْحَوَّارَةِ. ورد في خُطب الشريف الرضي تحت الرقم ٢٠١. ١- بِالرِّضَا لِفِعْلِهِ. ورد في الغيبة للنعماني ص ٢٧. عن احمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الكوفي، عن أبي عبد الله جعفر بن عبد الله المحمدي، عن يزيد بن إسحاق الأرحبي، عن مخول، عن فرات بن أحنف، عن الأصبغ بن نباتة، عن علي عليه السلام. وفي ص ٢٨. عن محمد بن همام ومحمد بن الحسن بن محمد ابن السلام. وفي ص م٢٠ عن الحسن بن محمد بن جمهور، عن احمد بن نوح، عن ابن عليم، عن رجل، عن فرات بن أحنف، عمن سمع من علي عليه السلام. وفي عليمائل أمير المؤمنين لابن عقدة ص ١٢٢ الحديث ١١٧. عن ابن عقدة، عن أبي عبد الله جعفر بن عبد الله المحمدي، عن يزيد بن إسحاق الأرحبي ويُعرف بشعر، عن مخول، عن فرات بن أحنف، عن الأصبغ بن نباتة، عن علي عليه السلام.

٣\_ الشمس / ١٤ \_ ١٦.

٤\_ القمر / ٢٩ و ٣٠. والفقرات وردت في المصادر السابقة.

يَا مَعْشَرَ النَّاسِ؛ أَلاَ فَمَنْ سُئِلَ عَنْ قَاتِلِي فَزَعَمَ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ فَقَدْ

 أَلا قِاعْلَمُوا `أَنَّ لِكُلِّ دَم ثَائِراً، وَلِكُلِّ حَقِّ طَالِباً. وَإِنَّ الطَّالِبَ لِحَقِّنَا، وَ " الثَّائِرَ في دِمَائِنَا، كَالْحَاكِم في حَقِّ نَفْسِهِ وَحَقِّ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبيلِ؛ وَهُوَ العَادِلُ الَّذي لا يَحيفُ، وَالْحَاكِمُ الَّذي لاَ يَجُورُ ' ، وَهُوَ اللهُ الْوَاحِدُ

<sup>(\*)</sup> من: ألاً وَإِنَّ. إلى: حَقَّ نَفْسِهِ. ومن: وَهُوَ الَّذي. إلى: مَنْ هَرَبَ. ورد في خُطب الشريف الرضي تحت الرقم ١٠٥.

١ــ ورد في الغيبة للنعمانِي ص ٢٨. عن محمد بن همام ومحمد بن الحسن بن محمد ابن جمهور، جميعا عن الحسن بن محمد بن جمهور، عن احمد بن نوح، عن ابن عليم، عن رجل، عن فرات بن أحنف، عمن سمع من علي عليه السلام. وفي فضائل أمير المؤمنين لابن عقدة ص ١٢٢ الحديث ١١٧. عن ابن عقدة، عن أبي عبد الله جعفر بن عبد الله المحمدي، عن يزيد بن إسحاق الأرحبي ويُعرف بشعر، عن مخول، عن فرات بن أحنف، عن الأصبغ بن نباتة، عن علي عليه السلام. وفي الغارات ص ٣٩٨. عن فرات بن احنف، عن علي عليه السلام. وفي الإرشاد للمفيد ص ١٤٧. مرسلاً.

٢ ـ ورد في تفسير القمي ص ٣٨٤ القمي عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن جعفر الصادق، عن على عليهما السلام.

٣ ـ ورد في الغارات والغيبة. بالسندين السابقين.

٤- ورد في تفسير القمي. بالسند السابق. وفي المعيار والموازنة ص ٢٧٨. مرسلاً. وفي الإرشاد ص ١٤٧. مرسلاً. وفي المسترشد ص ٤٠١ الحديث ١٣٤. مرسلاً.

### الْقَهَّارُ '، الَّذي لا يُعْجِزُهُ مَنْ طَلَب، وَلاَ يَفُوتُهُ مَنْ هَرْب.

فَيَا مَطَايَا الْخَطَايَا، وَيَا زُورَ الزُّورِ، وَأَوْزَارَ الْآثَامِ مَعَ الَّذينَ ظَلَمُوا؛ إِسْمَعُوا، وَاعْقِلُوا، وَتُوبُوا، وَابْكُوا عَلَى أَنْفُسِكُم، فَ ﴿ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ﴾ `، ﴿ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حينٍ ﴾ ``. أَسْأَلُ اللهَ الَّذي وَعَدَنَا علَى طَاعَتِهِ جَنَّتَهُ، أَنْ يَقِيّنَا سَخَطَهُ، وَيُجَنِّبَنَا نِقْمَتَهُ، وَيَهَبَ لَنَا رَحْمَتَهُ .



١ ـ ورد في تفسير القمي ص ٣٨٤ القمي عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن جعفر الصادق، عن علي عليهما السلام.

٢\_ الشعراء / ٢٢٧.

٣ــ سورة ص / ٨٨.

<sup>£</sup> ورد في تفسير القمي، بالسند السابق، وفي المعيار والموازنة ص ٢٧٨. مرسلاً. وفي الإرشاد ص ١٤٧. مرسلاً. وفي المسترشد ص ٤٠١ الحديث ١٣٤. مرسلاً. وفي العقد الفريدج ٤ ص ١٥٩. مرسلاً. وفي جواهر المطالب ج ١ ص ٣٤٥.

## 19

خُطُّبُهُ لُهُ عُلَيْهُ السَّكِلِاهِمَ النبوة يَّالِمُ النبوة النبوة النبوة على الله وفضائل أهل بيت النبوة عليهم السلام

# ب التالر عمل الرحمي

(\*) اَلْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي أَظْهَرَ مِنْ آثَارِ سُلْطَانِهِ، وَجَلاَلِ كِبْرِبَائِهِ، مَا حَيَّرَ مُقَلَ الْعُبُونِ مِنْ عَجَائِبِ قُدْرَتِهِ، وَرَدَعَ خَطَرَاتِ هَمَاهِمِ حَيَّرَ مُقَلَ الْعُبُونِ مِنْ عَجَائِبِ قُدْرَتِهِ، وَرَدَعَ خَطَرَاتِ هَمَاهِمِ الْعُقُولِ ' عَنْ عِرْفَانِ كُنْهِ صِفَتِهِ.

وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِللهَ إِلاَّ اللهُ مَهَادَةَ إِبمَانٍ وَإِبقَانٍ ، وَإِخْلاَصٍ وَإِذْعَانٍ . وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِللهَ إِلاَّ اللهُ مَعَدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ؛ أَرْسَلَهُ وَأَعْلاَمُ الْهُدَى دَارِسَةً ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ؛ أَرْسَلَهُ وَأَعْلاَمُ الْهُدَى دَارِسَةً ، وَمَنَاهِجُ الدّينِ طَامِسَةً ، فَصَدَعَ بِالْحَقِّ ، وَنَصَحَ لِلْخَلْقِ ، وَهَدى إِلَى وَمَنَاهِجُ الدّينِ طَامِسَةً ، فَصَدَعَ بِالْحَقِّ ، وَنَصَحَ لِلْخَلْقِ ، وَهَدى إِلَى الرُّشْدِ ، وَأَمْرَ بِالْقَصْدِ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ .

 <sup>(\*)</sup> من: اَلْحَمْدُ شِهِ. إلى: لِكَلالٍ. ورد في خُطب الشريف الرضي تحت الرقم ١٠٥.
 ١- النّفويس. ورد في أكثر نسخ النهج، ولكنا أوردنا الوارد في نسخة العام ٤٠٠.
 ص ٢٧٦.

أوصيكُمْ، عِبَادَ اللهِ، بِتَقْوَى اللهِ، فَإِنَّهَا الزِّمَامُ وَالْقَوَامُ؛ فَتَمَسَّكُوا بِوَثَا يُقِهَا ، وَاعْتَصِمُوا بِحَقَائِقِهَا، تَؤُلُ ا بِكُمْ إِلَى أَكْنَانِ الدَّعَةِ، وَأَوْطَانِ السَّعَةِ، وَمَعَاقِلِ الْحِرْزِ، وَمَنَازِلِ الْعِزِّ؛ في يَوْمِ تَشْخَصُ فيهِ الْأَبْصَارُ، وَتُظْلِمُ لَهُ الْأَقْطَارُ، وَتُعَطَّلُ فيهِ صُرُومٌ "الْعِشَارِ، وَبُنْفَخُ فِي الصُّورِ، فَتَزْهَقُ كُلُّ مُهْجَةٍ، وَتَبْكَمُ كُلُّ لَهْجَةٍ، وَتَذِلُّ ' الشُّمُ الشَّوَامِخُ، وَالصُّمُّ الرَّوَاسِخُ، فَيَصِيرُ صَلْدُهَا سَرَاباً رَقْرَقاً، وَمَعْهَدُهَا قَاعاً سَمْلَقاً؛ فَلاَ شَفيعٌ يَشْفَعُ، وَلا حَميمٌ يَدْفَعُ، وَلاَ مَعْذِرَةٌ تَنْفَعُ. وَاعْلَمُوا، عِبَادَ اللهِ، أَنَّهُ \_ سُبْحَانَهُ \_ ° لَمْ يَخْلُقْكُمْ عَبَثاً، وَلَمْ يُرْسِلْكُمْ ﴿ هَمَلاً.

١<u>ــ لِتَّوُّولُ.</u> ورد في نسخة ابن المؤدب ص ١٩٧.

٢ــ مَنَاقِل. ورد في نسخة العام ٤٠٠ ص ٢٧٨. وفي نسخة الآملي ص ١٧٠. وهامش نسخة الإسترابادي ص ٣٢٠.

٣٢١ ضُرُوعُ. ورد في نسخة الإسترابادي ص ٣٢١.

٤<u>ــ تُلَدَّقُ.</u> ورد في المصدر السابق. ونسخة عبده ص ١٤٤٨.

٥ ورد في غرر الحكم ج ٢ ص ٦٠١ الحديث ٣٠. وفي ناسخ التواريخ ( مجلد أمير المؤمنين عليه السلام ) ج ٦ ص ٣٣٧. مرسلاً.

٦- لَمْ يَتْرُكْكُمْ . ورد في غرر الحكم ج١ ص ٦٠١ الحديث ٣٠. مرسلاً. وفي عيون الحكم والمواعظ ص ٤١٢. مرسلاً. وفي ناسخ التواريخ ( مجلد أمير المؤمنين عليه السلام ) ج ٦ ص ٣٣٧. مرسلاً.

قَرُبَ فَنَأَى، وَعَلاَ فَدَنَا، وَظَهَرَ فَبَطَنَ، وَبَطَنَ فَعَلَنَ، وَدَانَ وَلَمْ

رَحْمَةٍ، وَلاَ تُولِهُهُ رَحْمَةٌ عَنْ عِقَابٍ، وَلاَ تُجِنُّهُ البُطُونُ عَنِ الظُّهُورِ،

وَلاَ يَقْطَعُهُ الظُّهُورُ عَنِ الْبُطُونِ.

١**ــ اسْتَميحُوهُ.** ورد في هامش نسخة الإسترابادي ص ٣٢٠. ونسخة العام ٥٥٠ ص ١٣٠ ب.

٢- لأيشتنق على المؤدب ص ١٩٧. ونسخة نصيري ص ١٢٨. ونسخة نصيري ص ١٢٨. ونسخة العام ٥٥٠ ص ١٣٠. عن نسخة مكتبة ممتاز العلماء في لكنهو \_ الهند.

س لا تَحْجُبُهُ. ورد في هامش نسخة ابن المؤدب ص ١٩٧. ونسخة الإسترابادي ص ٢٢٠.

يُدَنْ.

# لَمْ يَذْرَأِ الْخَلْقَ بِاحْتِيَاكٍ، وَلاَ اسْتَعَانَ بِهِمْ لِكَلاّلٍ.

أُمَّا بَعْدُ؛ أَيُّهَا النَّاسُ؛ اِسْمَعُوا مَقَالَتي، وَعُوا كَلاَمي؛ فَإِنَّ الْخُيَلاَة مِنَ التَّجَبُرِ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ عَدُوُّ حَاضِرٌ يَعِدُكُمُ التَّجَبُرِ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ عَدُوُّ حَاضِرٌ يَعِدُكُمُ الْبَاطِلَ.

أَلاَ إِنَّ الْمُسْلِمَ أَخُو الْمُسْلِمِ، فَلاَ تَنَابَذُوا ' وَلاَ تَخَاذَلُوا؛ فَإِنَّ شَرَائِعَ الدِّينِ وَاحِدَةٌ، وَسُبُلَهُ قَاصِدَةٌ؛ مَنْ أَخَذَ بِهَا لَحِقَ، وَمَنْ تَرَكَهَا مَرَقَ، وَمَنْ قَرَكَهَا مَرَقَ، وَمَنْ فَارَقَهَا مَحِقَ.

لَيْسَ الْمُسْلِمُ بِالْخَائِنِ إِذَا اثْتُمِنَ، وَلاَ بِالْمُخْلِفِ إِذَا وَعَدَ، وَلاَ بِالْمُخْلِفِ إِذَا وَعَدَ، وَلاَ بِالْكَاذِبِ إِذَا نَطَقَ.

المفيد ص ٢٣٣ الحديث ٥. عن أبي الطيب الحديث ١٠ عن أبي الطيب الحسين ابن محمد النحوي التمار، عن محمد بن الحسن، عن أبي نعيم، عن صالح بن عبد الله، عن هشام، عن أبي مخنف، عن الأعمش، عن أبي إسحاق السبيعي، عن الأصبغ بن نباتة، عن علي عليه السلام. وفي أمالي الطوسي ص ١٠. الطوسي، عن أبيه، عن محمد بن محمد، عن أبي الطيب الحسين بن محمد النحوي التمار، عن محمد بن الحسن، عن أبي نعيم، عن صالح بن عبد الله، عن هشام، عن أبي مخنف، عن الأعمش، عن أبي إسحاق السبيعي، عن الأصبغ بن نباتة، عن علي مليه السلام. وفي كشف الغمة ج ٢ ص ٤. مرسلاً عن الأصبغ بن نباتة، عن علي عليه السلام. وفي كشف الغمة ج ٢ ص ٤. مرسلاً عن الأصبغ بن نباتة، عن علي عليه السلام. وفي تحف العقول ص ١٤٣. مرسلاً

وَنَحْنُ أَهْلُ بَيْتِ الرَّحْمَةِ؛ قَوْلُنَا الْحَقُّ '، وَفِعْلُنَا الْقِسْطُ؛ وَمِنَّا خَاتَمُ النَّبِينَ، وَفينَا قَادَةُ الْإِسْلامَ، وَأُمَنَاءُ ' الْكِتَابِ؛ نَدْعُوكُمْ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَإِلَى جِهَادِ عَدُوِّهِ، وَالشِّدَّةِ في أَمْرِهِ، وَابْتِغَاءِ رِضْوَانِهِ ، وَإِلَى إِقَامِ الصَّلاَّةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصِيَامٍ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَتَوْفيرِ الْفَيْءِ لِأَهْلِهِ '.

١\_ الصِّدّق. ورد في وقعة صفين ص ٢٢٣، عن عمر بن سعد، عن أبي يحيى، عن محمد بن طلحة، عن أبي سنان الأسلمي، عن علي عليه السلام. وفي ناسخ التواريخ ( مجلد أمير المؤمنين عليه السلام ) ج ٢ ص ١٦٤. مرسلاً.

٢\_ حَمَلةً. ورد في هامش المصدر السابق. عن نسخة.

٣\_مَرْضَاتِهِ. ورد في هامش أمالي المفيد ص ٢٣٣، عن نسخة. عن أبي الطيب الحسين بن محمد النحوي التمار، عن محمد بن الحسن، عن أبي نعيم، عن صالح بن عبد الله، عن هشام، عن أبي مخنف، عن الأعمش، عن أبي إسحاق السبيعي، عن الأصبغ بن نباتة، عن علي عليه السلام. وفي بحار الأنوار ج ٣٢ ص ٤٦٣. مرسلاً عن أبي سنان الأسلمي، عن على عليه السلام.

٤ ـ ورد في المصدرين السابقين، وفي وقعة صفين، بالسند السابق. وناسخ التواريخ. وفي تحّف العقول ص ١٤٣. مرسلًا. وفي أمالي الطوسي ص ١٠. الطوسي، عن أبيه، عن محمد بن محمد، عن أبي الطيب الحسين بن محمد النحوي التمار، عن محمد بن الحسن، عن أبي نعيم، عن صالح بن عبد الله، عن هشام، عن آبي مخنف، عن الأعمش، عن أبي إسحاق السبيعي، عن الأصبغ بن نباتة، عن علي عليه السلام. وفي كشف الغمة ج ٢ ص ٤. مرسلاً عن الأصبغ بن نباتة، عن علي عليه السلام. وفي الدر النظيم ص ٣٧٢. مرسلاً عن الأصبغ بن نباتة، عن علي عليه السلام. وفي المستدرك لكاشف الغطاء ص ٢١. مرسلاً. باختلاف يسير.

(\*) أَيُّهَا النَّاسُ؛ خُذُوهَا عَنْ خَاتَمِ النَّبِينَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ
 لَيَّم:

إِنَّهُ يَمُوتُ مَنْ مَاتَ مِنَّا وَلَيْسَ بِمَيِّتٍ، وَيَبْلَى مَنْ بَلِيَ مِنَّا وَلَيْسَ اللهِ مَا اللهُ عَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

فَلاَ تَقُولُوا بِمَا لاَ تَعْرِفُونَ، فَإِنَّ أَكْثَرَ الْحَقِّ فيمَا تُنْكِرُونَ. وَأَغَذِرُوا مَنْ لاَ حُجَّةً لَكُمْ عَلَيْهِ، وَأَنَا هُوَ.

أَلَمْ أَعْمَلْ فيكُمْ بِالثَّقَلِ الْأَكْبَرِ، وَأَتْرُكْ فيكُمُ الثَّقَلَ الْأَصْغَرَ؟. قَدْ الْحَقِّ [وَ] الْإِيمَانِ، وَوَقَفْتُكُمْ عَلَى حُدُودِ قَدْ الْحَقِّ الْعَافِيةَ مِنْ عَدْلي، وَوَقَفْتُكُمْ الْمَعْرُوفَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، وَأَلْبَسْتُكُمُ الْعَافِيةَ مِنْ عَدْلي، وَفَرَشْتُكُمُ الْمَعْرُوفَ الْحَلالِ وَالْحَرَامِ، وَأَلْبَسْتُكُمُ الْعَافِيةَ مِنْ عَدْلي، وَفَرَشْتُكُمُ الْمَعْرُوفَ مِنْ قَوْلِي وَفِعْلي، وَأَرْبَتُكُمْ آكرائِمَ الْأَخْلاقِ مِنْ نَفْسي. وَلَوَ اللَّهُ مُن فَرَائِكُمْ، وَأَحَطْتُ بِجُهْدي مِنْ وَرَائِكُمْ، وَأَحَطْتُ بِجُهْدي مِنْ وَرَائِكُمْ، وَأَحَطْتُ بِجُهْدي مِنْ وَرَائِكُمْ،

ورد في نسخة العام ٥٥٠ ص ٣٥ ب.

 <sup>(\*)</sup> من: أيُّهَا النَّاسُ. إلى: مِنْ نَفْسي. ورد في خُطب الشريف الرضي تحت الرقم ٨٧.

<sup>(\*)</sup> من: وَلَقَدْ أَحْسَنْتُ. إلى: الْمُنْكُرِ الْكَثيرِ. ورد في نُحطب الرضي تحت الرقم ١٩٥٠.

١ ـ ق. ورد في نسخة نصيري ص ٣٤. ونسخة الآملي ص٥٢. ونسخة عبده ص ٢٠٧.

ونسخة العطاردي ص ٨٥. ٢ ـ . وَأَرْكُرْ فيكُمْ ... وَأَقِفْكُمْ ... وَأَلْبِسْكُمْ ... وَأَفْرِشْكُمْ ... وَأَرْبِكُمْ.

وَأَعْتَقْتُكُمْ مِنْ رِبَقِ الذُّلِّ، وَحَلَقِ الضَّيْم؛ شُكْراً مِنِّي لِلْبِرِّ الْقَليلِ، وَإِطْرَاقاً عَمَّا أَدْرَكَهُ الْبَصَرُ، وَشَهِدَهُ الْبَدَنُ مِنَ الْمُنْكَرِ الْكَثيرِ. ﴿ فَلاَ تَسْتَعْمِلُوا الرَّأْيَ فيمَا لاَ يُدْرِكُ قَعْرَهُ الْبَصَرُ، وَلاَ تَتَغَلْغَلُ إِلَيْهِ الْفِكَرُ.

يَا مَعَاشِرَ النَّاسِ؛ إِنِّي تَقَلَّدْتُ أَمْرَكُمْ هَذَا، فَوَاللهِ الَّذِي لاَ إِلَّهَ إِلاَّهُوَ مَا أَصَبْتُ مِنْ مَالِكُمْ مُنْذُ وَلِيتُ عَمَلي ۚ قَليلاً وَلاَ كَثيراً إِلاَّ قُوَيْرِيرَةً ۖ ا مِنْ دُهْنِ طيبٍ أَهْدَاهَا إِلَيَّ دُهْقَانٌ مِنْ بَعْضِ النَّوَاحي".

<sup>(\*)</sup> مِن زِفَلاَ تَسْتَغْمِلُوا. إلى: الَّفِكُرُ. ورد في خُطب الشريف الرضي تحت الرقم ٨٧. ١- مُنْذ دَخَلتُهَا. وِرد في المصنف للصنعاني ج ٨ ص ١٤٩ الحديث ١٤٦٧٣. عن عبد الرزاق، عن أبي سفيان، عن معاذ بن العلاء، عن أبيه، عن على عليه السلام. وفي أدب القاضي بشرح الحسام الشهيد ص ٨٧ عن معاذ بن العلاء، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام وفي السنة للخلال ص ٢٥٤ الحديث ٤٧٢. عن محمد، عن وكبع، عن معاذ بن العلاَّء أبي غسان، عن أبيه، عن جده، عن علي

٢\_ **قَوَيْصِرَة.** ورد في تاريخ دمشق ج ٤٢ ص ٤٨٠. عن أبي الفضل الفضيلي، عن أبي القاسم الخِليلي، عن أبي القاسم الخزاعي، عن أبي سعيد الهيثمي بن كلِّيب الشَّاشي، عن أبي قُلابة، عن أبي عاصم، عنَّ معاذ بن العلاء بن عمار، عن أبيه، عن جده، عن على عليه السلام.

٣ ورد في المصدِر السابق. وأذب القاضي بشرح الحسام الشهيد. والمصنف للصنعاني. بالأسانيد السابقة. وفي خصائص الآنمة ص ٧٩. مرسلاً. وفي تاريخ مدينة دمشق ج ٢٢ ص ٤٨٠. عِن آبي القاسم إسماعيل بِن محمد بن الفضل، عن منصور بن شكرويه، عن أبي بكر بن مردويه، عن أبي بكر الشافعي، عن معاذ بن المشنى، عن مسدد، عن عبد الوارث، عن أبي عمرو بن العلاء، عن ابيه. وعن أبي العز السلمي، عن محمد بن الحسين، عن المعافي بن زكريا، عن احمد

أبن مجمد الأسدي، عن عباس بن الفرج الرياشي، عن أبي عاصم، عن معاذ بن العلاء أخي أبي عمرو بن العلاءِ، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام. وفي المعيار والموازنة ص ٢٤٠. مرسلاً. وفي كنزالعمال ج١٣ص ١٦ أ الحديث ٢٥١٠ . مرسلاً عن أبي عمرو بن العلاء، عنّ أبيه، عن على عليه السلام. وفي البداية والنهاية ج ٨ ص ٣. عن عبد الوارث، عن أبي عمرو بن العلاء، عن أبيه، عن على عليه السلام. وفي تيسير المطالب ص ٤٢. عن علي بن مهدي، عن أبي بكر إبن الأنباري، عن احمد بن محمد الأسدي، عن العباس بن فروخ الرياشي، عن أبي عاصم، عن معاذ بن عمار. عن أبيه، عن جده، عن على عليه السلام. وفي أنساب الأشراف (تحقيق المحمودي) ص١٣٤ الحديث ١١٧. عن عمر بن شبة، عن أبي عاصم، عن معاذ بن العلاء، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام. وفي الفّائق في غريب الحديث ج٣ ص ٨٥. مرسلاً. وفي بشارة المصطفى ص ٣٧٧. عن معاذٌ بن عمار، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام. وفي غريب الحديث لابن قتيبة ج ١ ص ٣٧٢. عن أبي محمد، عن الرياشي، عن أبي عاصم، عن معاذ بن العلاء بن عمار، عن أبيه، عن جده، عن علي علية السلام. وفي ص ٢٢٨ الحديث ٦. عن معاذ بن عمار، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام. وفي النهاية في غريب الحديث ج ٤ ص ٣٩. مرسِّلاً. وفي لسَّان العَّربُ ج ٥ صُ ٨٨ . مرسلاً. وفي حلية الأولياء ج ١ ص ٨١. عن أبي بكر بن خلاد، عن إسحاق إبن الحسن الحرِّبي، عن مسدد، عن عبد الوارث بنَّ سعيد، عن أبي عمرو ابن أبي العلاء، عن أبية، عن علي عليه السلام. وعن إبراهيم بن عبد الله، عن محمد بن إسحاق، عن قتيبة، عن عبد الوارث بن سعيد، عن أبي عمرو بن أبي العلاء، عن أبيه، عن علي عليه السلام. وفي جواهر المطالب ج ١ ص ٢٨٤. عن أبَّي نعيم، عن أبي بكر بن خلاد، عن إسحاق بن الحسن الحربي، عن مسدد، وعن إبراهيم إبن عبد الله، عن محمد بن إسحاق، عن قتيبة، عن عبد الوارث بن مسعود، عن عن أبي عمروبن العلاء، عن أبيه، عن علي عليه السلام. وفي الإستيعاب ج ٣ ص ٢١٢. عن سعيد بن نصر، عن قاسم بن أصبغ، عن محمد بن عبد السلام الخشني، عن أبي الفضل العباس بن فرج الرياشي، عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد ومعاذ بن العلاء أخي عمرو بن العلاء، عن أبيه، عن جده، عن على عليه السلام. وفي المطالب العالمية ج ٨ ص ٣٩٢ كتاب المناقب الباب ٢٧ الحديث ٣٩٤٧. عن عبد الوارث، عن أبي عمرو بن العلاء، عن أبيه، عن علي عليه السلام. وفي مناقب علي عليه السلام. وفي مناقب علي بن أبي طالب عليه السلام لابن مردويه ص ١٦ الحديث ٦٦. عن ابن مردويه، عن أبي بكر الشافعي، عن معاذ بن المثنى، عن مسدد، عن عبد الوارث، عن أبي عمرو بن العلاء، عن أبيه، عن علي عليه السلام. باختلاف.

﴿ \* فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، وَأَنَّى تُؤْفَكُونَ؛ وَالْأَعْلاَمُ قَائِمَةٌ، وَالْآيَاتُ وَاضِحَةً، وَالْمَنَارُ مَنْصُوبَةٌ ؟!!!.

فَأَيْنَ يُتَاهُ بِكُمْ ؟.

بَلْكَيْفَ تَعْمَهُونَ؛ وَبَيْنَكُمْ عِتْرَةُ نَبِيِّكُمْ، وَهُمْ أَئِمَّةُ الْحَقِّ، وَأَعْلاَمُ الدّين، وَأَلْسِنَةُ الصِّدْقِ ؟!!.

فَأَنْزِلُوهُمْ بِأَحْسَنِ مَنَازِلِ الْقُرْآنِ، وَرِدُوهُمْ وُرُودَ الْهِيم الْعِطَاشِ. أَلاَ وَإِنَّ مِنْ أَعْجَبِ الْعَجَبِ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ الْأَمَوِيّ، وَعَمْرَو بْنَ الْعَاصِ السَّهْمِيِّ، أَصْبَحَا يُحَرِّضَانِ النَّاسَ عَلَى طَلَبِ الدّين، بِزَعْمِهِمَا !! `.

<sup>(\*)</sup> من: فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. إلى: الْعِطَاشِ. ورد في خُطب الرضي تحت الرقم ٨٧.

١\_وِرْدَ. ورد في كتاب الطراز ج ١ ص ٢٩٤. مرسلاً. ٢\_ورد في أمالي المفيد ص ٢٣٣ الحديث ٥. عن أبي الطيب الحسين بن محمد النحوي التمار، عن محمد بن الحسن، عن أبي نعيم، عن صالح بن عبد الله، عن هشام، عن أبي مخنف، عن الأعمش، عن أبي إسحاق السبيعي، عن الأصبغ بن نباتة، عن علي عليه السلام. وفي أمالي الطوسي ص ٩. عن أبي علي الحسن بن محمد بن الحسن الطوسي، عن أبيه أبي جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي، عن محمد بن محمد، عن أبي الطيب الحسين بن محمد النحوي التمار، عن محمد بن الحسن، عن أبي نعيم، عن صالح بن عبد الله، عن هشام، عن أبي مخنف، عن الأعمش، عن أبي إسحاق السبيعي، عن الأصبغ بن نباتة، عن علي عليه السلام. وفي وقعة صفين ص ٢٢٣، عن عمر بن سعد (الأسدي )، عن ابي يحيى، عن محمد بن طلحة، عن أبي سنان الأسلمي، عن علي عليه السلام. وفي =

(\* وَاللهِ لَلهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنْ عَلَمَ الْمُسْتَخْفَظُونَ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنْ عَلَى اللهِ \_سُبْحَانَهُ \_سَاعَةً، وَلَمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ أَعْصِهِ في أَمْرٍ " قَطُّ. أَخَالِفُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ أَعْصِهِ في أَمْرٍ " قَطُّ. وَلَقُدْ بَذَلْتُ في طَاعَتِهِ، جُهْدي، وَجَاهَدْتُ أَعْدَاءَهُ بِكُلِّ طَاقَتِي . وَجَاهَدْتُ أَعْدَاءَهُ بِكُلِّ طَاقَتِي .

(\*) من: وَقَدْ عَلِمَ. إلى: سَاعَةً قَطَّ. ورد في نُحطب الشريف الرضي تحت الرقم ١٩٥٠ حمناقب أمير المؤمنين للكوفي ج٢ ص ٥٥٦ الحديث ١٠٦٩. عن احمد بن السري، عن احمد بن حماد، عن نصر عبيد، عن عبدالرزاق بن همان، عن معمرالزهري، عن ابن عباس، عن علي عليه السلام. وفي ناسخ التواريخ (مجلد أمير المؤمنين عليه السلام. وفي المستدرك لكاشف الغطاء ص ٢٦. مرسلاً. وفي المستدرك لكاشف الغطاء ص ٢٦. مرسلاً. وفي الدر النظيم ص ٣٧٣. مرسلاً عن الأصبغ بن نباتة، عن علي عليه السلام.

المحدد في أمالي المفيد ص ٢٣٣ الحديث ٥. عن أبي الطيب الحسين بن محمد النحوي التمار، عن محمد بن الحسن، عن أبي نعيم، عن صالح بن عبد الله، عن هشام، عن أبي مخنف، عن الأعمش، عن أبي إسحاق السبيعي، عن الأصبغ بن نباتة، عن علي عليه السلام. وفي أمالي الطوسي ص ٩. عن أبي علي الحسن بن محمد بن الحسن الطوسي، عن أبيه أبي جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي، عن محمد بن أبي الطيب الحسين بن محمد النحوي التمار، عن محمد ابن الحسن، عن أبي نعيم، عن صالح بن عبد الله، عن هشام، عن أبي مخنف، عن الأعمش، عن أبي إسحاق السبيعي، عن الأصبغ بن نباتة، عن علي عليه السلام.

٢ ـ ورد في المصدرين السابقين.

س\_ورد في المصدرين السابقين وفي الدر النظيم ص ٣٧٢. بالسند السابق، وورد ولا عَلَى رَسُولِهِ سَاعَةً قَطُ في نسخ النهج.

٤ ورد في أمالي المفيد. وأمالي الطوسي. بالسندين السابقين، وناسخ التواريخ، وفي ص ١٥٨ منه. مرسلاً. وفي غرر ص ٤٥٨ منه. مرسلاً. وفي المستدرك لكاشف الغطاء ص ٢١. مرسلاً. وفي غرر الحكم ج ٢ ص ٧٨٨ الحديث ٨٦. مرسلاً. باختلاف يسير،

(\*) وَلَقَدْ وَاسَيْتُهُ ' بِنَفْسي فِي الْمَوَاطِنِ الَّتِي تَنْكُصُ فيهَا الْأَبْطَالُ،

ح الخطبة ١٩>

وَتَرْتَعِدُ فيهَا الْفَرَائِصُ ، وَتَتَأَخَّرُ فيهَا الْأَقْدَامُ، نَجْدَةً ۗ أَكْرَمَني بِهَا

الله \_ سُبْحَانَهُ \_ ، وَلَهُ الْحَمْدُ.

وَلَقَدْ أَفْضَى إِلَيَّ مِنْ عِلْمِهِ مَا لَمْ يُفْضِ إِلَى أَحَدٍ غَيْرِي ° (\*) فَجَعَلْتُ

<sup>(\*)</sup> من: وَلَقَدْ وَإِسَيْتُهُ. إلي: وَلَهُ الْحَمْدُ. وِرد في خُطب الرضي تحت الرقم ١٩٧.

<sup>(\*)</sup> من: فَجِعَلَمْتُ. إلى: الْعَرَجِ. ورد في خُطب الشريف الرضي تحت الرقم ٢٣٦.

١\_كُنْتُ أَقْيهِ. ورد في وقعة صفين صِ ٢٢٣، عن عِمر بن سعد (الأسدي)، عن أبي يحيى، عن محمد بن طلحة، عن أبي سنان الأسلمي، عن علي عليه السلام. وفي أمالي المفيد ص ٢٣٣ الحديث ٥. عن أبي الطيب الحسين بن محمد النحوي التمار، عن محمد بن الحسن، عن أبي نعيم، عن صالح بن عبد الله، عن هشام، عن أبي مخنف، عن الأعمش، عن أبي إسحاق السبيعي، عن الأصبغ بن نباتة، عن علي عليه السلام. وفي أمالي الطوسي ص ٩. عن أبي علي الحسن بن محمد بن الحسن الطوسي، عن أبيه أبي جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي، عن محمد ابن محمد، عن أبي الطيب الحسين بن محمد النحوي التمار، عن محمد بن الحسن، عن أبي نعيم، عن صالح بن عبد الله، عن هشام، عن أبي مخنف، عن الأعمش، عن أبي إسحاق السبيعي، عن الأصبغ بن نباتة، عن علي عليه السلام. وفي المستدرك لكآشف الغطاء ص "٢١. مرسلاً.

٢\_ورد في المصادر السابقة. وفي ناسخ التواريخ (مجلد أمير المؤمنين عليه السلام) ج ٢ ص ١٦٤. مرسلاً. وفي الدر النظيم ص ٣٧٣. مرسلاً عن الأصبغ بن نباتة، عن علي عليه السلام.

٣ بِقَوَّةٍ. ورد في أمالي المفيد، وأمالي الطوسي، والدر النظيم. بأسانيدها.

٤ ـ ورد في وقعة صفين. بالسند السابق.

٥- ورد في غررالحكم ج ٢ص ٧٨٨ الحديث ٨٦. مرسلاً. وفي عيون الحكم والمواعظ ص ٥٠٧. مرسلاً. وفي عليه السلام) ج ٢ ص

أَتْبَعُ مَأْخَذَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَطَأُ ذِكْرَهُ حَتَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَطَأُ ذِكْرَهُ حَتَّى النَّهَ عَنْ النَّهَ عَنْ النَّهَ عَنْ النَّهَ عَنْ النَّهَ عَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَطَأُ ذِكْرَهُ حَتَّى النَّهَ عَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَطَأُ ذِكْرَهُ حَتَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَطَأُ ذِكْرَهُ حَتَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَطَأُ ذِكْرَهُ حَتَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَطَأُ ذِكْرَهُ حَتَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَطَأُ ذِكْرَهُ حَتَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَطَأُ ذِكْرَهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَا أَطَأُ ذِكْرَهُ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّم

(\*) وَلَقَدْ قُبِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّ رَأْسَهُ لَعَلَى صَدْري .

وَلَقَدْ سَالَتْ نَفْسُهُ في كَفّي، فَأَمْرَرْتُهَا عَلَى وَجْهي.

وَلَقَدْ وَلِيتُ غُسْلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِيَدي وَحْدي ،

٢\_ ورد في وقعة صفين. وأمالي المفيد. وأمالي الطوسي، والدر النظيم، بالأسانيد السابقة. والمستدرك لكاشف الغطاء، وناسخ التواريخ،

<sup>(\*)</sup> من: وَلَقَدْ قُبِضَ. إلى: وَمَيّتاً. ورد في خُطب الشريف الرضي تحت الرقم ١٩٧. اللهي حِجْري. ورد في وقعة صفين ص ٢٢٣، عن عمر بن سعد (الأسدي)، عن أبي يحيى، عن محمد بن طلحة، عن أبي سنان الأسلمي، عن علي عليه السلام. وفي أمالي المفيد ص ٢٣٣ الحديث ٥. عن أبي الطيب الحسين بن محمد النحوي التمار، عن محمد بن الحسن، عن أبي نعيم، عن صالح بن عبد الله، عن النحوي التمار، عن أبي مخنف، عن الأعمش، عن أبي إسحاق السبيعي، عن الأصبغ بن نباتة، عن علي عليه السلام. وفي أمالي الطوسي ص ٩. عن أبي علي الحسن بن محمد بن الحسن الطوسي، عن أبيه أبي جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي، عن محمد بن الحسن، عن أبي الطيب الحسين بن محمدالنحوي التمار، عن محمد بن الحسن، عن أبي نعيم، عن صالح بن عبد الله، عن هشام، عن أبي عن محمد بن الحسن، عن أبي إسحاق السبيعي، عن الأصبغ بن نباتة، عن علي عليه السلام. وفي المستدرك لكاشف الغطاء ص ٢١. مرسلاً. وفي ناسخ التواريخ عليه السلام. وفي المستدرك لكاشف الغطاء ص ٢١. مرسلاً. وفي الدر النظيم ص (مجلد أمير المؤمنين عليه السلام) ج ٢ ص ١٦٤. مرسلاً. وفي الدر النظيم ص ٣٧٣. مرسلاً عن الأصبغ بن نباتة، عن علي عليه السلام.

# وَالْمَلاَئِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ ' أَعْوَاني؛ فَضَجَّتِ الدَّارُ وَالْأَفْنِيَةُ؛ مَلَأٌ يَهْبِطُ، وَمَلَأٌ يَعْرُجُ.

وَمَا فَارَقَتْ سَمْعي هَيْنَمَةً مِنْهُمْ، يُصَلُّونَ عَلَيْهِ، حَتَّى وَارَيْنَاهُ في ضَريحِهِ.

فَمَنْ ذَا أَحَقُّ بِهِ مِنِّي حَيّاً وَمَيِّتاً ؟!.

وَأَيْمُ اللهِ؛ مَا اخْتَلَفَتْ أُمَّةٌ قَطُّ بَعْدَ نَبِيِّهَا إِلاَّ ظَهَرَ أَهْلُ بَاطِلُهَا عَلَى أَهْلِ حَقِّهَا إِلاَّ مَا شَاءَ اللهُ ٢.

٢\_ورد في المصادر السابقة. وفي الدر النظيم ص ٣٧٣. مرسلاً عن الأصبغ بن نباتة، عن علي عليه السلام.

١\_ورد في أمالي المفيد ص ٢٢٣، عن عمر بن سعد (الأسدي )، عن أبي يحيى، عن محمد بن طلحة، عن أبي سنان الأسلمي، عن علي عليه السلام. وفي أمالي المفيد ص٢٣٣ الحديث٥. عن أبي الطيب الحسين بن محمد النحوي التمار، عن محمد بن الحسن، عن أبي نعيم، عن صالح بن عبد الله، عن هشام، عن أبي مخنف، عن الأعمش، عن أبي إسحاق السبيعي، عن الأصبغ بن نباتة، عن علي عليه السلام. وفي أمالي الطوسي ص٩. عن أبي علي الحسن بن محمد بن الحسن الطوسي، عن أبيه أبي جعفر محمد بن الحسن بن على الطوسي، عن محمد بن محمد، عن أبي الطيب الحسين بن محمد النحوي التمار، عن محمد بن الحسن، عن أبي نعيم، عن صالح بن عبد الله، عن هشام، عن أبي مخنف، عن الأعمش، عن أبي إسحاق السبيعي، عن الأصبغ بن نباتة، عن علي عليه السلام. وفي ناسخ التواريخ (مجلد أمير المؤمنين عليه السلام) ج٢ ص١٦٤. مرسلاً. وفي المستدرك لكاشف الغطاء ص ٢١. مرسلاً.



(\*) فَانْفُذُوا عَلَى بَصَائِرِكُمْ، وَلْتَصْدُقْ نِيَّاتُكُمْ في جِهَادِ عَدُوّكُمْ؛ فَوَاللهِ الَّذي لآ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ إِنّي لَعَلَى جَادَّةِ الْحَقِّ، وَإِنّهُمْ لَعَلَى جَادَّةِ الْحَقِّ، وَإِنّهُمْ لَعَلَى مَزَلَةِ الْبَاطِلِ.
لَعَلَى مَزَلَةِ الْبَاطِلِ.

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا تَفَرَّقَتْ بِكُمُ الشُّبُلُ وَنَدِمْتُمْ حَيْثُ لِآتَنْفَعُكُمُ النَّدَامَةُ \.

أَقُولُ مَا تَسْمَعُونَ، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لي وَلَكُمْ.



 <sup>(\*)</sup> من: فَانْفُذُوا. إلى: الْبَاطِلِ. ومن: أَقُولُ. إلى: لي وَلَكُمْ. ورد في خُطب الرضي
 تحت الرقم ١٩٧.

١- ورد في أرشاد القلوب ج٢ ص ٢٢٥. مرسلاً. وفي الإرشاد للمفيد ص١٦٧. مرسلاً.
 وفي الخرائج والجرائح ج ١ ص ٢٠٠ الحديث ٤٠. مرسلاً.



# خُطْبَةُ لَهُ عَلَيْهُ السَّلَامِنَ

#### المسمّاة بالطالوتية

يذكر فيها رسول الله وأهل بيته عليهم السلام وفيها إخبار بسلطان بني أميّة وزواله وظهور القائم عجّل الله فرجه

# ب الدارمن الرحمي

اَلْحَمْدُ لِلهِ. مَا شَاءَ اللهُ. تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ الَّذِي لاَ إِلَّهَ إِلاَّ هُوَ.

كَانَ حَياً بِلاَ "كَيْفَ"، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ "كَانَ"، وَلا كَانَ لِكَانِهِ "كَيْفَ"، وَلا كَانَ لِكَانِهِ "كَيْفَ"، وَلا كَانَ في شَيْءٍ، وَلا كَانَ عَلَى شَيْءٍ، وَلا كَانَ عَلَى شَيْءٍ، وَلا كَانَ عَلَى شَيْءٍ، وَلاَ النَّهُ " أَيْنَ "، وَلاَ قوي بَعْدَ مَا كَوَّنَ الْأَشْيَاءَ، وَلاَ شَيْءٍ، وَلاَ النَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

١- لِمَكَانِهِ. ورد في التوحيد للصدوق ص ١٤١ الحديث ٦. عن محمد بن الحسن ابن احمد بن الوليد، عن محمد بن يحيى العطار، عن الحسين بن الحسن بن أورمة، عن يحيى بن يحيى، عن عبد الله بن الصامت، عن عبد الأعلى، عن موسى الكاظم عليه السلام.

وَلاَ يَكُونُ خُلُواً مِنْ الْقُدْرَةِ بَعْدَ ذَهَابِهِ.

كَانَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ حَيَّا بِلاَ حَيَاةٍ حَادِثَةٍ، وَلاَ كَوْنٍ مَوْصُوفٍ، وَلاَ كَوْنٍ مَوْصُوفٍ، وَلاَ كَيْفَ مَحْدُودٍ، وَلاَ أَيْنَ مَوْقُوفٍ، وَلاَ مَكَانٍ سَاكِنٍ.

[كَانَ] مَلِكاً قَبْلَ أَنْ يُنْشِئَ شَيْئاً، وَمَالِكاً بَعْدَ إِنْشَائِهِ لِلْكَوْنِ.

أَنْشَأَ مَا شَاءَ حينَ شَاءَ بِمَشيئَتِهِ وَقُدْرَتِهِ.

إِذَا أَرادَ شَيْئاً كَانَ، بِلاَ مَشُورَةٍ، وَلاَ مُظَاهَرَةٍ، وَلا مُخَابَرَةٍ؛ وَلاَ يَسْأَلُ أَحَداً عَنْ شَيْءٍ مِنْ خَلْقِهِ أَرَادَهُ.

كَانَ أَوَّلاً بِلاَ كَيْفَ، وَيَكُونُ آخِراً بِلاَ أَيْنَ.

وَ ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ ﴾ '.

﴿ لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمينَ ﴾ ` .

وَلَيْسَ لِلهِ حَدُّ، وَلاَ يُعْرَفُ بِشَيْءٍ يَشْبَهُهُ وَلاَ يَهْرَمُ لِطُولِ بَقَائِهِ، وَلاَ يَضْعُفُ لِللهِ عَدْمُ لِطُولِ بَقَائِهِ، وَلاَ يَضْعُفُ لِذَعْرَةٍ، وَلاَ يَخَافُ كَمَا تَخَافُ خَليقَتُهُ وَلَكِنْ سَميعٌ بِغَيْرِ سَمْع، وَبَصيرٌ بِغَيْرِ بَصَرٍ، وَقَوِيُّ بَغَيْرِ قُوَّةٍ مِنْ خَلْقِهِ.
سَمْع، وَبَصيرٌ بِغَيْرِ بَصَرٍ، وَقَوِيُّ بَغَيْرِ قُوَّةٍ مِنْ خَلْقِهِ.

لاَّ تُدْرِكُهُ حَدْقُ النَّاظِرِينَ، وَلاَ يُحيطُ بِهِ سَمْعُ السَّامِعينَ؛ (لاَ تُدْرِكُهُ

١ــ القصص / ٨٨.

٢\_الأعراف / ٥٤.

الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ اللَّطيفُ الْخَبيرُ ﴾ .

 الْحَمْدُ لِلهِ النَّاشِرِ فِي الْخَلْقِ فَضْلَهُ، وَالْبَاسِطِ فيهِمْ بِالْجُودِ يَدَهُ. نَحْمَدُهُ في جَميع أَمُورِهِ، وَنَسْتَعينُهُ عَلَى رِعَايَةِ حُقُوقِهِ. وَنَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَّهَ غَيْرُهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

أَرْسَلَهُ بِأَمْرِهِ صَادِعاً، وَبِذِكْرِهِ نَاطِقاً؛ فَأَدَّى "، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ، الرِّسَالَةَ أَميناً، وَمَضَى أَ رَشيداً.

<sup>(\*)</sup> من: ٱلْحَمْدُ للهِ. إلى: فَذَهَبَ بِهِ. ورد في خُطب الشريف الرضي تحت الرقم ١٠٠. ١\_ الأَنعام / ١٠٣. ووردت الفقرات في الكافي للكليني ج ٨ ص ٢٦ الحديث ٥. عن محمد بن علي بن معمر، عن محمد بن علي، عن عبد الله بن أيوب الأشعري، عن عمرو الأوزاعي، عن عمرو بن شمر، عن سلمي بن كهيل، عن أبي الهيثم بن التيهان، عن علي عليه السلام. وفي التوحيد للصدوق ص ١٤١ الحديث ٦. عن محمد بن الحسن بن احمد بن الوليد، عن محمد بن يحيى العطار، عن الحسين ابن الحسن بن أبان، عن محمد بن أورمة، عن يحيى بن أبي يحيى، عن عبد الله ابن الصامت، عن عبد الأعلى، عن موسى الكاظم عليه السلام. وفي تيسير المطالب ص ١٥٩. عن السيد أبي طالب، عن أبيه، عن أبي محمد عبد الله بن احمد بن سلام، عن أبيه، عن أبي معمر، عن سليمان بن راشد، عن حميد بن مسلم، عن أبي الهيثم بن التيهان، عن علي عليه السلام. وفي المستدرك لكاشف الغطاء ص ٢٥. مرسلاً. باختلاف.

٢\_ فَبَلَغَ. ورد في الكافي. بالسند السابق.

٣ ورد في المصدر السابق.

٤\_ وَأُنَّهَجَ الدَّلالَةَ. ورد في المصدر السابق.

وَخَلَّفَ فينَا رَايَةَ الْحَقِّ، مَنْ تَقَدَّمَهَا مَرَقَ، وَمَنْ تَخَلَّفَ 'عَنْهَا زَهَنَ تَخَلَّفَ 'عَنْهَا زَهَقَ، وَمَنْ لَزِمَهَا لَحِقَ.

دَليلُهَا مَكيثُ الْكَلامِ، بَطيءُ الْقِيَامِ، سَرِيعٌ إِذَا قَامَ. فَإِذَا أَنْتُمْ أَلَنْتُمْ لَهُ رِقَابَكُمْ، وَأَشَرْتُمْ إِلَيْهِ بِأَصَابِعِكُمْ، جَاءَهُ

فَإِذَا أَنْتُمْ أَلَنْتُمْ لَهُ رِقَابَكُمْ، وَأَشَرْتُمْ إِلَيْهِ بِأَصَابِعِكُمْ، جَاءَهُ الْمَوْتُ فَذَهَبَ بِهِ.

(\* حَتَّى إِذَا قَبَضَ اللهُ رَسُولَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّم، رَجَعَ قَوْمٌ عَلَى الْأَعْقَابِ، وَغَالَتْهُمُ السُّبُلُ، وَاتَّكَلُوا عَلَى الْوَلاَئِج، قَوْمٌ عَلَى الْأَعْقَابِ، وَغَالَتْهُمُ السُّبُلُ، وَاتَّكُلُوا عَلَى الْوَلاَئِج، وَوَصَلُوا غَيْرَ الرَّحِم، وَهَجَرُوا السَّبَبُ الَّذِي أُمِرُوا بِمَوَدَّتِهِ، وَنَقَلُوا الْبِنَاءَ عَنْ رَضِ أَسَاسِهِ فَبَنَوْهُ في غَيْرِ مَوْضِعِهِ.

(\*) فَلَبِثْتُمْ بَعْدَهُ مَا شَاءَ اللهُ حَتَّى يُطْلِعَ اللهُ لَكُمْ مَنْ يَجْمَعُكُمْ،
 وَيَضُمُّ نَشْرَكُمْ.

<sup>(\*)</sup> من: حَتَّى إِذَا. إلى: مَوْضِعِهِ. ورد في خُطب الشريف الرضي تحت الرقم ١٥٠.

 <sup>(\*)</sup> من: فَلَبِثْتُمْ. إلى: جَميعاً. ورد في خُطب الشريف الرضي تحت الرقم ١٠٠٠.

١- تَأَخّر ورد في نسخة الإسترابادي ص ١٢٣.

٢\_ **النَّسَب.** ورد في نسخة العام ٤٠٠ ص ١٧٤.

فَلاَ تَطْمَعُوا اللهِ غَيْرِ مُقْبِلٍ، وَلاَ تَيْأَسُوا مِنْ مُدْبِرٍ؛ فَإِنَّ الْمُدْبِرِ عَلَى الْمُدْبِعَ حَتَّى تَثْبُتَا عَسَى أَنْ تَزِلَ إِحْدَى قَائِمَتَيْهِ، وَتَثْبُتَ الْأُخْرَى، فَتَرْجِعَ حَتَّى تَثْبُتَا جَمِيعاً.

(\*) أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّ الله \_ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى \_ لَمْ يَقْصِمْ جَبَّارِي دَهْرٍ وَطُّ إِلاَّ بَعْدِ تَمْهِيلٍ وَرَخَاءٍ، وَلَمْ يَجْبُرْ كَسْرَ "عَظْمِ أَحَدٍ هِنَ الْأُمَمِ إِلاَّ بَعْدِ تَمْهِيلٍ وَرَخَاءٍ، وَلَمْ يَجْبُرْ كَسْرَ "عَظْمِ أَحَدٍ هِنَ الْأُمَمِ إِلاَّ بَعْدَ أَزْلٍ وَبَلاَءٍ.

أَيُّهَا النَّاسُ ؛ وَفي دُونِ مَا اسْتَقْبَلْتُمْ مِنْ خَطْبٍ ، وَاسْتَدْبَرْتُمْ

<sup>(\*)</sup> مِن: أمَّا يَعْدُ. إلى: بِبَصيرٍ. ورد في خُطب الشريف الرضي تحت الرقم ٨٨.

١- فَلاَ تَطْعَنُوا. ورد في نسخة ابن المؤدب ص ٨٠. ونسخة الإسترابادي ص١٢٣.
 وورد فلا تَطْعَنُوا في عَيْنِ مُقْبِلِ في نسخة العطاردي ص ١١٠.

٢- ورد في الكافي للكليني ج ٨ ص ٣ الحديث ٢٢. عن احمد بن محمد الكوفي،
 عن جعفر بن عبد الله المحمدي، عن أبي روح فرج بن قرة، عن جعفر بن عبد الله، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر الصادق، عن علي عليهما السلام.

٣ ورد في المصدر السابق. وفي الإرشاد للمفيد ص ١٥٥. مرسلاً عن مسعدة بن صدقة، عن جعفرالصادق، عن علي عليهما السلام.

٤ ورد في المصدرين السابقين.

٥- عَتَبٍ. ورد في متن شرح ابن أبي الحديد ج٦ ص ٣٨٤. ونسخة عبده ص ٢٠٨. ونسخة الصالح ص ١٢١. ونسخة العطاردي ص ٨٦. وورد عَطَبٍ في الكافي بالسند السابق. وورد عَطْبٍ في الإرشاد بالسند السابق. وفي عيون الأخبار ج ١ ص ٢٩٨. مرسلاً.

#### {£YY}

# مِنْ خِصْبٍ ' مُعْتَبَرٌ؛ وَمَا كُلَّ ذي قَلْبٍ بِلّبيبٍ، وَلاَ كُلَّ ذي سَمْعٍ بِسَميع، وَلاَ كُلُّ ذي نَاظِرٍ ' بِبَصيرٍ.

أَلاَ فَأَحْسِنُوا النَّظَرَ، عِبَادَ اللهِ، فيمَا يَعْنيكُمُ "، ثُمَّ انْظُرُوا إِلَى عَرَصَاتِ مَنْ قَدْ أَقَادَهُ اللهُ بِعَمَلِهِ، كَانُوا عَلَى سُنَّةٍ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، أَهْلَ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، وَزُرُوعِ وَمَقَامِ كَريم.

ثُمَّ انْظُرُوا بِمَا خَتَمَ اللهُ لَهُمْ مِنَ الثُّبُورِ بَعْدَ النَّضْرَةِ وَالسُّرُورِ، وَمَقيلٍ مِنَ الْأَمْنِ وَالْحُبُورِ، وَالْأَمْرِ وَالنَّهْيِ؛ فَهَا هِيَ عَرْصَةٌ لِلْمُتَوسِّمينَ، ﴿ وَإِنَّهَا لَبِسَبيلٍ مُقيم ﴾ أ.

وَلِمَنْ صَبَرَ مِنْكُمُ الْعَاقِبَةُ فِي الْجِنَانِ، وَاللهِ، مُخَلَّدُونَ، ﴿ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ

٣\_ يُعينُكُمْ. ورد في بحار الأنوار ( مجلد قديم ) ج ٨ ص ٣٧٤. عن الكافي. ٤\_ الحجر / ٧٦.

١\_ خطبٍ. ورد في نسخة ابن المؤدب ص ٥٩. ونسخة نصيري ص ٩٥. ونسخة العام ٥٥٠ ص ٣٦ أ. ونسخة الآملي ص ٥٨. ونسخة عبده ص ٢٠٨. وهامش متن منهاج البراعة ج٦ ص ٢٤١. ونسخة الصالح ص ١٢١. ونسخة العطاردي ص٨٦. ٢\_ تحَيْنِ. ورد في الإرشاد للمفيد ص ١٥٥. مرسلاً عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر الصادق، عن على عليهما السلام. والكافي للكليني ج ٨ ص ٦٣ الحديث ٢٢. عن احمد بن محمد الكوفي، عن جعفر بن عبد الله المحمدي، عن أبي روح فرج بن قرّة، عن جعفر بن عبد الله، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر الصادق، عن علي عليهما السلام.

#### الْأُمُورِ ﴾ `.

فَوَاهاً لِأَهْلِ الْعُقُولِ؛ كَيْفَ أَقَامُوا بِمَدْرَجَةِ السُّيُولِ، وَاسْتَضَافُوا غَيْرَ مَأْمُونٍ !! '.

أَيُّهَا النَّاسُ؛ إِنَّمَا "الدُّنْيَا دَارُ مَجَازٍ، وَالْآخِرَةُ دَارُ قَرَارٍ \*

(\*) من: أَيُّهَا النَّاسُ. إلى: خُلِقْتُمْ. ورد في خُطب الشريف الرضي تحت الرقم ٢٠٣.
 ١ــ الحج / ٤١.

٢- ورد في عيون الأخبار لابن قتيبة ج ١ ص ٢٩٨. مرسلاً. وفي الإرشاد ص ١٥٥. مرسلاً عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر الصادق عن علي عليهما السلام. وفي الكافي للكليني ج ٨ ص ٥٣ الحديث ٢٢. عن احمد بن محمد الكوفي، عن جعفر بن عبد الله المحمدي، عن أبي روح فرج بن قرة، عن جعفر بن عبد الله، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر الصادق، عن علي عليهما السلام. وفي مجمع البيرين ج ٣ ص ٥٥٨. مرسلاً. باختلاف بين المصادر.

٣- إِنْ. ورد في نسخة نصيري ص ١٣٣.

٤- ذارٌ مَمَرٌ ... ذارٌ مُسْتَقَرٌ . ورد في غررالحكم ج اص ١٣٠١لحديث ٣٩. مرسلاً. وفي ارشاد القلوب ج ١ ص ١٩٠ مرسلاً. وفي عيون الحكم والمواعظ ص ١٧٧ مرسلاً. وفي عيون الحكم والمواعظ ص ١٧٧ مرسلاً. وفي تفسير مرسلاً. وفي معجم البلدان ج ٣ ص ١٤٥ عن الأصمعي، عن أعرابي. وفي تفسير روح الجنان ج ٩ ص ١٤٥. مرسلاً. باختلاف يسير . وورد ذَارُ فَنَاءٍ ... ذَارُ بَقَاءٍ في أمالي الصدوق ص ١٧١. عن محمد بن أبي القاسم الإسترابادي، عن احمد ابن البن الحسن الحسيني، عن الحسن العسكري، عن أبيه عن محمد الجواد، عن أبيه علي الرضا، عن أبيه موسى الكاظم، عن أبيه جعفر الصادق، عن أبيه محمد الباقر، عن أبيه علي السجاد، عن أبيه الحسين الشهيد، عن علي عليه وعليهم السلام. وفي عيون أخبار الرضا عليه السلام ج ٢ ص ٢٦٧ الحديث ٥٦. عن محمد ابن القاسم المفسر، ويشترك في الباقي مع السند الوارد في أمالي الصدوق. وفي مشكاة ألأنوار ص ٤٦٨ مرسلاً. وفي روضة الواعظين ص ٤٤٢ مرسلاً.

# فَخُذُوا، رَحِمَكُمُ اللهُ '، مِنْ مَمَرِّكُمْ لِمَقَرِّكُمْ، وَلاَ تَهْتِكُوا أَسْتَارَكُمْ عِنْدَ مَنْ يَعْلَمُ أَسْرَارَكُمْ ".

وَأَخْرِجُوا مِنَ الدُّنْيَا قُلُوبَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَخْرُجَ مَنْهَا أَبْدَانُكُمْ؛ فَفيهَا اخْتُبِرْتُمْ، وَلِغَيْرِهَا خُلِقْتُمْ.

إِنَّمَا مَثَلُ الدُّنْيَا مَثَلُ السُّمِّ يَأْكُلُهُ مَنْ لاَ يَعْرِفُهُ .

١- ورد في الإرشاد ص١٥٦. مرسلاً عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر الصادق،عن على عليهما السِلام. وفي كشِف اليقين ص ١٧٩. مرسلاً.

٢- لا تَخْفَى عَلَيْهِ أَسْرًا رُكُمْ. ورد في المصدرين السابقين.. وفي عيون الأخبار لابن أبي قتيبة ج ١ ص ٢٩٨. مرسلاً. وفي العقد الفريد ج ٤ ص ١٧٠. مرسلاً. وفي عيون أخبار الرضا عليه السلام ج ٢ ص ٢٦٧ الحديث ٥٦. عن محمد بن القاسم المفسر، عن احمد بن الحسن الحسيني، عن الحسن العسكري، عن أبيه، عن محمد الجواد، عن أبيه علي الرضا، عن أبيه موسى الكاظم، عن أبيه جعفر الصادق، عن أبيه محمد الباقر، عن أبيه علي السجاد، عن أبيه الحسين الشهيد، عن علي عليه وعليهم السلام. وفي أمالي الصدوق ص ١٧٢. الحديث ١٧٤ ـ ١٠. مرسلاً. وفي روضة الواعظين ص ٤١٤. مرسلاً. وفي تفسير روح الجنان ج ٩ ص ١٥٠. مرسلاً. وفي الإعتبار وسلوة العارفين ص ٢١٠. عن أبي الحسن علي بن احمد، عن أبي احمد الحسن بن دريد، عن أبي احمد الرحمن ابن أخي الأصمعي، عن عمه، عن أعرابي، عن علي عليه السلام.

٣\_ **تُخْرَجَ.** ورد في نسخة ابن المؤدب ص ٢٠٤. ونسخة نصيري ص ١٣٣. ونسخة الآملي ص ١٧٨.

عـ ورد في الإرشاد. وعيون أخبار الرضا عليه السلام. بالسندين السابقين. وأمالي الصدوق ص ١٧١. وكشف اليقين. وروضة الواعظين. وفي غرر الحكم ج ١ ص ١٥٠ الحديث ١٤٥٢. مرسلاً. وفي معجم ١٥٠ الحديث ١٤٥٢. مرسلاً. وفي معجم البلدان ج٣ ص ٤٥٨. عن الأصمعي، عن أعرابي (!). وفي مشكاة ألأنوار ص ٤٦٨. مرسلاً. باختلاف بين المصادر.

#### ﴿ ٤٣٠ ﴾ في الحثّ على تقديم العمل الصالح قبل الموت ،

 (\*) إِنَّ الْمَرْءَ '، إِذَا هَلَكَ، قَالَ النَّاسُ: مَا تَرَكَ '، وَقَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ: مَا قَدَّمَ.

<الخطبة ·Y>

يللهِ آبَاؤُكُمْ؛ فَقَدِّمُوا بَعْضاً يَكُنْ لَكُمْ "، وَلاَ تُخَلِّفُوا كُلاًّ فَيَكُونَ عَلَيْكُمْ عُ.

(\*) من: إِنَّ الْمَرْءَ. إلى: عَلَيْكُمْ. ورد في نُحطب الشريف الرضي تحت الرقم ٢٠٣. ١\_ **الْعَبْدَ.** ورد في عيون أخبار الرضا عليه السلام ج ٢ ص ٢٦٧ الحديث ٥٦. عن محمد بن القاسم المفسّر، عن احمد بن الحسن الحسيني، عن الحسن العسكري، عن أبيه، عن محمد الجواد، عن أبيه على الرضا، عن أبيه موسى الكاظِم، عن أبيُّه جعفر الصادق، عن أبيه محمد الباقر، عن أبيه على السجاد، عن أبيه الحسين الشهيد، عن علي عليه وعليهم السلام. وفي أمالي الصدوق ص ١٧١. الحديث ١٧٤\_ ١٠. مرسلاً. وفي روضة الواعظين ص ٤٤٢. مرسلاً. وفي مشكاة الأنوار ص٤٦٨. مرسلاً. وفي المواعظ للصدوق ج١ ص ٢٧. وفي عيون الأخبار لابن أبي قِتِيبة ج ١ ص ٢٩٨. مرسلاً.

٢ انجر ورد في المصادر السابقة، عدا مواعظ الصدوق.

٣\_ **لكمْ قرْضا.** ورد في هامش نسخة ابن النقيب ص١٨٥. ونسخة عبده ص ٤٦١. ومتن مصادر نهج البلاغة ج٣ ص٩٨. ونسخة الصالح ص ٣٢١. ونسخة العطاردي ص ٢٣٩. عن نسخة مكتبة ممتاز العلماء في لكنهو \_الهند، وعن نسخة مكتبة جامعة عليكره \_ الهند،

٤\_عَلَيْكُمْ فَرْضِاً. ورد في هامش نسخة ابن إلمؤدب ص ٢٠٤. وورد فقدَمُوا فَضْلاً يَكُنْ لَكُمْ، وَلاَ تُؤَخِّرُوا كَيْلاَ تَكُونَ حَسْرَةً عَلَيْكُمْ في عيون أخبار الرضا عليه السلام. بالسند السابق. وفي عيون الأخبار لابن أبي قتيبة. وفي أمالي الصدوق ص١٧٢. عن محمد ابن أبي القاسم الأسترابادي، عن احمد بن الحسن الحسيني، ويشترك في الباقي مع السند الوارد في عيون أخبار الرضا عليه السلام. وفي روضة الواعظين ص ٢٤٤٠ مرسلاً. وفي مشكاة الأنوار ص ٤٦٨. مرسلاً.' وفي تحشف اليقين ص ١٨٠. مرسلاً. باختلاف بين المصادر.

فَإِنَّ الْمَحْرُومَ مَنْ حُرِمَ خَيْرُ مَالِهِ، وَالْمَغْبُوطَ مَنْ ثَقُلَ بِالصَّدَقَاتِ وَالْخَيْرَاتِ مَوَازِينُهُ، وَأَحْسَنَ فِي الْجَنَّةِ بِهَا مِهَادَهُ، وَطَيَّبَ عَلَى الصِّرَاطِ بِهَا مَسْلَكَهُ \.

 (\*) فَإِنَّهُ، وَاللهِ، الْجِدُّ لاَ اللَّعِبُ، وَالْحَقُّ لاَ الْكَذِبُ. وَمَا هُوَ إِلاَّ الْمَوْتُ قَدْ أَسْمَعَ دَاعِيهِ، وَأَعْجَلَ حَادِيهِ. فَلاَ يَغُرَّنَّكَ سَوَادُ النَّاسِ مِنْ نَفْسِكَ ، وَقَدْ رَأَيْتَ مَنْ كَانَ قَبْلَكَ مِمَّنْ جَمَعَ الْأَهْوَالَ '، وَحَذِرَ الْإِقْلاَلَ، وَأَمِنَ الْعَوَاقِبَ، طُولَ أَمَلٍ، وَاسْتِبْعَادَ أَجَلِ، كَيْفَ نَزَلَ بِهِ الْمَوْتُ فَأَزْعَجَهُ عَنْ وَطَنِهِ، وَأَخَذَهُ مِنْ مَأْمَنِهِ، مَحْمُولاً عَلَى أَعْوَادِ الْمَنَايَا، يَتَعَاطَى بِهِ الرِّجَالُ الرِّجَالَ،

<sup>(\*)</sup> من: فَإِنَّهُ وَاللَّهِ. إلى: لِلزِّيَالِ. ورد في نُحطب الشريف الرضي تحت الرقم ١٣٢. ١\_ورد في عيون أخبار الرضا عليه السلام ج٢ ص ٢٦٧ الحديث ٥٦. عن محمد بن القاسم المفسر، عن احمد بن الحسن الحسيني، عن الحسن العسكري، عن أبيه، عن محمد الجواد، عن أبيه على الرضا، عن أبيه موسى الكاظم، عن أبيه جعفر الصادق، عن أبيه محمد الباقر، عن أبيه على السجاد، عن أبيه الحسين الشهيد، عن على عليه وعليهم السلام. وفي أمالي الصدوق ص ١٧١. الحديث ١٧٤\_ ١٠. مرسلاً. وفي روضة الواعظين ص٤٤٢. مرسلاً. وفي مشكاة الأنوارص٤٦٨. مرسلاً. وفي كشف اليقين ص ١٨٠. مرسلاً.

٢\_ـ**المّال.** ورد في نسخة العام ٤٠٠ ص ١٥٦. ونسخة ابن المؤدب ص ١١١. ونسخة الآملي ص ١٠٨. ونسخة ابن أبي المحاسن ص ١٥٦. ونسخة الإسترابادي ص ١٧٦. ونسخة عبده ص ٣٠١. ونسخة الصالح ص ١٩٠.

حَمْلاً عَلَى الْمَنَاكِبِ، وَإِمْسَاكاً بِالْأَنَامِلِ.

أَمَا رَأَيْتُمُ الَّذينَ يَأْمَلُونَ بَعيداً، وَيَبْنُونَ مَشيداً، وَيَجْمَعُونَ كَثيراً ؟!!.

أَصْبَحَتْ ' بُيُوتُهُمْ قُبُوراً، وَمَا جَمَعُوا بُوراً؛ وَصَارَتْ أَمْوَالُهُمْ لِلْوَارِثِينَ، وَأَزْوَاجُهُمْ لِقَوْمِ آخَرِينَ؛ لأَفي حَسَنَةٍ يَزيدُونَ، وَلاَمِنْ سَيِّئَةٍ يُسْتَعْتَبُونَ.

فَمَنْ أَشْعَرَ التَّقْوَى قَلْبَهُ بَرَزَ مَهَلُهُ `، وَفَازَ عَمَلُهُ.

فَاهْتَبِلُوا هَبَلَهَا، وَاعْمَلُوا لِلْجَنَّةِ عَمَلَهَا.

فَإِنَّ الدُّنْيَا لَمْ تُخْلَقْ لَكُمْ دَارَ مُقَامٍ، بَلْ خُلِقَتْ لَكُمْ مَجَازاً لِتَزَوَّدُوا مِنْهَا الْأَعْمَالَ الصَّالِحَةَ " إِلَى دَارِ الْقَرَارِ.

١\_ كَيْفَ أُصْبَحَتْ. ورد في نسخة ابن المؤدب ص ١١١. ومتن شرح ابن أبي الحديد ج ٨ ص ٢٦٨. ومتن شرح ابن ميثم ج ٣ ص ١٥٠. ومتن منهاج البراعة ج ٨ ص ٢٩٣. ونسخة العطاردي ص ١٥٣.

٢\_ بَرَّزَ مَهَلَهُ. ورد في نسخة العام ٤٠٠ ص ١٥٧. ونسخة ابن المؤدب ص ١١١. ونسخة الآملي ص ١٠٨. ونسخة ابن أبي المحاسن ص ١٥٧. ونسخة الإسترابادي ص ١٧٦. ونسخة عبده ص ٣٠٢. ونسخة الصالح ص ١٩٠.

٣- ورد في غرر الحكم ج 1 ص ٢٦٩ الحديث ٣٢٣. مرسلاً. وفي عيون الحكم والمواعظ ص ١٤٨. مرسلاً.

(EMM)

### فَكُونُوا مِنْهَا عَلَى أَوْفَازٍ، وَقَرِّبُوا الظُّهُورَ لِلزِّيَالِ '، وَلاَ تَخْدَعَنَّكُمْ مِنْهَا الْعَاجِلَةُ، وَلاَ تَغُرَّنَّكُمْ فيهَا الْفِتْنَةُ `.

 أَلاَ إِنَّ مَثَلَ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَمَثَلِ نُجُوم السَّمَاءِ؛ إِذَا خَوَى مِنْهَا نَجْمٌ طَلَعَ نَجْمٌ.

فَكَأَنَّكُمْ قَدْ تَكَامَلَتْ مِنَ اللهِ فيكُمُ الصَّنَائِعُ، وَأَرَاكُمْ مَا كُنْتُمْ تَأْمَلُونَ ".

 (\*) فَيَا عَجَباً <sup>1</sup> ! وَمَا لي لا أَعْجَبُ مِنْ خَطاٍ هَذِهِ الْفِرَقِ عَلَى اخْتِلافِ حُجَجِهَا في دينِهَا !!!.

وَبُوْساً لِهَذِهِ الْأُمَّةِ الْجَائِرَةِ ٥ في قَصْدِهَا، الرَّاغِبَةِ عَنْ رُشْدِهَا ٦.

 <sup>(\*)</sup> من: أَلاَ إِنَّ. إلى: تَأْمَلُونَ. ورد في خُطب الشريف الرضي تحت الرقم ١٠٠.
 (\*) من: فَيَا عَجَبًا. إلى: مُحْكَمَاتٍ. ورد في خُطب الشريف الرضي تحت الرقم ٨٨.

١\_ لِلزَّوَاكِ. ورد في

٢ ـ ورد في غرر الحكم ج ١ ص ٢٦٩ الحديث ٣٢٣. مرسلاً. وفي عيون الحكم والمواعظ ص ١٤٨. مرسلاً.

٣ ـ تَعْمَلُونَ ورد في نسخة الإسترابادي ص ١٢٤.

٤\_ **عَجَبي.** ورد في نسخة عبده ص٢٠٨. وهامش متن منهاج البراعة ج٦ص ٢٤١.

٥\_ الحَائِزَةِ. ورد في بحار الأنوار ( مجلد قديم ) ج ٨ ص ٣٧٤. عن الإرشاد للمفيد. مرسلاً عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر الصادق عن علي عليهما السلام.

٦\_ ورد في المصدر السابق. وفي الإرشاد للمفيد ص١٥٥. بآلسند السابق. بأختلاف.

لاَ يَقْتَصُّونَ \ أَثَرَ نَبِيٍّ، وَلاَ يَقْتَدُونَ بِعَمَلِ وَصِيٍّ، وَلاَ يُؤْمِنُونَ بِعَمَلِ وَصِيٍّ، وَلاَ يُؤْمِنُونَ بِغَيْبٍ، وَلاَ يَعِقُونَ \ عَنْ عَيْبٍ.

يَعْمَلُونَ فِي الشُّبُهَاتِ"، وَيَسيرُونَ فِي الشَّهَوَاتِ.

اَلْمَعْرُوفُ فيهِمْ مَا عَرَفُوا، وَالْمُنْكَرُ عِنْدَهُمْ مَا أَنْكَرُوا.

مَفْزَعُهُمْ فِي الْمُعْضِلاتِ إِلَى أَنْفُسِهِمْ، وَتَعْوِيلُهُمْ فِي الْمُبْهَمَاتِ عَلَى آرَائِهِمْ.

كَأَنَّ كُلَّ امْرِيٍّ مِنْهُمْ إِمَامُ نَفْسِه، قَدْ أَخَذَ مِنْهَا فيمَا يَرَى بِعُرىً يُعُرىً يُقَاتٍ ، وَأَسْبَابٍ مُحْكَمَاتٍ.

<sup>1-</sup> لآيَقْتَفُونَ. ورد في بحار الأنوار (مجلد قديم) ج ٨ ص ٣٧٤. عن الإرشاد للمفيد. مرسلاً عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر الصادق عن علي عليهما السلام. وفي الإرشاد ص ١٥٥. بالسند السابق. وفي منهاج البراعة ج ٦ص ٢٤٩. مرسلاً.

٢- لأ يَرْعَوَونَ مِنْ. ورد في الإرشاد للمفيد. بالسند السابق.

 <sup>&</sup>quot;- المُثِهَمَاتِ. ورد في المصدر السابق.

٤- أموثقات، ورد في هامش نسخة ابن النقيب ص ٦٠. وورد وَثيقاتٍ في الكافي للكليني ج ٨ص ٥٣ الحديث ٢٢. عن احمد بن محمد الكوفي، عن جعفر بن عبد الله المحمدي، عن أبي روح فرج بن قرة، عن جعفر بن عبد الله عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر الصادق، عن علي عليهما السلام. وفي غرر الحكم ج ٢ ص ٥٢٤ الحديث ٨١. مرسلاً.

فَلاَ يَزَالُونَ بِجَوْرٍ، لاَ يَأْلُونَ قَصْداً، وَلَنْ يَزْدَادُوا إِلاَّ خَطَأً.

لاَ يَنَالُونَ تَقَرُّباً، وَلَنْ يَزْدَادُوا إِلاَّ بُعْداً مِنَ اللهِ عِزَّ وَجَلَّ \_، لِشِدَّةِ أُنْسِ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ، وَتَصْديقِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ.

كُلُّ ذَلِكَ حِيَاداً 'مِمَّا وَرَّثَ الرَّسُولُ النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، وَنُفُوراً عَمَّا أَدَّى إِلَيْهِمْ مِنْ أَخْبَارِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْهَا الْهَهَ

فَهُمْ أَهْلُ عَشَوَاتٍ، وَكُهُوفُ شُبُهَاتٍ، وَقَادَةُ حَيْرَةٍ وَضَلاَلَةٍ وَرِيبَةٍ. مَنْ وَكَلَهُ اللهُ إِلَى نَفْسِهِ وَرَأْيِهِ، فَاغْرَوْرَقَ فِي الْأَضَاليلِ، فَهُوَ مَأْمُونٌ عِنْدَ مَنْ يَجْهَلُهُ، غَيْرُ مُتَّهَمٍ عِنْدَ مَنْ لاَ يَعْرِفُهُ.

فَمَا أَشْبَهَ أُمَّةً صُدَّتْ عَنْ وُلاَّتِهَا بِأَنْعَامِ قَدْ غَابَ عَنْهَا رِعَاؤُهَا.

هَذَا وَقَدْ ضَمِنَ اللهُ قَصْدَ السَّبيلِ، ﴿ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَيِّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللهَ لَسَميعٌ عَليمٌ ﴾ ٢.

أَيَّتُهَا الْأُمَّةُ الْمُتَحَيِّرَةُ بَعْدَ نَبِيِّهَا في دينِهَا؛ الَّتي خُدِعَتْ فَانْخَدَعَتْ،

١- وَحْشَةً. ورد في الكافي للكليني ج ٨ ص ٥٣ الحديث ٢٢. عن احمد بن محمد الكوفي، عن جعفر بن عبد الله المحمدي، عن أبي روح فرج بن قرة، عن جعفر ابن عبد الله، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفرالصادق، عن علي عليهما السلام. ٢- الأنفال / ٤٢.

وَعَرَفَتْ خَديعَةَ مَنْ خَدَعَهَا فَأَصَرَّتْ عَلَى مَا عَرَفَتْ، وَاتَّبَعَتْ أَهْوَاءَهَا، وَخَبَطَتْ في عَشْوَاءِ غَوَايَتِهَا.

وَقَدِ اسْتَبَانَ لَهَا الْحَقُّ فَصَدَعَتْ عَنْهُ، وَالطَّريقُ الْوَاضِحُ فَتَنَكَّبَتْهُ. أَمَا وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ؛ لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ قَدَّمْتُمْ مَنْ قَدَّمَ اللهُ، وَجَعَلْتُمُ الْوِلاَيةَ وَالْوِرَاثَةَ حَيْثُ جَعَلَهَا اللهُ، وَالْحَبَّمُ الْوِلاَيةَ وَالْوِرَاثَةَ حَيْثُ جَعَلَهَا اللهُ، وَالْحَبْتُمُ الْوِلاَيةَ وَالْوِرَاثَةَ حَيْثُ جَعَلَهَا اللهُ، وَالْحَبْتُمُ الْمَاءَ بِعُذُوبَتِهِ، وَادَّخَرْتُمُ الْخَيْرَ وَاقْتَبَسْتُمُ الْعِلْمَ مِنْ مَعْدِنِهِ، وَشَرِبْتُمُ الْمَاءَ بِعُذُوبَتِهِ، وَادَّخَرْتُمُ الْخَيْرَ مِنْ مَوْضِعِهِ، وَأَخَذْتُمُ الطَّريقَ مِنْ وَاضِحِهِ، وَسَلَكْتُمُ الْحَقَّ مِنْ نَهْجِهِ؛ مَنْ مَوْضِعِهِ، وَأَخَذْتُمُ الطَّريقَ مِنْ وَاضِحِهِ، وَسَلَكْتُمُ الْحَقَّ مِنْ نَهْجِهِ؛ لَانْتَهَجَتْ لَكُمُ اللّهُبُلُ، وَبَدَتْ لَكُمُ الْأَعْلاَمُ، وَأَضَاءَ لَكُمُ الْإِسْلامُ؛ فَلَا مُنْكُمْ مُسْلِمٌ وَلاَ مُعَاهِدٌ. فَأَكَلُمُ مَعْلَمُ وَلاَ مُعَاهِدٌ.

وَلَكِنَّكُمْ سَلَكْتُمْ سُئِلَ الظَّلاَمِ، فَأَظْلَمَتْ عَلَيْكُمْ دُنْيَاكُمْ بَرَحْبِهَا، وَسُدَّتْ عَلَيْكُمْ وَاخْتَلَفْتُمْ في دينِكُمْ، وَاخْتَلَفْتُمْ في دينِكُمْ، فَشُلْتُمْ بِأَهْوَائِكُمْ، وَاخْتَلَفْتُمْ في دينِ اللهِ بَغَيْرِ عِلْمٍ، وَاتَّبَعْتُمُ الْغُوَاةَ فَأَغْوَوْكُمْ، وَتَرَكْتُمُ الْأَئِمَة فَأَفْتَيْتُمْ في دينِ اللهِ بَغَيْرِ عِلْمٍ، وَاتَّبَعْتُمُ الْغُوَاةَ فَأَغْوَوْكُمْ، وَتَرَكْتُمُ الْأَئِمَة فَتَرَكُوكُمْ، فَأَصْبَحْتُمْ تَحْكُمُونَ بَأَهْوَائِكُمْ.

فِإِذَا حَزَبَ الْأَمْرُ سَأَلْتُمْ أَهْلَ الذِّكْرِ، فَإِذَا نَبَّؤُوكُمْ قُلْتُمْ: هُوَ الْعِلْمُ بِعَيْنِهِ؟ فَكَيْفَ وَقَدْ تَرَكْتُمُوهُ وَنَبَذْتُمُوهُ وَخَالَفْتُمُوهُ ؟.

فَذُوقُوا وَبَالَ أَمْرِكُمْ، وَمَا فَرَطْتُمْ فيمَا قَدَّمَتْ أَيْديكُمْ، وَمَا اللهُ بِظَلاَّمِ

**ETY**>

لِلْعَبيدِ.

رُوَيْداً؛ عَمَّا قَليلٍ تَحْصُدُونَ غِبَّ مَا زَرَعْتُمْ، وَتَجِدُونَ وَحيمَ مَا اجْتَرَمْتُمْ فَمَا اجْتَلَبْتُمْ.

فَوَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَراَ النَّسَمَةَ؛ لَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنِي صَاحِبُكُمْ، وَالَّذِي بِعِلْمِهِ نَجَاتُكُمْ، وَوَصِيُّ نَبِيّكُمْ صَلَّى بِهِ أُمِرْتُمْ، وَأَنِي عَالِمُكُمْ، وَالَّذِي بِعِلْمِهِ نَجَاتُكُمْ، وَوَصِيُّ نَبِيّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، وَخِيَرَةُ رَبِّكُمْ، وَلِسَانُ نُورِكُمْ، وَالْعَالِمُ بِمَا يُصْلِحُكُمْ. فَعَنْ قَلِيلٍ، رُويْداً، يَنْزِلُ بِكُمْ مَا وُعِدْتُمْ، وَمَا نَزَلَ بِالْأُمَمِ قَبْلَكُمْ، وَسَيَسْأَلُكُمْ الله \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ عَنْ أَيْمَتِكُمْ، فَمَعَهُمْ تُحْشَرُونَ، وَإِلَى وَسَيَسْأَلُكُمْ الله \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ عَنْ أَيْمَتِكُمْ، فَمَعَهُمْ تُحْشَرُونَ، وَإِلَى الله \_ عَزْ وَجَلَّ \_ عَنْ أَيْمَتِكُمْ، فَمَعَهُمْ تُحْشَرُونَ، وَإِلَى الله \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ عَنْ أَيْمَتِكُمْ، فَمَعَهُمْ تُحْشَرُونَ، وَإِلَى الله \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ غَذا تَصيرُونَ، ﴿ وَسَيَعْلَمُ اللّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ وَسَيَعْلَمُ الله وَعَرْ وَجَلَّ \_ غَداً تَصيرُونَ، ﴿ وَسَيَعْلَمُ الله يَنْ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ وَمَا نَذِلَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَيَعْلَمُ الله وَ عَنْ الله وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْ وَجَلّ \_ غَدا تَصيرُونَ، ﴿ وَسَيَعْلَمُ الله وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَلْكُوا أَيْ مُنْ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا مُولَا أَنْ وَلِي الللّهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا مُولَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَلْكُوا أَنْ وَلَا اللللهُ وَلَا الللّهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلَلْكُمُ اللّهُ وَلَوْلَ اللّهُ وَلَا الللهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَلْكُوا أَيْ وَلَهُ لَلْهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ اللّهُ وَلَا الللهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ

وَوَا أَسَفاً؛ أَسَفاً يُكْلِمُ الْقَلْبَ، وَيُدْمِنُ الْكَرْبَ؛ مِنْ فِعْلاَتِ شيعَتي بَعْدَ مَهْلِكي، علَى قُرْبِ مَوَدَّتِهَا الْيَوْمَ، وَتَأَشَّبِ أَلْفَتِهَا، كَيْفَ يَسْتَذِلُّ

ا اجْتَرَحْتُمْ. ورد في تيسير المطالب ص ١٦٠ عن السيد أبي طالب، عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه عمر، عن سليمان عن أبي محمد عبد الله بن احمد بن سلام، عن أبيه، عن أبي معمر، عن سليمان ابن راشد، عن حميد بن مسلم، عن أبي الهيثم بن التيهان، عن علي عليه السلام. وورد اجْتَرَيْتُمْ في المستدرك لكاشف الغطاء ص ٢٥. مرسلاً.

بَعْدي بَعْضُهَا بَعْضاً ١، وَتَحَوَّلُ أَلْفَتُهَا بُغْضاً ١.

 (\*) إِفْتَرَقُوا بَعْدَ أَلْفَتِهِمْ، وَتَشَتَّتُوا عَنْ أَصْلِهِمْ، فَ كُلُّ حِزْبٍ مِنْهُمْ آخِذٌ بِغُصْنِ، أَيْنَمَا مَالَ الْغُصْنُ <sup>'</sup> مَالَ مَعَهُ عَلَى ° أَنَّ اللهَ ـ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَلَهُ الْحَمْدُ \_ سَيَجْمَعُهُمْ لِشَرِّ يَوْمِ لِبَني أَمَيَّةَ، كَمَا تَجْتَمِعُ

(\*) من: إِفْتَرَقُوا. إِلَى: دِيَارِ قَوْمٍ. ورد في خُطب الشريف الرضي تحت الرقم ١٦٦.

١\_ يَقْتُل بَعْضَهَا بَعْضاً. ورد في الكافي للكليني ج ٨ ص ٥٤ الحديث ٢٢. عن احمد بن محمد الكوفي، عن جعفر بن عبد الله المحمدي، عن أبي روح فرج بن قرّة، عن جعفر بن عبد الله، عن مسعدة بن صدقة، عِن جعفر الصّادق، عن علي عليهما السلام. وفي الإرشاد للمفيد ص ١٥٥. مرسلاً عن مسعدة بن صدقة، عنّ

جعفر الصادق، عن علي عليهما السلام.

٢\_ ورد في المصدرين السّابقين. وفي الكافي للكليني ج ٧ص ٧٨ الحديث ١. عن أبي علَّي الأشعري والحسين بن محمَّد، عن أحمد بن إسَّحاق، عن سعدان بن مسلم، عن غير واحد من أصحابه، عن علي عليه السلام. وفي الحديث ٢. عن احمد بن محمد، عن علي بن الحسن التيمي، عن محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب، عن جعفر الصادق، عن علي عليهما السلام. وفي ج ٨ ص ٢٧ الحديث ٥. عن محمد بن علي بن معمر، عن محمد بن علي، عن عبد الله بن أيوب الأشعري، عن عمرو الأوزاعي، عن عمرو بن شمر، عن سلمة بن كهيل، عن أبي الهيثم بن التيهان، عن على عليه السلام. وفي تيسير المطالب ص ١٦٠. عن السيد أبي طالب، عن أبيه، عن أبي محمد عبد الله بن احمد بن سلام، عن أبيه، عن أبي معمر، عن سليمان بن راشد، عن حميد بن مسلم، عن أبي الهيثم بن التيهان، عن علي عليه السلام. وفي المستدرك لكاشف الغطاء ص ٢٥. مرسلاً. باختلاف بين المصادر.

٣- ورد في الإرشاد. والكافي ج ٨ ص ٥٤ الحديث ٢٢. بالسندين السابقين.

٤\_ ورد في الكافي بالسند السابق.

٥\_ مَعَ. ورد في المصدر السابق.

٦- ورد في المصدر السابق. والإرشاد. بالسند السابق.

٧ ـ يَسْتَجْمِعُ هَؤُلاً ءِ. ورد في الكافي. بالسند السابق.

(£mg)

## قَزَعُ الْخَريفِ.

يُؤَلِّفُ اللهُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَجْعَلُهُمْ رُكَاماً كَرُكَام السَّحَابِ.

ثُمَّ يَفْتَحُ اللهُ لَهُمْ أَبْوَاباً يَسيلُونَ مِنْ مُسْتَثَارِهِمْ كَسَيْلِ الْجَنَّتَيْنِ، سَيْلِ الْجَنَّتَيْنِ، سَيْلِ الْعَرِمِ ، حَيْثُ بَعَثَ عَلَيْهِ فَارَةً، فَ لَمْ تَسْلَمْ عَلَيْهِ قَارَّةً، وَلَمْ

تَثْبُتْ عَلَيْهِ أَكَمَةً، وَلَمْ يَرُدَّ سَنَنَهُ رَصُّ طَوْدٍ، وَلاَحِدَابُ أَرْضٍ.

يُذَعْذِعُهُمُ اللهُ في بُطُونِ أَوْدِيَتِهِ، ثُمَّ يَسْلُكُهُمْ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ؛ يَأْخُذُ بِهِمْ لَقُومٍ في دِيَارٍ قَوْمٍ، وَيُمَكِّنُ بِهِمْ لَقَوْمٍ في دِيَارٍ قَوْمٍ، وَيُمَكِّنُ بِهِمْ لَقَوْمٍ في دِيَارٍ قَوْمٍ،

تَشْريداً لِبَني أُمَيَّة، وَلِكَيْلاَ يَغْتَصِبُوا مَا غَصَبُوا.

يُضَعْضِعُ اللهُ بِهِمْ رُكْناً، وَيَنْقُضُ بِهِمْ عَلَى الْجَنْدَلِ مِنْ إِرَمَ، وَيَمْلَأُ مِنْهُمْ بُطْنَانَ الزَّيْتُونِ.

فَوَالَّذي فَلَقَ الْحَبَّة، وَبَرَأَ النَّسَمَة، لَيَكُونَنَّ ذَلِكَ؛ وَكَأَنِي أَسْمَعُ صَهيلَ خَيْلِهِم، وَطَمْطَمَة رِجَالِهِمْ '.

عن جعفر الصادق، عن علي عليهما السلام. باختلاف يسير.

١ ورد في الكافي للكليني ج ٨ ص ٥٥ الحديث ٢٢. عن احمد بن محمد الكوفي، عن جعفر بن عبد الله المحمدي، عن أبي روح فرج بن قرة، عن جعفر بن عبد الله، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر الصادق، عن علي عليهما السلام.

٢\_ورد في المصدر السابق.

٣ ورد في المصدر السابق. ٤ ورد في المصدر السابق. وفي الإرشاد ص ١٥٥. مرسلاً عن مسعدة بن صدقة،

نَّ وَأَيْمُ اللهِ، لَيَذُوبَنَ مَا في أَيْديهِمْ بَعْدَ الْعُلُوِّ عَلَى الْعِبَادِ وَالتَّمْكُنِ فِي الْبِلاَدِ ، كَمَا تَذُوبُ الْإِلْيَةُ عَلَى النَّارِ.

مَنْ مَاتَ مِنْهُمُ مَاتَ ضَالاً، وَإِلَى اللهِ \_عَزَّ وَجَلَّ \_ يُفْضي مِنْهُمْ مَنْ دَرَجَ، وَيَتُوبُ اللهُ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ عَلَى مَنْ تَابَ.

وَلَعَلَّ اللهِ يَجْمَعُ شيعتي بَعْدَ التَّشَتُّتِ لِشَرِّ يَوْمٍ لِهَوُّلاَءِ، وَلَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَى اللهِ \_ عَزَّ ذِكْرُهُ \_ الْخِيَرَةُ، بَلْ لِلهِ الْخِيَرَةُ وَالْأَمْرُ جَميعاً ٣.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ؛ إِنَّ الْمُنْتَحِلينَ لِلْإِمَامَةِ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا كَثيرٌ .

وَلَوْلَمْ تَتَوَاكَلُوا أَمْرَكُمُ، وَلَمْ "تَتَخَاذَلُوا عَنْ نَصْرِ الْحَقِّ، وَلَمْ تَهِنُوا عَنْ تَوْهينِ الْبَاطِلِ، لَمْ يَطْمَعْ فيكُمْ " مَنْ لَيْسَ مِثْلَكُمْ، وَلَمْ يَقْوَ مَنْ عَنْ تَوْهينِ الْبَاطِلِ، لَمْ يَطْمَعْ فيكُمْ " مَنْ لَيْسَ مِثْلَكُمْ، وَلَمْ يَقْوَ مَنْ

 <sup>(\*)</sup> من: وَأَيْمُ اللهِ. إلى: عَلَى النَّارِ. ومن: يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَوْ لَمْ تَتَخَاذَلُوا. إلى: مِنْ بَعْدي. ورد في خُطب الشريف الرضي تحت الرقم ١٦٦.

١- ورد في الإرشاد ص ١٥٥. مرسلاً عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر الصادق، عن علي عليهما السلام.

المصدر السابق. وفي الكافي للكليني ج ١ ص ٥٤ الحديث ٢٢. عن الحمد بن محمد الكوفي، عن جعفر بن عبد الله المحمدي، عن أبي روح فرج بن قرة، عن جعفر بن عبد الله، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر الصادق، عن علي عليهما السلام.

٣ــ ورد في المصدرين السابقين. باختلاف يسير.

٤- ورد في الكافي. بالسند السابق.

٥ ورد في الإرشاد. بالسند السابق.

٦ لَمْ يَتَشَجَّعْ عَلَيْكُمْ. ورد في المصدر السابق. والكافي. بالسند السابق.

 $\langle \widehat{\mathfrak{ttl}} \rangle$ 

قَوِي عَلَيْكُم، وَعَلَى هَضْمِ الطَّاعَةِ وَإِزْوَائِهَا عَنْ أَهْلِهَا \.

لَكِنَّكُمْ تِهْتُمْ مَتَاةَ بَني لَ إِسْرَائِيلَ عَلَى عَهْدِ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ".

وَلَعَمْرِي، لَيُضَعِّفَنَّ لَكُمُ التِّيةُ مِنْ بَعْدِي بِاضْطِهَادِكُمْ وُلْدي أَضْعَافَ مَا تَاهَتْ بَنُو إِسْرَائيلَ .

أَمَا، وَاللهِ، لَوْكَانَ لِي عِدَّةُ أَصْحَابِ طَالُوتَ، أَوْعِدَّةُ أَهْلِ بَدْرٍ، وَهُمْ أَعْدَادُكُمْ؛ لَضَرَبْتُكُمْ بِالسَّيْفِ حَتَّى تَؤُولُوا إِلَى الْحَقِّ، وَتُنيبُوا لِلْمَّدْقِ؛ فَكَانَ أَرْتَقُ لِلْفَتْقِ، وَآخَذُ بِالرِّفْقِ. لِلصِّدْقِ؛ فَكَانَ أَرْتَقُ لِلْفَتْقِ، وَآخَذُ بِالرِّفْقِ.

اَللَّهُمَّ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْحَاكِمينَ.

١- ورد في الكافي للكليني ج ٨ ص ٥٤ الحديث ٢٢. عن احمد بن محمد الكوفي، عن جعفر بن عبد عن جعفر بن عبد الله المحمدي، عن أبي روح فرج بن قرة، عن جعفر بن عبد الله، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر الصادق، عن علي عليهما السلام. وفي الإرشاد ص ١٥٥. مرسلاً عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر الصادق، عن علي عليهما السلام.

٢\_ كَمَا تَاهَ بَنُو. ورد في المصدرين السابقين.

٣ ورد في المصدرين السابقين.

٤ لَيُضَاعِفَنَّ عَلَيْكُمْ. ورد في المصدرين السابقين.
 ٥ ـ أَضْعَافاً. ورد في نسخ نهج البلاغة.

وَلَعَمْرِي، أَنْ لَوِ اسْتَكْمَلْتُمْ مِنْ بَعْدِي نَهْلاً، وَامْتَلَأْتُمْ عِلَلاً، مُدَّةَ سُلْطَانِ بَنِي أُمَيَّةَ، الشَّجَرَةِ الْمَلْعُونَةِ فِي الْقُرْآنِ، لَقَدِ اجْتَمَعْتُمْ عَلَى سُلْطَانِ النَّاعِقِ إِلَى الضَّلاَلَةِ، وَلاََجَبْتُمُ الْبَاطِلَ رَكْضاً ' (\* ، بِمَا خَلَّفْتُمُ الْحَقَّ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، وَقَطَعْتُمُ الأَذْنَى مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ '، وَوَصَلْتُمُ الْأَبْعَدَ مِنْ أَبْنَاءِ الْحَرْبِ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ.

وَلَعَمْرِي، أَنْ لَوْ قَدْ ذَابَ مَا في أَيْديهِمْ لَدَنَا التَّمْحيصُ لِلْجَزَاءِ، وَّكُشِفَ الغِطَاءُ، وَقَرُبَ الْوَعْدُ، وَانْقَضَتِ الْمُدَّةُ، وَبَدَا لَكُمُ النَّجْمُ ذُو الذَّنبِ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ، وَلاَحَ لَكُمْ قَمَرُكُمْ الْمُنيرُ كَمِل عِ شَهْرِهِ وَكَلَيْلَةٍ. فَإِذَا اسْتَبَانَ ذَلِكَ فَرَاجِعُوا التَّوْبَةَ، وَخَافُوا الْحَوْبَةَ ".

<sup>(\*)</sup> من: بِمَا خَلَّفْتُمْ. إلى: وَوَصَلْتُمُ الأَبْعَدَ. ورد في نُحطب الرضي تحت الرقم ١٦٦. ١-ورد في الكافي للكليني ج ٨ص ٢٧ الحديث ٥. عن عن محمد بن علي بن معمر، عن محمَّد بن علي، عن عبد الله بن أيوب الأشعري، عن عمرو الأوزآعي، عن عمرو بن شمر، عن سلمة بن كهيل، عن أبي الهيثم بن التيهان، عن علي عليه السلام. وفي ج ٨ ص ٥٤ الحديث ٢٢. عن أحمد بن محمد الكوفي، عن جعفر بن عبد الله المحمدي، عن أبي روح فرج بن قرّة، عن جعفر ابن عبد الله، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر الصادق، عن علي عليهما السلام. وفي الإرشاد ص ١٥٤. مرسلاً عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر الصادق، عن علي عليهما السلام. وفي مجمع البحرين ج٣ ص١٣٢. مرسلاً. وفي المستدرك لكاشف الغطاء ص ٢٦. مرسلاً. باختلاف بين المصادر.

٢\_ورد في الكافي للكليني ج ٨ ص ٥٤ الحديث ٢٢. والإرشاد بسنديهما. ٣ ـ ورد في المصدرين السابقين.

(\*) وَاعْلَمُوا أَنْكُمْ إِنِ اتَّبَعْتُمْ أَثْرَالدَّاعي لَكُمْ طَالِعَ الْمَشْرِقِ \"، سَلَكَ بِكُمْ مِنْهَاجَ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، فَتَدَاوَيْتُمْ مِنَ الْعَمَى وَالْعَمَى وَالشَّمَ مَوْونَةَ الطَّلَبِ" الْعَمَى وَالصَّمَمِ، وَاسْتَشْفَيْتُمْ مِنَ الْبَكَمِ"، وَكُفيتُمْ مَؤُونَةَ الطَّلَبِ" الْعَمَى وَالصَّمَمِ، وَاسْتَشْفَيْتُمْ مِنَ الْبَكَمِ"، وَكُفيتُمْ مَؤُونَةَ الطَّلَبِ" وَالْاعْتِسَافِ ، وَنَبَذْتُمُ الثَّقْلَ الْفَادِحَ عَنِ الْأَعْنَاقِ.

وَلاَ يُبْعِدُ اللهُ إِلاَّ مَنْ أَبَى الرَّحْمَةَ، وَفَارَقَ الْعِصْمَةَ، وَظَلَمَ وَاعْتَسَفَ، وَلاَ يُبْعِدُ اللهُ إِلاَّ مَنْ أَبَى الرَّحْمَةَ، وَفَارَقَ الْعِصْمَةَ، وَظَلَمَ وَاعْتَسَفَ، وَأَخَذَ مَا لَيْسَ لَهُ، ﴿ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ﴾ (وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ﴾ (وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ﴾ (

## SS SS SS SS

<sup>(\*)</sup> من: وَاعْلَمُوا. إلى: عَنِ الأَعْنَاقِ. ورد في نُعطب الرضي تحت الرقم ١٦٦.

١- ورد في الكافي للكليني ج ١ ص ٥٥ الحديث ٢٢. عن احمد بن محمد الكوفي، عن جعفر بن عبد الله المحمدي، عن أبي روح فرج بن قرّة، عن جعفر بن عبد الله، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر الصادق، عن علي عليهما السلام. وفي الإرشاد ص ١٥٤. مرسلاً عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر الصادق، عن علي عليهما السلام.

٢\_ ورد في المصدرين السابقين.

٣ ورد في المصدرين السابقين.

٤\_ التَّعَشُّفِ. ورد في المصدرين السابقين.

٥ الشعراء / ٢٢٧. والفقرة وردت في المصدرين السابقين.

ALCE EDILLE

## فهرس الجزء الثاني

## ل " تمام نمج البلاغة "

| و معلم الصفحة                                                                                                   | رقم الخطبة        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| السلام في توحيد الله تعالى وبذكر فيها عجيب خلق                                                                  | ٨-خطبة له عليه    |
| 4                                                                                                               |                   |
| السلام في عظمة الله تعالى ويذكر فيها بديع خلقة                                                                  | ٩-خطبة له عليه    |
| والجرادة ٢٨ والجرادة                                                                                            |                   |
| يه السلام في قدرة الله تعالى والحثّ على التقوى                                                                  | ١٠ ـ خطبة له عل   |
| **                                                                                                              | والعمل الصالح     |
| يه السلام المعروفة بالقاصعة في ذم إبليس على                                                                     | ١١ ـ خطبة له عَل  |
| ذير من التعزز والتكبر ٤٦ التعزز والتكبر                                                                         |                   |
| ه السلام وهيِّي المعروفة بالوسيلة ويذكر فيها فضل                                                                | ۱۲ ـ خطبة له علي  |
| في يوم القيامة أسمية المستحدد المستحدد القيامة المستحدد المستحد على المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحد |                   |
| ه السلام لمّا سأله عبّاد بن قيس عن صفة الإيمان                                                                  | ١٣ ـ خطبُة له علي |
| والنفاق ١٩٤                                                                                                     |                   |
| السلام يَصِف فيها المتقين والمؤمنين ٢٤٠                                                                         | ١٤ _ خطبة له عليه |
| السلام في التزهيد في الدنيا٣٠٢                                                                                  | ١٥ ـ خطبة له عليه |
| السلام في الحتّ على الاستعداد للموت ٣١٠                                                                         | ١٦ _ خطبة له عليه |

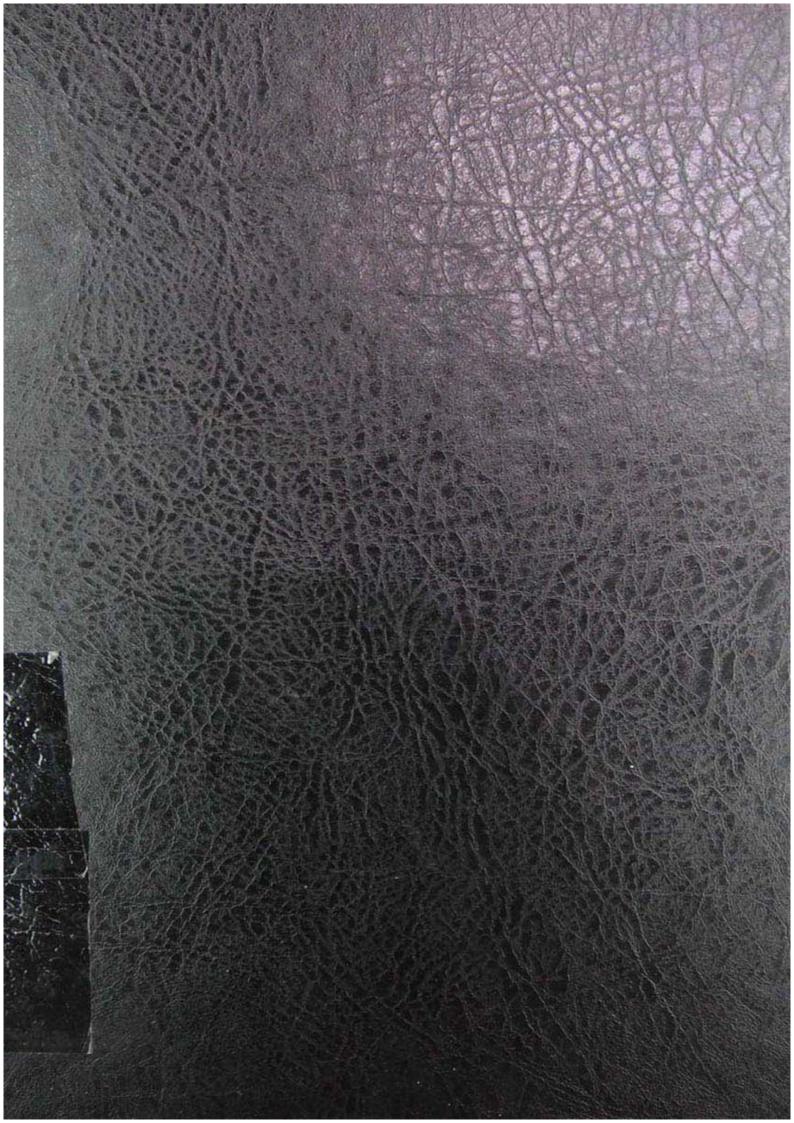